سَلْسَلَة مُولِّفات نَضِيلَة الِثِينِج (٦٩) فناوكوش (۲۹۵۰ فَتُوَىٰ) لفَضَيْلَة الشَيْخ العَلَامَة محرّ بنصالح العثيمين غفَرالله لهُ ولوالدَيْه وَللمُسَلِمين الجُحُلَّدُ التَّاسِعُ 14 - 9 البُيُوعُ، الفَرَائِضُ، فَتَاوَىٰ المُؤظِّفِينَ مِن إِصْدَارات مؤسسة الثيخ محترثن صَالِحالعثيمِينُ الخريّة

*ڎ*ڹؙػۥڎڹؙػۥڎڹػ بتيرالتالرهز



و مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

فتاوی نور علی الدرب. /محمد بن صالح العثیمین.-الریاض، ۱۶۳۶هـ ۷۱۹۲ص؛ ۲۷×۲۶سم. - (سلسلة مؤلفات الشیخ ابن عثیمین؛ ۲۹)

ردمك: ٥ ـ ٢ ـ ٩٠٢٠٣ ـ ٩٧٨

١ ـ الفتاوي الشرعية ٢ ـ الفقه الحنبلي أ.العنوان

ديوي ۲٥٨,٤ ١٤٣٤

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

## الطبعة الأولى ربيع الأول ١٤٣٤هـ

يُطلب الكتاب من:

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

المملكة العربية السعودية

القصيم \_ عنيزة \_ ١٩٢٩ ص. ب: ١٩٢٩

هاتف: ۰٦/٣٦٤٢١٠٧ \_ ناسوخ: ۲۰۰٩٦٣٦/٢٠

جوّال: ۰۵۵۳٦٤۲۱۰۷

www.ibnothaimeen.com info@binothaimeen.com

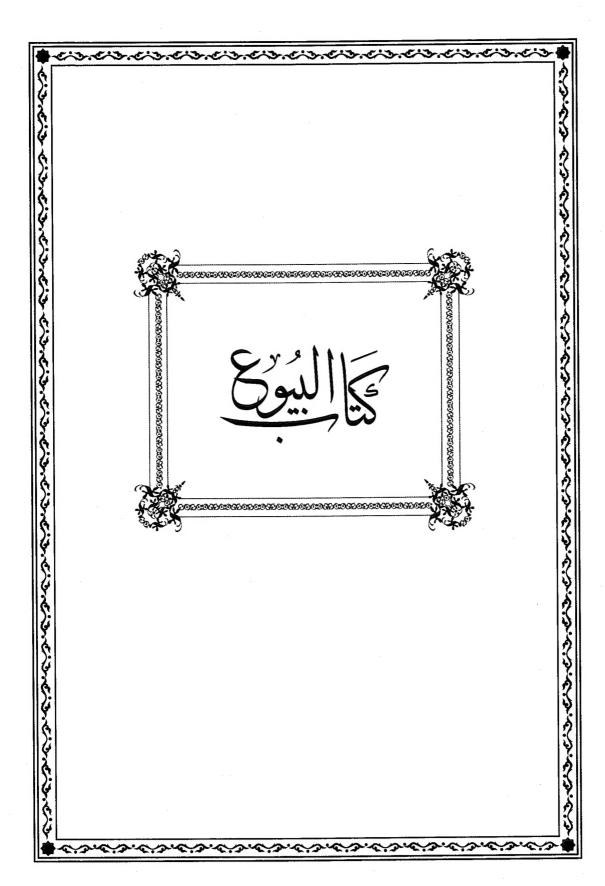



## 

(٤٥١١) يقول السائل ح. ع. ع: ما حُكْمُ من أَنْفَقَ بِضَاعَتَهُ بالْيَمِينِ الكَاذِبَةِ؟ وجِّهونا جزاكم الله خير الجزاء.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: مَن أَنْفَقَ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، أَي: طلب إِنْفَاقَهَا ورَغْبَةَ الناسِ فيها، أو زيادة ثَمَنِهَا بِالْحَلِفِ الكَاذِبِ، فإنَّهُ مُتَوَعَّدٌ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، أن الله لا يَنْظَرُ إليه يوم القيامة، ولا يُزَكِّيهِ، وله عذاب أليم، بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، أن الله لا يَنْظَرُ إليه يوم القيامة، ولا يُزكِّيهِ، وله عذاب أليم، مرتكب لكبيرةٍ مِن كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وألا يعود لذلك، وأن يعلم أن رزق الله لا يُسْتَجْلَبُ بالمعاصي، فإنه لن تَمُوتَ نَفْسٌ حتى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وأَجَلَهَا، فَلْيَتَقِ الله، ولْيُجْمِلْ في الطَّلَبِ، وليعلم أن الوَسِيلَة المُحَرَّمَةَ لجلب الرزق تَنْزِعُ بَرَكَةَ الرزق، وتُوقِعُ صاحبها في الإثم، ويكون ما يأكله من أَرْبَاحِهَا شُحْتًا، وما نَبَتَ مِن السُّحْتِ حَرِيُّ أن تكون النار أَوْلَى به، يأكله من أَرْبَاحِهَا شُحْتًا، وما نَبَتَ مِن السُّحْتِ حَرِيٌّ أن تكون النار أَوْلَى به، وليعلم أنَّ الرِّزْقَ القليلَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ خَيْرٌ من الكثيرِ الْخَبِيثِ الْحَرَامِ، وبابُ وليعلم أنَّ الرِّزْقَ القليلَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَ خَيْرٌ من الكثيرِ الْخَبِيثِ الْحَرَامِ، وبابُ التوبة مَفْتُوحٌ إذا تاب الإنسان وأَقْلَعَ عن هذا العمل، وتَصَدَّقَ بها يَسَّرَ اللهُ له من الصدقةِ، فلعل الله أن يَتُوبَ عليه، ويَهْدِيَهُ صِراطًا مستقيبًا.

#### \*\*\*

(٤٥١٢) يقول السائل: البائع الذي يَحْلِفُ للمشتري بكلمة: صَدِّقْنِي هذا آخـر شيء مثلًا. هل هذا صحيـح، حتى لا يجعل الله عُرْضَةً لِكَثْرَةِ الأَيْمَانِ للتجارة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا قال: صَدِّقْنِي. فهذا ليس يَمِينًا، لكنه طلب مِن المشتري، أو من السَائِم أن يُصَدِّقَهُ، أمَّا لو قال: والله لقد اشتريتها بكذا. أو: والله لقد سِيمَتْ كذا. وهو كاذب، فهذا هو الذي اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلًا، والْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفِ الْكَاذِبِ من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يُزكِيهِم، ولهم عذاب أليم، كها رواه مسلم عن أي ذر على أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "ثَلاَثَةٌ لَا

يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَكُ مَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» ((). ومع هذا إذا قلنا إن قوله: صَدِّقْنِي. ليست يمينًا، فلا يَجِلُّ له أن يُخْبِرَ المشتري بخبر كَذِب، سواء أخبره بِصِفَةٍ في السلعة، وهو كاذب، أو أخبره أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أخبره أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، أو أخبره أنه اشتراها بكذا وهو عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لُمُ عَلَى آله وسلم - أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لُمُ عَلَى الله وسلم - أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لُمُ عَلَى الله وسلم - أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لُمُ عَلَى الله وسلم - أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (()).

\*\*\*

(٤٥١٣) يقول السائل آ. ع. إ: ما حُكْمُ الشَّرْعِ في التاجر الذي يَجْمَعُ ماله بطريقة غير مَشْرُوعَةٍ؟ نرجو بهذا إفادة.

فَأْجِابِ -رحمه الله تعالى-: إن الإنسان إذا اكتسب ماله بطريق غير مَشْرُوع، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- من هذا العمل الذي يَكْتَسِبُ به الْهَالَ، وأعظم الطرق تحريبًا في المكاسب طريق اكتساب المال بالرِّبَا، فإن الله -سبحانه وتعالى- حَرَّمَ الرِّبَا في كتابه في قوله: ﴿ يَتَأَيّهُا اللَّبِهَا اللَّبِهَا أَنَ قُوا اللهَ وَدَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَوَّ إِن كُنتُ مُ مُّومِن اللهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا اللهِ وَرَسُولِهِ وَ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمُ رُهُوسُ أَمَولِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا يُحرِّبِ مِن اللهِ ورسوله، وقال -عز وَرَسُولِهِ وَاللهِ عَلَى الله ورسوله، وقال -عز ورَسُولِهِ وَمَن الذي يستطيع أن يُعْلِنَ الحرب على الله ورسوله، وقال -عز وجل -: ﴿ فَمَن جَآءَ مُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَ فَانَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ وَمَن الذي يستطيع أن يُعْلِنَ الحرب على الله ورسوله، وقال -عز وجل -: ﴿ فَمَن جَآءَ مُهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَ فَانَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ وَمَن النبي عَلَى الله ورسوله، وقال عاد فَأَوْلَتِهِ فَاللهِ وَمَن النبي الله ورسوله، وقال عن النبي عَن النبي الله ورسوله، وقال عن النبي عَن النبي عَنْ النبي عَنْ النبي عَن النبي الله و اله و الله و الله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتها ونصحا، رقم (٢٠٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢).

أنه: «لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (1). والرِّبَا يكون في أَجْنَاسٍ مُعَيَّنَةٍ من المال لا في كُلِّ المال، بَيَّنَهَا رسول الله ﷺ في قوله: «الذَّهَبُ بِالنَّهْبِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالنَّعِيرِ، وَالنَّعْيرِ، وَالنَّعْيرِ، وَالنَّعْيرِ، وَالنَّعْيرِ، وَالنَّعْيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (1). فالذهب والفضة، وما كان الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (1). فالذهب والفضة، وما كان بمعناهما هو الذي فيه الرِّبَا، وكذلك الأصناف الأربعة الباقية الْمَكِيلَةُ هي التي فيها الرِّبَا، هي وما شابهها في الْجِنْسِ، وأما ما سوى ذلك، فليس فيه رِبًا، ولهذا يجوز للإنسان أن يُبَدِّلُ سَيَّارَةً بسيارتين، أو سيارة بسيارة ودراهم، أو بعيرًا بِبَعِيرِيْنِ، أو شَاةً بشاتين، أو ما أشبه ذلك مما ليس فيه رِبًا.

ومن الْمَكَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ أَن يكتسب الإنسان المَالَ بِمُهَارَسِةِ بيعِ وشراءِ ما لا يجوز، مثل أن يُتَاجِرَ بالدُّخَانِ، فإن الدُّخَانَ مُحَرَّمٌ لمَا فيه من الضرر البَدَنِي والْهَالي، فإذا اتَّجَرَ به الإنسان، فإن الاتِّجَار به مُحَرَّمٌ، وكَسْبَهُ حَرَامٌ أيضًا.

ومن ذلك أن يبيع ما لا يجوز بيعه، مثل أن يبيع كَلْبًا، أو خنزيرًا، أو نحو ذلك.

ومن هذا أيضًا أن يَتَجِرَ بالْخُمُورِ والْمُخَدِّرَاتِ، وغير هذا من الأشياء التي حَرَّمَهَا الله، فَكُلُّ مَن اكتسب شيئًا مُحُرَّمًا، فإنَّ عليه أن يتوبَ إلى الله من ذلك، ويُخْرِجُ من مَالِهِ مِقْدَارَ الكَسْبِ الْحَرَامِ إن عَلِمَهُ، فإن لم يَعْلَمْهُ تَحَرَّى، فأَخْرَجَ ما تَبْرَأُ به ذِمَّتُهُ.

\*\*\*

(٤٥١٤) **يقول السائل**: ما حُكْمُ الشرع في نَظَرِكُمْ في التَّدْخِينِ، وما حُكْمُ الْمُتَاجَرَةِ بِه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، رقم (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٧).

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التَّدْخِينُ اختلف أهل العلم فيه، ما بين مُبِيح ومُحُرِّم، كما هو الشأن في كل أَمْرِ جَدِيدٍ، يقع على السَّاحَةِ، فإن العلماء تختلفً اجتهاً داتهم فيه، ولكن في الآونة الأخيرة تَبَيَّنَ للإنسان أنه لا يمكن القول بِإِبَاحَتِهِ، لما يشتمل عليه من الأضرار الْمُسْتَعْصِيَةِ التي تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، وقد قال -تعالى-: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوٓا أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال –تعالى–: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرْ إِلَىٰ النَّهُلُكُةُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولمَّا ثبت أنه ضَرَرٌ، فإننا نُضِيفُ إلى ضَرَرِ الْبَدَنِ الضَّرَرَّ المادِّيَّ، فإن به إِفْنَاءَ كثير من المال، ولو أن الإنسان أَحْصَى ما يُتْلِفُهُ في هذا السبيل لَرَأَى أنه يُتْلِفُ شَيئًا كثيرًا، فيكون صَرْفُ المالِ فيه من باب إِضَاعَةِ المال، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَاللَّهُ لَكُرْقِيَنِمًا ﴾ [النساء: ٥]، فنهى عن إيتاء السُّفَهاء -وهم الذين لا يُحْسِنُونَ التَّصَرُّفَ بأموالهم- أن يؤتوا المال، وبَيَّنَ أن المال قِيَامٌ، أي: تَقُومُ به مصالح الدِّين والدنيا، وإنها نَهَى عَنْ إِتْيَانِ السُّفَهَاءِ أموالهم، قال الله عنها: ﴿ أَمُوٰلَكُمُ ﴾ حتى يكون الإنسان حريصًا على مال اليتيم كما يَحْرِصُ على ماله، وإلا فَمِنَ المعلوم أن المال لليتيم، ومع ذلك نَهَى عن إتيانِ السُّفَهَاءِ ذلك، لأنَّ السُّفَهَاءَ لا يُحْسِنُونَ التَّصَرُّ فَ فيه، وثبت عن النبي عَلَيْ أنه «نَهَى عَنْ إضَاعَةِ المَالِ»(١)، ولأن شارب الدخان تَثْقُلُ عليه العبادات، ولا سيها الصوم لأنها تَحْجِزُهُ عن شُرْبِهِ.

وإنه بهذه المناسبة -مناسبة استقبال شهر رمضان عام عشرة وأربعمئة وألف- أحب أن أُوجِّه نصيحة قصيرة إلى الذين ابْتُلُوا بِشُرْبِهِ وأقول: إن هذا الشهر المبارك -شهر رمضان- مَيْدَانٌ فَسِيحٌ للتسابق إلى تركه، أولًا: لأنه شهر ينبغي أن تكثر فيه الأعمال الصالحة. وثانيًا: أن الصائم لن يتناول هذا الدخان في النهار، فإذا صَبَرَ عَنْ شُرْبِهِ طول النهار، فَلْيَتَصَبَّرْ أيضًا في الليل، حتى يطلع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلا عن ظَهْر غِنَّى.

الفجر، فإذا دام على ذلك لمدة شهر كامل، فإن ما في دِمِهِ مِن النِّيكُوتِين سوف يتحلل ويزول، ويسهل عليه جدًّا أن يتركه.

فنصيحتي للإخوان الذين ابتُلوا به أن يستعينوا الله –عز وجل– في هذا الشهر –شهر رمضان– على تركه، ومَن استعان الله بِصِدْقٍ وإِخْلَاصٍ أَعَانَهُ الله –عز وجل–.

وخلاصة القول: أن شُرْبَ الدُّخَانِ مُحَرَّمٌ، لأنه ضَرَرٌ على الْبَدَنِ، وضَرَرٌ على الْبَدَنِ، وضَرَرٌ على الله ضَرَرٌ على النفس، وإذا كان الشيء مُحَرَّمًا كان الاثِجَارُ به مُحَرَّمًا، وضرر على النفس، وإذا كان الشيء مُحَرَّمًا كان الاثِجَارُ به مُحَرَّمًا، وقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا حَرَّمَ أَكُلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنهُ» (١). فلا يَجِلُّ الاثِجَارُ بهِ، وعلى من ابتُلي بذلك أن يُقْلِعَ عن هذا، لأن الاثِجَارُ به حَرَامٌ، والكسب الحاصل به حَرَامٌ.

#### \*\*\*

(٤٥١٥) يقول السائل: تُوجَدُ بقالة لبيع المواد الغذائية والحلويات، وأنا أَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ هذه البقالةَ من مَصْدَرٍ حَرَامٍ، فهل يَجُوزُ أَن نشتري من هذه البقالة، وهل يَصِحُّ أَن أنصح عَامَّةَ الناسِ بِعَدَمِ الشِّرَاءِ من ذلك الدُّكَّانِ، وما الحكم إذا كان لا بُدَّ من الشِّرَاءِ من تلك الْبِقَالَةِ، جزاكم الله خيرًا؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللهَ تَعَالَى-: لا حَرَجَ عَلَيْكَ أَن تَشْتَرِيَ مِن هذه البِقَالَةِ، وإن كان صاحبها قد أنشأها من مَصْدَرٍ حَرَامٍ، وذلك لأن الْمُعَامَلَةَ التي تجري بينك وبينه معاملةٌ مُبَاحَةٌ، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه اشْتَرَى من يَهُودِيِّ طَعَامًا لأَهْلِهِ ورَهَنَهُ دِرْعَهُ، ومات -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند هذا اليهودي (۱)، كما أنه ﷺ قَبِلَ هَدِيَّةَ اليهود، وقبل دَعْوَتَهُمْ حين دَعَاهُ عند هذا اليهودي (۱)، كما أنه ﷺ قَبِلَ هَدِيَّةَ اليهود، وقبل دَعْوَتَهُمْ حين دَعَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٢)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، رقم (٢٠٦٨)، ومسلم: كتاب=

تَخَلَّصًا منها.

يهودي إلى خُبْزِ من شعير وإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (١)، لكن إن وجد بقالة أخرى ليس في مصدرها شبهة، فهي أولى.

#### \*\*\*

(٤٥١٦) يقول السائل: إذا اشترى شخص سِلعةً بالتَّقْسِيطِ، وتَبَيَّنَ له أن الطريقة التِّي اشْتُريَتْ بها السلعةُ طَرِيقَةٌ غير جائزة، أو مُحرَّمة، فكيف يتصرف؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أمكن أن يَرُدَّ البيعة رَدَّهَا، وإذا لم يمكن فَعَلَيْهِ أن يستغفر الله -عز وجل- ولا يَعُودَ، ثم إن كان هو الذي أخذ الزيادة فليَرُدَّ الزيادة على صاحبها مع الْجَهْل، وإن كان مع العلم فَلْيَتَصَدَّقُ بالزِّيادة

#### \*\*\*

(٤٥١٧) يقول السائل: ما حُكْمُ الشرعِ في نظركم في الْغِشِّ في البيع والشراء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الغِشُّ في البيع والشِّرَاءِ وجَهِيعِ المعاملات مُحُرَّمٌ، بل من كبائر الذنوب لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٢). والْغِشُّ ينافي كَهَالَ الْإيهَانِ، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٣). فإذا كان الإنسان لا يحب أن يقوم بغِشِّه أحد، فكيف يرضى لنفسه أن يَغُشَّ الناس.

وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بهذه الْمُصِيبَةِ أَن يَتَّقِيَ الله -عز وجل-وأن يكون صريحًا واضحًا في معاملاته، وفي أخلاقه حتى يَعْرِفَهُ الناس، ويعاملوه على بَصِيرَةٍ.

<sup>=</sup> المُسَاقَاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، رقم (١٢٢٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٢، رقم ١٣٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا». رقم (١٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان أن يحب لأخيه، رقم (٤٥).

(٤٥١٨) يقول السائل: والدي عنده ماكينات، وقرر هو وشُرَكَاؤه بَيْعَهَا، وإحدى هذه الماكينات فيها عَيْبٌ، فهل عَلَيَّ إِثْمٌ أَن أَبِيعَهَا دُونَ إخبار الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ، خَوفًا من غضب والدي؟ أرجو الإفادة.

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: لا يَحِلُّ لاَّحَدِ أَن يَبِيعَ سِلْعَةً مَعِيبَةً إلا مُبَيِّنًا عَيْبَهَا، لأَن النبي ﷺ مَرَّ على صاحب طعام، فأدخل يده في الطعام، فإذا في أَسْفَلِهِ بَلَلٌ، فقال النبي ﷺ: «ما هذا؟». قال البائع: أَصَابَتْهُ السَّهَاءُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ رَسُولَ الله. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنْ غَشَّ فَلَيْسَ

وعلى هذا، فلا يَجِلُّ لَكَ أَن تَبِيعَ هذه الماكينة التي فيها الْعَيْبِ إلا مُبَيِّنًا عَيْبَهَا، حتى لو أمرك أبوك أن تبيعها بدون بَيَانٍ، فإنه لا يَجِلُّ لك أن تُطِيعَهُ، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك أن تَنْصَحَهُ وتُبيِّنَ له أن هذا حَرَامٌ، وأن الْكَسْبَ مِنْ وَرَائِهِ حَرَامٌ، وتقول له: سأُبيِّنُ عَيْبَهَا والرِّزْقُ الذي يريده الله وأن الْكَسْبَ مِنْ وَرَائِهِ حَرَامٌ، وتقول له: سأُبيِّنُ عَيْبَهَا والرِّزْقُ الذي يريده الله لك سوف يأتيك، فإن أصَرَّ على عَدَم بَيَانِ الْعَيْبِ فقل له: لا أستطيع أن أبيعها، لأن ذلك حرام عليَّ وحَرَامٌ عَلَيْكِ أيضًا، وأنا مأمور ببِرِّكَ ومِنْ بِرِّكَ أن أَمْنَعَكَ لأن ذلك حرام عليَّ وحَرَامٌ عَلَيْكِ أيضًا، وأنا مأمور ببِرِّكَ ومِنْ بِرِّكَ أن أَمْنَعَكَ مِن هذا الظلم، لقول النبي عَلَيْ «انْصُرْ أَخاكَ ظَالِاً أَوْ مَظْلُومًا». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِاً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: رَسُولَ اللّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَوْرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِاً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «ثَعْجُزُهُ، أَوْ تَمَنْعُهُ، مِنَ الظّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ اللهَ اللهُ عَلْكُ اللّه عَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ الظّلْم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ اللّه اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

\*\*\*

(٤٥١٩) يقول السائل ط: يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد، علمًا بأن هذا القديم ليس فيه شيء فَاسِدٌ، ولا خَرْبان، فهل هناك شيء في هذا؟ وهل لا بد أن أُبيِّنَ للمشتري، فأقول: هذا جديد، وهذا قديم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا». رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى: كتاب الإكراه، باب، رقم (٦٩٥٢).

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هناك أشياء تَتَغَيَّرُ بالْقِدَم، وإن كانت لا تَفْسُدُ فَسَادًا بَيِّنًا، فهذه لا يجوز أن يُخْلَطَ بها الجديدُ، وتباع على أنها جَدِيدَةٌ، بل يجِبُ أن يُمَيَّزُ كل شيء على حِدَةٍ، لأن هذا مِن تمام البيان والنُّصح.

وهناك أشياءُ لا تَتَغَيَّرُ بتقدم الزَّمنِ، فلا حَرَجَ أَن تُخْلَطَ هذه مع هذه، مثل لو كان عند الإنسان موادُّ حديديةٌ، لا تتغير بتغير الزمن، ولم تتغير الصَّنْعَةُ فيها، فَخَلَطَ بعضها ببعض فلا حَرَجَ، لأن الحُكم لا يتغير، والنَّمَنُ لا يَتَغَيَّرُ، والنَّمَنُ لا يَتَغَيَّرُ، وَخَلْطُ بعضها ببعض ليس بِغِشِّ، ولا خَدِيعَةٍ، وليعلم والرغبات فيها لا تَتَغَيَّرُ، فَخَلْطُ بعضها ببعض ليس بِغِشِّ، ولا خَدِيعَةٍ، وليعلم أن المتبايعين إذا صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِك لهما في بيعها، وإن كَذَبَا وكَتَهَا مُحقت بَرَكَةُ بَنْ عَلِيجِها، فالم عينيه دائهًا، وليجعل أمام عينيه أيضًا قول النبي عَيَّةٍ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ النَّاسِ لِنَفْسِهِ» (١). وليجعل أمام عينيه قول النبي عَيَّةٍ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يُزَخْرَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّةُ وَهُو يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّة، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّةُ وَهُو يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ وَيُكِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ "٢٠). وليجعل أمَامَ عينيه قول النبي عَيَّةِ: «مَنْ غَشَ وَلُكُسْ مِنَّا» (٣).

وإذا بَنَى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمةِ الْقَيِّمَةِ النَيِّرَةِ فَلْيَبْشُرْ بِالْخَيْرِ، وليعلم أنه ولو كان الكَسْبُ قليلًا، فإن الله سيجعل في هذا الكَسْبِ بَرَكَةً، وأنه لو حَادَ عنها، وكَسَبَ كثيرًا فلا خير في هذا الكثير، تُنزَعُ منه البركة فلا يستفيد منه صاحبه شيئًا، ويكون -وإن كثر ماله- كالْمُعْدَم، وربها تُسَلَّطُ على ماله آفات تَسْتَنْفِذُه، وربها يصاب هو أو عائلته بأمراض تَسْتَنْفِذُ ما كَسَب، فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بها لا يحب أن يعاملوه به، والله ولي التوفيق.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، رقم (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: لا بأس ببيع عسل النحل الْمُغَذَّى بالسُّكَّرِ، فَإِنهُ الْكُن إِن كَان يَخْتِلَفُ فِي الْجَوْدَةِ عِن عَسَلِ النَّحْلِ الذي لا يَتَغَذَّى بالسُّكَّرِ، فإنه لكن إِن كَان يَخْتِلَفُ فِي الْجَوْدَةِ عِن عَسَلِ النَّحْلِ الذي لا يَتَغَذَّى بالسُّكَّرِ، فإنه يجب عليه أَن يُبيِّنَ للمشتري أَن هذا العسل من نَحْلِ يَتَغَذَّى بالسُّكَّر، لئلا يقع في الغِشِّ الذي تَبَرَأَ النبي -عليه الصلاة والسلام - من فاعله، حيث قال: «من غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (۱). ولِئَلَّا تفوته الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِ، فإن النبي عَلَيْ قال: «البَيّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَمُهَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَهَا مُحِقَّتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (۱). فعلى المرء أَن يتعامل مع الناس بالصِّدْقِ وَالْبَيَانِ، وأَن يتعامل مع الناس با يجب أَن يعاملوه به، فإن هذا هو حقيقة الإيهانِ، لقول النبي حلي الناس بها يجب أن يعاملوه به، فإن هذا هو حقيقة الإيهانِ، لقول النبي علي النَّاسِ اللَّذِي يُحِبِّ الْأَخِيةِ، فَلْتَأْتِهِ عَلَى النَّاسِ اللَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ اللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمَى وَلِيْ اللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمَى وَلِيْ اللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمَى وَلِيْ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمَى وَلَيْ اللَّهُ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُونَى وَلَيْ اللَّهُ وَالْنَاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْمَى وَالْمَاسِ اللَّهُ وَلَيْ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُوتَى اللَّهِ وَالْمَاسِ اللَّهُ وَالْمُ الْمَاسِ اللَّهُ وَالْمُ الْمَاسِ اللَّهِ وَالْمُولَ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ وَالْمُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِيقُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَ

000

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

# ۞ حد الربح۞ وحكم التسعير والاحتكار

(٤٥٢١) يقول السائل: هل للرِّبْح حَدٌّ مُعَيَّنٌ في البَيْع والشراء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليسَ للرِّبْح حَدٌّ مُعَيَّنٌ في البيع والشراء، ما دام السوقُ كله قد ارتفع السِّعْرُ فِيهِ، والإنسان قد يشتري السلعة بِمئة مثلا ثم يرتفع السِّعْرُ طَفْرَةً واحدةً إلى مائتين فيبيع بهائتين، فهنا رَبِحَ مئة في المائة، وأما إذا كان يزيدُ في الرِّبْح والسوق رَاكِدٌ، لكنه هو أراد أن يَضُرَّ بالناس، أو كان يزيد السِّعْرَ لِكُوْنِ المُشَتري غَرِيرًا لا يعرف الأسعار، فهذا حَرَامٌ عليه، ولا يَجِلُّ له أن يَبِيعَ بأكثرَ مما يبيعُ به الناس، قد يقول بعض الباعة: أنا لو أَذْكُرُ السِّعْرَ الْمُحَدَّدَ لَقام المشتري يُمَاكِسُني لأُنْزِلَ مِن السعر. فنقول: لا بأس حينئذٍ أن تَزِيدَ فِي السِّعْرِ إذا كنت تظن إنه سَيْمَ إكِسُكَ، لكن إذا لم يُمَاكِسْكَ فلا بُدَّ أن تقول له السعر الذي كان في السوق، فمثلا إذا جاءك الرجل يشتري سلعة قيمتها مائة، فقلت: بمئة وعشرين. ظَنَّا منك أنه سوف يُهَاكِسُكَ حتى تَنْزِلَ إلى المائة، لَكُنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُهَاكِسُكَ وَقَبِلَهَا بِمئة وعشرين، ففي هذه الحال يَجِبُ عليك أن تقول له: اصبر أنا قلت لك بمئة وعشرين، لأنني ظننت أنك مِثْلُ كثير من الناس الذين يُمَاكِسُونَ، حتى يُنْزِلُوا السِّعْر، وما دُمْتَ لم ثُمَاكِسْ، فإن القيمة الحقيقية مائة. فحينئذ لا بأس، ويكون هذا دليل على صِدْقِ معاملته مع الناس، وبيانه للواقع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «البَيِّعَانِ بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا اللهُ (١).

\*\*\*

(٤٥٢٢) يقول السائل أ. ص: في بلدنا عادة وهي: إذا أراد أحد الناس أن يبيع نوعًا من بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الإناث ذات اللَّبَنِ، يَحْبِسُونَ اللبن في ضَرْعِ هذهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الْبَهِيمَةِ لمدة يومين، أو ثلاثة قبل الذهاب بها إلى السوق لبيعها، حتى يَنْخَدِعَ الْمَشري لمنظرها ذلك، فيشتريها بثمن زائد، فهل هذا جائز أم لا؟

فَأْجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس جائزًا، أَعْنِي كون الإنسان إذا أراد أن يبيع بَهِيمةً ذات لَبَن، مَنَع حَلْبها لمدة يومين، أو ثلاثة، حتى يمتلئ ضَرْعُهَا، فَيَنْخَدِعَ المشتري بذلك، هذا عملٌ مُحَرَّمٌ، لأن النبي عَلَيْ نَهَى عنه في قوله: «لاَ تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَم» (١). والتَّصْرِيةُ هي: حَبْسُ اللَّبنِ في ضَرْع البَهِيمَةِ، حتى يُظنَّ أنها ذاتُ لَبنِ كثير، فهذا وقوع فيها نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أيضًا مِن الغش، لأن هذا خداع لأخيك المسلم، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من غَشَّ فليس مِنَّا» (١). وهو أيضًا مُنافِ لكَمَالِ الإيهانِ، لقول النبي عَلَيْ: «لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢)، ومن المعلوم أنك لا تُحِبُّ لنفسك أن يَخْدَعَكَ أَحَدٌ بِمِثْلِ هذه الْخَدِيعَةِ، فإذا كنت لا تحب ذلك لنفسك، فكيف تُحِبُّهُ لأخيك المؤمن، إذًا تكون قد أحببت لأخيك ما لا تحب لنفسك، فانتفى عنك كَهالُ الإيهانِ.

ففي هذه العملية ثلاث مفاسد: وقوع فيها نَهَى عنه الرَّسول -عليه الصلاة والسلام- ووقوع فيها تَبَرَّأُ النبي ﷺ منه، ونَقْصٌ في الإيهان.

فعلى المؤمن الْمُتَّقِي لِرَبِّهِ أَن يكُون بَيْعُهُ وشراؤه صَرِيحًا واضِحًا، حتى يُبَارَكَ له فيه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا تُحِقَتُ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (\*). ثم إن المشتري الذي اشترى هذه الْبَهِيمَةَ الْمُصَرَّاةَ له الخيار بعد أن يَحْلُبَهَا ثلاثة أيام، إن شاء أَمْسَكَهَا، وإن شاء رَدَّهَا وصَاعًا مِنْ تَمْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم (٢١٤٨)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، رقم (١٥١٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

(٤٥٢٣) يقول السائل: هل هناك حَدُّ شَرْعِيٌّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا فِي الثُّلُثِ، أو غيره، فإنني سمعت أن مِن الناس مَن يُحَدِّدها بالثلث، ويستدل على ذلك بأن عملية البيع تَكُونُ مَبْنِيَّةً على التَّرَاضِي، واختاروا الثُّلُثَ لِيَرْضَى الجميع. نرجو التوضيح والتفصيل مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرِّبْحُ الذي يَكْتَسِبُهُ البائعُ ليس مُحَدَّدًا شَرْعًا، لا في كتاب الله، ولا في سُنَّةِ رسول الله ﷺ، ولا في إِجْمَاعِ أهل العلم، ولا عَلِمْنَا أَن أحدًا حَدَّدَهُ، غَايَةُ ما في ذلك أَن بعضًا مِن أهل العِلم لما ذَكَرُوا خِيَارَ الْغَبْنِ قالوا: إِن مِثْلَه أَن يُغْبَنَ بِعِشْرِينَ في المائة، أي بالْخُمْسِ، ولكن مع هذا ففي النَّفْسِ منه شيء، فإن التَّحْدِيدَ بالْخُمْسِ ليس عليه دليلٌ أيضًا.

فعلى كل حال، فإننا نقول: إنّه لا حَدَّ للرّبْحِ لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَصَلَ اللّهُ الْبَدْيَعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وعموم قوله -تعالى-: ﴿ إِلّا أَن تَكُونَ بَحِكْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾، فمتى رَضِيَ الْمُشْتَرِي بالثّمَنِ، واشترى به، فهو جائز، ولو كان رِبْحُ البائع فيه كثيرًا، اللهم إلا أن يكون المشتري ممن لا يعْرِفُونَ الأسعار غَرِيرًا بالقِيم والأَثْمَانِ، فلا يجوز للبائع أن يَخْدَعَهُ، ويبيع عليه بأكثر مِن ثمنِ السُّوق، كما يفعله بعض مَن لا يَخَافُونَ الله، ولا يَرْحَمُونَ الحَلق، ولا الشترى منهم الصَّغِيرُ والمرأةُ والجاهلُ بالأسعار، باعوا عليه بأثمانِ باهظة، وإذا اشترى منهم مَن يَعْرِفُ الأسعار -وهو عالمُ يعرف كيف يَشْتَرِي- بَاعُوا عليه بثمنِ أقلَّ بَكثِير.

إذن نقول في الجواب: إن الرِّبْحَ غيرُ مُحَدَّدٍ شَرْعًا، فيجوز للبائع أن يَرْبَحَ ما شاء لعموم الآيتين الكريمتين: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَدِيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] و: ﴿ إِلَّا اَنْ تَكُونَ بِحَكْرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُ ﴾ [النساء: ٢٩]، ولأن الزِّيَادَةَ والنَّقْصَ خاضعان لِلْعَرْضِ والطَّلَبِ، فقد يكون الطَّلَبُ شَدِيدًا على هذه السلعة، فترتفع قيمتها، وقد يكون ضَعِيفًا فتنخفض، ومن المعلوم أنه قد يشتري الإنسان الشيء بهائة، ثم تزيد الأسعار فجأة، فيبيعها في اليوم الثاني، أو بعد مدة

طويلة بهائتين، أو بثلاثهائة، أو أكثر، فمن احْتَكَرَ شيئًا مُعَيَّنًا مِن المال، وصار لا يبيعه إلا بها يشتهي، فإن لِوَلِيِّ الأمرِ أن يَتَدَخَّلَ في أَمْرِهِ، وأَنْ يُجْبِرَهُ على بَيْعِهِ بها لا يَضُرُّهُ، ولا يَضُرُّ الناس، سواءٌ أكان الْمُحْتَكِرُ واحدًا مِن الناس، أو جماعةً، لا يتعامل بهذا الشيء إلا هُمْ، فإن الواجب على وَلِيِّ الأمر في مثل هذه الحال أن يُجْبِرَهُمْ على البيع بِرْبِح لا يَضُرُّهُمْ، ولا يَضُرُّ غيرهم.

أما إذا كنت اللَّسألة مُطْلَقَةً، والشيء موجودًا في كل مكان، لا يَحْتَكِرُهُ أحد، فإنه لا بأس أن يأخذ ما شاء مِن الربح إلا إذا كان يربح على إنسانٍ جاهل غَرِير، لا يعرف، فهذا حَرَامٌ عليه أن يَرْبَحَ عليه أكثرَ مما يربح الناس في هذه السلعة.

#### \*\*\*

(٤٥٢٤) يقول السائل ع. ع: ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السِّلَعِ، هل هو نِصْفُ رأسِ المالِ، أو الربع، أو الثَّلَثُ، أو أكثر؟

فَجُوب - رحمه الله تعالى -: الرَّبْح في البَيْع والشِّرَاءِ ليس له تقديرٌ شَرْعًا، فَقَدْ يَرْبَحُ الإنسانُ أكثر مِن رأس المال مراتٍ عديدةً، حَسْبَ نَشَاطِ السُّوقِ وارتفاع الأسعار، فكمْ مِن أَنَاسِ اشْتَرَوُا الشيء بثمن، ثم باعُوهُ بِأَضْعَافِهِ، وقد يَرْبَحُونَ دون ذلك، وقد لا يَرْبَحُونَ شَيْئًا، وقد يَخْسَرُونَ، الأمر في هذا راجع إلى قُوَّةِ الْعَرْضِ والطَّلَب، والأَسْعَارُ بِيدِ الله -عز وجل - فَهُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرازق، لكن الْمَحْظُورُ هو أَن يرفع الإنسانُ السِّعْرَ عَمَّا جَرَى فِيهِ النَّعْرُفُ، أو عَمَّا كانت عليه السِّلْعَةُ في السُّوقِ، ويَخْدَعَ بِهَا الْجَاهِلَ، كما لو كان الناس يَبِيعُونَ هذه السلعة بعَشَرة، فَبَاعَهَا بخمسةَ عشرَ -أو أكثرَ - على إنسانِ جاهل، فإن هذا لا يجوز لما فيه من الْخَدِيعَةِ والغِشِّ، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام -: "من غَشَّ فليس مِنَّا» (١). وإذا كان الإِنْسَانُ لا يَرْضَى أَنْ يُعَامِلُ غَيْرَهُ بها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أما لو كان السوقُ قد ارتفع مِثْلُ أن يَشْتَرِيَ هذه السلعة بعَشَرَة، ثم تَزْدَاد السِّلَعَةُ حتى تَصِلَ إلى ثلاثين، أو أربعين، فلا حَرَجَ أن يَبِيعَ بهذا السِّعْرِ، لأَنَّهُ سِعْرُ النَّاسِ، وأما حديث عُرْوةَ بْنِ الْجَعْدِ البَارِقِيِّ عَلَى النَّبِيِّ وَأَمْا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةً، فَلَمَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» (1). فهذا لا يدلُّ على ما ذكره السائل، لأنه مِن الجائز أن يكون مَن باع الشَّاتَيْنِ لِلْبَارِقِيِّ بدينارٍ واحدٍ عَرَفَ أن هذا لرَسُولِ الله عَلَيْ فَنَزَّلَ مِن السِّعْرِ، وأيضًا قد يكون عَجِلًا يريد أن يذهب إلى أهله، فباعها بِرُخُص، وقد يكون السِّعْر، وأيضًا قد يكون عَجِلًا يريد أن يذهب إلى أهله، فباعها بِرُخُص، وقد يكون السِّعْر، وأيضًا قد هذه الساعة التي وقع فيها الشراء، ثم البيع بعد ذلك على كل حال فيه احتهالات، ولكن القاعدة الأصيلة: أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غَلَبَةً، المتضيها ارتفاع السعر.

\*\*\*

(٤٥٢٥) يقول السائل: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس، ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحدٍ مَثلا بعَشَرة ريالات، وللآخر بعشرين، ولثالثٍ بخمسةٍ، وهل مِثْلُ هذا يجوز أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السُّوقِ، وأن هذه السلعة تزداد يوما وتنقص يوما، فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السُّوقِ، وليس في ذلك مَحْظُورٌ.

وأما إذا كان هذا الخلاف فيها يَبِيعُ به إنها هو مِنْ أَجْلِ شَطَارَةِ الْمُشْتَرِي، وكونه جيدًا في الْمُهَاكَسَةِ، أو غير جَيِّدٍ، فإذا رأى أنه غَيْرُ جَيِّدٍ غَلَبَهُ، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز، لأنه مِن الْغِشِّ وخلافُ النَّصِيحَةِ، وقد ثبت عن النبي حليه الصلاة والسلام- مِن حديث تميم الدَّارِيِّ عَيْثُ أنه قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، بابّ، رقم (٣٦٤٢).

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» (١). وكما أنه لا يَرْضَى أن يَفْعَلَ به أَحَدٌ مِثل ذلك، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟ فالواجب أن يكون بِحَسْبِ ما تَقْتَضِيهِ الأسعارُ في المكان الذي هو فيه، وألَّا يجعل لهذا سعرًا، ولهذا سعرًا بسبب غباوة المشتري.

أما كَوْنُهُ يُحَابِي بعض أصحابه، وبعض أصدقائه في التَّنْزِيلِ من الثَّمَنِ، فهذا لا بأس به، ولا حرج عليه، أو كونه يَبِيعُ السِّلَعَةَ بها تساوي في الأسواق، ثم يأتي رجل يُلِحُّ عليه في الْمُهَاكَسَةِ والتنزيل، حتى يُنْزِل له، فإن هذا لا يَضُرُّه، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.

#### \*\*\*

(٤٥٢٦) يقول السائل: ما حُكْمُ الشَّرْعِ في رَجُلٍ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها، لدَرَجَةِ أنه إذا قَدَّمْتَ له أي مبلغ قليلٍ يَرْضَى بِهِ، ولا يُبالي بذلك، وذلك ليس مِن بَابِ الْمُسَاعَدَةِ، فإنه يريد أن يتخلص مِن بضاعته تلك بأي طريقة، وما الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في كلِّ مِن البائع والمشتري: هل عليها إثمٌ في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا شيء في الشرع، لأن للإنسان أن يبيع سِلْعَتَهُ بثمنها، أو بقيمتها المعتادة، وله أن يَبِيعَهَا بأقلَ، وله أن يَبِيعَهَا بأكثر إذا رَضِيَ الْمُشْتَرِي بذلك، إلا إذا كان هذا البائع سَفِيهًا، لا يُحْسِنُ التَّصَرَف، فإنه لا يَجُوزُ الشِّرَاءُ منه، لأن تصرف السَّفِيهِ غيرُ صحيح، حتى يأذن بذلك وَلِيَّهُ الذي جُعل عليه مِن قِبَلِ الشَّرْع، أو مِن قِبَلِ الحاكم الشرعي.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم (٥٥).

(٤٥٢٧) يقول السائل ح، ع: إنه اشترى دَرَّاجَةً في أَحَدِ الْأَعْوَامِ بمبلغ مئة وثلاثين جنيهًا، وفي هذه الأيام، وبعد انقضاء سبع سنوات مِن استعالها حيث تَقِلُّ قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها، إلا أن شخصًا رفع قِيمَةَ هذه الدراجة بمبلغ ألف ومائتي جنيه، بزيادة ألف وسبعين فها الحكم في هذه الزيادة الكبيرة، حيث إن الحديث يَقُولُ: «الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، ومَا زَادَ فَهُوَ رِبًا» (١). أفيدونا بارك الله فيكم.

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّه تَعَالَى-: هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك مِنْ أَجْلِ ارْتِفَاعِ قِيمَةِ هذه الدَّرَّاجَاتِ، لأن هناك فَرْقًا بينَ قِيمَةِ الأشياءِ منذ سبع سنوات، وقيمتها اليوم، أما إذا كانت هذه الزيادة لأن المشتريَ جاهلٌ بالثَّمَنِ، وأنك خَدَعْتَهُ، وبِعْتَهَا له بهذا المبلغ، مع أنها لا تُسَاوِيهِ، فإن هذا حَرَامٌ عليك، لأنه لا يجوز التَّغْرِيرُ بأحدٍ مِن المسلمين، لقول النبي -عليه الصلاة السلام-: (لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢). وكثيرًا ما ترتفع الأسعار في أقلَ مِن هذه المدة، أحيانًا يشتري الإنسان الشيء بهائة، وفي خلال سنةٍ واحدة يرتفع إلى ألفٍ، أو أكثر، فلا حرج عليك إذا بِعْتَهَا بالزيادة.

وأما قولك: إن هذا قد يكون رِبًا لأن النبي عَلَيْ قال: «الذَّهَبُ بِالنَّهُ بِالْفَضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالنَّمْرِ، وَالنَّمْرِ، وَالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالنَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْفِضَةِ بِسَوَاءٍ» (٢). فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذَكَرْتَ، لأن هذا الحديث المراد منه إذا بِيعَ كُلُّ واحد مِن هذه الأشياء بجنسه، مثل أن أبيعَ ذَهَبًا بِذَهَب، فلا بُدَّ فيه مِن التساوي والتقابض في مجلس الْعَقْدِ، أو أبيعَ فِضَةً بِفِضَةٍ، فلا بد مِن التساوي والتقابض في مجلس العَقْدِ، أو تمرًا بِتَمْرٍ، فلا بُدَّ مِن التساوي والتقابض في مجلس العَقْدِ، أو تمرًا بِتَمْرٍ، فلا بُدَّ مِن التساوي والتقابض في مجلس العَقْدِ، أو تمرًا بِتَمْرٍ، فلا بُدَّ مِن التساوي والتقابض في مجلس العقد، أما إذا بِيعَ جنس بآخر كأن أبيعَ تمرًا بِبُرً،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

فلا بأس بالزيادة، لكن بشرط أن يكون ذلك يدًا بيدٍ، لقول النبي ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

\*\*\*

(٤٥٢٨) يقول السائل: في بعض السلع التجارية نَكْسِبُ أكثر من النَّصْفِ، ولو لم نعمل هكذا لما رَبِحْنَا، ولما غَطَّيْنَا المصروفات، هل في ذلك حَرَجٌ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الربح هو سِعْرَ البَلَدِ، والتجار فيه مشتركون، فإن هذا لا بأس به، لأنه قد يكون الرِّبْحُ في هذا البلد كثيرًا لوجود نَفَقَات كثيرة عند تَرْحِيلِ السِّلْعَةِ من البلد الأول إلى الثاني، أو مِنْ أَجْلِ الْمَخَازِنِ، أو لأي سببِ آخرَ، أما إذا كان هذا من باب التَّضَرُّرِ بالناس، وعدم الرحمة، فإن هذا لا يجوز، ولهذا لو اجتمع التُّجَّارُ على أن يرفعوا سعر سلعةٍ مُعَيَّنَةٍ، لا توجد إلا عندهم، فإنَّ هذا حَرَامٌ عليهم لا يجوز، مثلًا لو اجتمع تجار الْخُضْرَةِ الذين يَبِيعُونَ الْخُضْرَةَ على ألا يبيعوا الكيلو إلا بكذا، وكذا مما هو أزيد من قيمته، ولم يوجد أحدٌ يبيع هذه الخضراوات، فإنه لا يجَلُّ لهم ذلك، ولولي الأمر أن يتدخل وأن يُقرِّرَ سِعْرًا مُعَيَّنًا، يحصل به الربح للبائع، دُونَ ضَرَرِ على المُشترين المستهلكين.

\*\*\*

(٤٥٢٩) يقول السائل: هل للتجارة حَدٌّ في الرِّبْحِ، وما حُكْمُ التَّسْعِيرَةِ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرِّبْحُ ليس له حَدُّ، فإنه من رِزْقِ الله -عز وجل- والله -تعالى- قد يَسُوقُ الرِّزْقَ الكثيرَ للإِنْسِانِ، فأحيانًا يَرْبَحُ الإنسانُ في الْعَشَرَةِ مائة، أو أكثر، فقد يكون اشترى الشيءَ في زَمَنٍ يكون السِّعْرُ رَخِيصًا، ثم ترتفع الأسعار، فيربحُ كثيرًا، كما أن الأَمْرَ قد يكون بالعكس، فقد يشتريها في زمن الغلاء وسعرها يُصْبِحُ رَخِيصًا كثيرًا، فلا حَدَّ للرِّبْحِ الذي يجوز للإنسان أن يَرْبَحَهُ، نعم لو كان هذا الإنسان هو الذي يختص بإيراد هذه

السلع وتسويقها، ورَبِحَ على الناسِ كثيرًا، فإنه لا يُحِلُّ له ذلك، لأن هذا يُشْبِهُ بَيْعَ الْمُضْطَرِّ، لأنَّ الناس إذا تعلقت حاجتهم بهذا الشيء، ولم يكن مَوْجُودًا إلا عند شخص معيَّن، فإنه في حاجة للشراء منه، وسوف يَشْتَرُونَ مِنْهُ، ولو زادت عليهم الأثهان، ومثل هذا يجوز التَّسْعِيرُ عليه، وأن تتدخل الحكومة، أو ولاة الأمر، فيَضْرِبُونَ له رِبْحًا مُنَاسِبًا، لا يَضُرُّه نَقْصُهُ، ويَمْنَعُونَهُ مِن الربح الزائد الذي يَضُرُّ غَيْرَهُ.

ومن هنا نعرف أن التَّسْعِيرَ ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يَلْجَأُ إليه ولاةُ الأمورِ لظُلْمِ النَّاسِ واحتكارهم، وهذا لا بِأس به، لأنه من السِّيَاسَةِ الْحَسَنَةِ، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»(١). والخاطئ من ارتكب الخطأ الْعَمْدَ، وإذا كان خاطئًا، فإنه يجب أن يُصَحِّحَ مَسَارَهُ عن طريق وُلاة الأمر، فإذا احتكر الإنسانُ هذه السلعة، ولم تكن عند غيره، والناس في حاجة إليها، فإن على ولاة الأمور أن يتدخلوا في هذا، وأن يَضْربُوا له الرِّبْحَ الذي لا يَتَضَرَّرُ به البائع، وينتفع به المشتري، أما إذا كان رفعُ الأسْعَارِ ليس صادرًا عن ظُلْم، بل هو من الله -عز وجل- إما لقِلة الشيء، أو لسببِ مِن الأسباب التي تؤثر في الاقتصاد العام، فإن هذا لا يَجِلُّ التَّسْعِيرُ فيه، لأن مذا ليس إزالةَ ظُلم من هذا الشخص الذي رَفَعَ السِّعْرَ، فإن الأمور بيد الله –عز وجل– ولهذا لمَّا غَلَى السِّعْرُ في المدينة في عهد النبي ﷺ جاءوا إليه فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَم، وَلَا مَالِ» (أُنَّ فامتنع النبي ﷺ أن يُسَعِّرَ لهم، لأن هذا الغلاء ليس مِن فِعْلِهم وصَنِيعِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، رقم (١٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٥٦)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب في التسعير، رقم (٣٤٥١)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (١٣١٤).

وبهذا نعرف أن التَّسْعِيرَ على قِسْمَيْنِ: إن كان سَبَبُهُ إزالةَ الظُّلم، فلا بأس به، وإن كان ظُلْمً الإنسان، فإن العلاء ليس مِن ظُلم الإنسان، فإن التسعير حينئذ يكون ظُلمًا، ولا يجوز.

#### \*\*\*

(٤٥٣٠) يقول السائل ح. أ. ق: الحكومة تُعْطِي سِلَعَ التموين إلى التجار بأسعار مُحَفَّضَةٍ ليبيعوها للشَّعب بعد إضافة الرِّبْحِ المعقول، فإذا كان هذا التاجرُ أَخْفَى بعض هذه السلع لبيعها بالسُّوقِ الأَسْوَدِ، وقال للشَّعب: نَفَذَتْ. فهل هذا الربحُ الأكثرُ مِن المسموح له حَلَالٌ، أم حرامٌ، عِلْمًا بأن أحد التجار استفتى عالمًا فأفتى له بصَحَّةِ ذلك؟ فنرجو الإفادة ونَّقكم الله.

فَأَجَابِ -رحمه الله تَعَالَى-: الرجل إذا استفتى عالمًا يَثِقُ بِقَوْلِهِ، ويعتقد أن ما قاله هو الحق، فإنه لا يجوز له أن يسأل عالمًا آخر، وإذا كان السؤال مِن غيره، وسمع أنه سُئِلَ فأجاب، فلا بأس أن يَسأل كما أَسْلَفْنَا، وأرجو أن يكون السائل مِن هذا القَبِيل، أي إنه سمع أن عالمًا سُئِلَ فأجاب، ونحن لا نوافق هذا العالم الذي أجاب بالصحة والْحِلِّ، ذلك لأن الحكومة قد خَفَّضَتِ السِّعْرَ مُراعاةً للمواطنين، فما دامت قد خَفَّضَتِ السِّعْرَ، فمعنى ذلك أن هذه السلعة تساوي أكثرَ، لولا تخفيض الحكومة، وإذا كان كذلك، فإن الواجب عليه أن يكون نَصِيبُهُ مِن الربح بالمقدار الذي قرَّرَته الحكومة، لأن الحكومة حينها خفَّضت قيمة السلعة، كأنها تقول: بعْتُكَ هذه السلعة بكذا، على أن تبيعها بكذا، فإذا بعْتَهَا بأكثرَ فقد نَقَضْتَ الشرطَ الذي بينك، وبين الحكومة. وقد قال الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِّ ﴾ [المائدة: ١]، وقال -تعالى-: ﴿ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، ثم إن هذا -مع مخالفته لهذه الآيات- هو في الحقيقة طَمَعٌ يُنَافِي كَمَالَ الإيمانِ، لأن النبي عَيْكَ يقول: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا». وشبك بين

أصابعه (۱)، ويقول ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُجِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ» (۲). وهذا جَشَعٌ وطَمَعٌ، فالحكومة تريد نَفْعَ الناس، وهو يريد الإضرار بهم، وهذه أَنَانِيَة مَذْمُومَةٌ، مخالفة لكمال الإيمان.

فنرى أنه لا يجوز للمرء -الذي أخذ مِن السِّلَعِ الْمَدْعُومَةِ مِن قِبَلِ الدولة- أن يزيد في الربح عما قررته الدولة، لأن هذا بيعٌ بشرطٍ، ولأن هذا ينافي كَمَالَ الإيمان الذي يكون مقتضيًا لأن يُحِبَّ الإنسان لأخيه ما يُحِبُّ لنفسه.

#### \*\*\*

(٤٥٣١) يقول السائل ي، ش: لي سؤال يَدُورُ حول الاحْتِكَارِ، وهو أن عملت في مال أبي، وكنا مُشْتَرِكَيْنِ في الرِّبْحِ، واحتكرنا الطعام إلى أن ارتفع السِّعْرُ، ومعنى ذلك أن دفعت رأس المال إلى والدي، وقَسَّمنا الربح فيها بيننا، ولقد أشكل عَليَّ حديثُ الرسول عَلَيُّ في الاحتكار: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئُ» (٣). وظننت أن المال الذي وَقَعَ لِي في قِسْمَتِي هو حَرَامٌ، وسألت بعض الإخوة فقالوا: إن الاحتكار الْمُحَرَّمَ هو ما أضر بالناس، وأما ما ليس به ضرر بالناس فليس بحرام. نرجو مِن فضيلة الشيخ أن يوضح لنا هذه المسألة، جزاه الله خَيْرًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاحتكار فيها يحتاج الناس إليه مُحرَّمُ، لأن ذلك مُضِرُّ بهم، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». والخاطئ هو مُرْتَكِبُ الذَّنْبِ عَمْدًا، ولكن الاحتكار إنها يكون فيها لا يُوجَدُ عند غير هذا الْمُحْتَكِر، وأما ما كان يوجد عنده، وعند غيره، وأراد أن يُبقي السلعة عنده، حتى يأتي مَوْسِمُهَا، فإن هذا لا بأس به، ولا يُعَدُّ هذا احتكارًا، فلو أن شخصًا اشترى أُرْزًا -مثلا- وقال: أَدَّخِرُهُ إلى وقتِ موسمه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، رقم (٢٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

والناس عندهم الأرز يبيعون كما يشاءون، فإن هذا لا يعتبر مُحْتَكِرًا، أما إذا كانت السلعة لا توجد إلا عنده، وحبسه حتى يأتي وقت الغلاء، فإنه يكون مُحْتَكِرًا.

قال أهل العلم: ويلزم وليَّ الأمرِ أن يُجْبِرَ الْمُحْتَكِرَ على أن يبيعَ ما احْتَكَرَهُ، كما يبيع الناس في الوقت الذي يحتاجون إليه، لأن هذا مِن المصالح العامة.



# أحكام بعض أنواع البيوع ﴿ بيع المصحف وشراؤه ﴿

(٤٥٣٢) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع المصاحف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: بيع المصاحف لا بأس به، وهو مما تدعو الحاجة إليه، أو الضرورة أحيانًا، ويظهر لك ذلك فيها لو كان الإنسان مُحتّاجًا إلى مصحف، وليس عنده مُصْحَفٌ، لكن عنده دراهم يمكن أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا الْمُصْحَفِ إلا بالشِّرَاءِ، وعلى هذا فبيعُ المصحف وشراؤه حلال، ولا بأس به لدُعَاءِ الْحَاجَةِ إليه، وأما مَن مَنَع ذلك فيُحْمَلُ على ما إذا كان سببًا لا بُتِذَالِهِ وامْتِهَانِهِ، فيمنع لهذا السبب.

#### \*\*\*

(٤٥٣٣) تقول السائلة: هل شراء الْمُصْحَفِ وبَيْعُهُ مُحَرَّمٌ، حيث يقول الله - تعالى -: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِ بَهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ٧٩] الآية، أرجو الإفادة مأجورين.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: بَيْعُ الْمُصْحَفِ وشراؤه لا بأس به، ولا حَرَجَ فيه، وما زال المسلمون يَتَبَايَعُونَ الْمَصَاحِفَ مِن غير نَكِيرٍ، ولا يمكن انتشار المصحف بين أيدي الناس إلا بالقول بجواز بيعه وشرائه، أو إيجاب إعارته لمن يستغني عنه، كما ذكره بعض أهل العلم، وأما الآية الكريمة التي ذكرها السائل، فإن المراد بذلك من يكتبون الكتاب بأيديهم ويُحرِّفُونَهُ بالزيادة والنقص ليشتروا به ثمنا قليلًا، فهنا يَحِقُ عليهم الوعيد، لأنَّهُمْ حَرَّفُوا كلام الله مِن أَجْل أَن يَتَوَصَّلُوا إلى ما يريدون مِن أغراض الدنيا، سواء كانت أموالًا، أو عبر ذلك.

## التماثيل 🕸 🚓

(٤٥٣٤) يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في التهاثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم، على شَكْلِ خُيُولٍ وبَنِينَ وبَنَاتٍ وحيوانات وطيور، هل هذا جائز، أم هو حَرَامٌ بَيْعُه وشراؤه، واتخاذه في البيوت للزينة؟ وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التهاثيل الموجودة في البيوت اسواء كانت مُعَلَّقة، أو مَوْضُوعَة على الرُّفُوفِ- أن هذه التهاثيل يَحْرُمُ اقْتَنَاؤُهَا، سواء أكانَ حَيَوَانًا، أو خُيُولًا، أو أُسُودًا، أو جِمَالًا، أو غير ذلك، لأنه ثبت عن النبي عَلِي أنه قال: «لا تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١). وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت، فإنه لا خير فيه.

فعلى مَن عنده شيء مِن ذلك أن يُتْلِفَهُ، أو يقطعَ رأسه ويُزِيلَهُ، حتى لا تمتنع الملائكة مِن دخول بيته، وإنك لتعجب مِن رجال يشترون مثل هذه التهاثيل بالدراهم، ثم يَضَعُونَهَا في مجالسهم، كأنها هم صِبْيَان، وهذا مِن تزيين الشيطان لهم، وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم، لوجدوا أن هذا سَفَهُ، وأنه لا ينبغي لعاقل -فضلًا عن مؤمن- أن يضع هذا عنده في بيته، والتَّخَلُّصُ مِن هذا يكون بالإيهان والعزيمة الصادقة، حتى يقضوا على هذه ويُزيلوها، فإن أصرُّوا على بقائها، فهم آثمون في ذلك، وكل لحظة تَمُرُّ بهم يزدادون بها إثبًا، نسأل الله لنا ولهم الهداية.

وأما بيعُها وشراؤها فَحَرَامٌ، لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا حَرَّمَ أَكُلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ (٢). فلا يجوز استيرادها، ولا تَوْرِيدُهَا، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا يجوز تأجير الدكاكين لهذا الغرض، لأن كل هذا من باب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٢٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وأما ما يُوجَدُ من هذه الصور في الفُرُشِ التي تُدَاسُ وتُمُتَهَنُ، فإن فيه خلافًا بين أهل العلم: هل يَحْرُمُ أو لا؟ وجمهور أهل العلم على حِلِّه، فمن أراد الورعَ واجتنابه، وأن يتخذ فُرُشًا ليس فيها صور حيوان، فهو أولى وأحسن، ومَن أخذ بقول جمهور العلماء، فأرجو ألا يكون عليه بأس.

#### \*\*\*

(٤٥٣٥) يقول السائل ع. أ: يُوجَدُ مَنَاظِرُ للزِّينَةِ، وفيها صور مُحَنَّطَةُ، وعليها زجاج، فهل يصح أن تُعَلَّقَ هذه المناظر للزينة، في المجالس وغيرها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرًا.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إن هذه -فيها نرى - لا يجوز بذل الدراهم فيها، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري مثل هذه الصور الْمُحَنَّطَةِ، لأنها ليست مقصودةً قصدًا شَرْعِيًّا، إذ ليس فيها فائدة، لا في الدِّين، ولا في الدنيا، وإنها هي مناظرُ لا تُفِيدُ شيئًا، فلا يجوز للإنسان أن يَبْذُلَ الدراهم في شراء مثل هذه الصور الْمُحَنَّطَةِ، أما إذا اشتريتَ هذه الصِّورَ الْمُحَنَّطَةَ للعلم والإطلاع على مخلوقات الله، والتبصر بها فيها، فهذه مَنْفَعَةٌ لا بأس أن يشتريها الإنسان لهذا الغرض، كالذي يُوجَدُ في بعض أمكنةِ الْمَعَامِلِ في المدارس، فهذه لا بأس لمناها، ولا حرج من شرائها.

## الأعضاء 🍪 بيع الأعضاء

(٤٥٣٦) تقول السائلة: في زماننا هذا كَثُرَ التَّبَرُّعُ بِالْعَيْنِ، ورُبَّمَا بَيْعُهَا ممن قد يئسوا من الحياة، فأرجو إجابتكم، ما الحكمُ في الحالتين: في التبرع، والبيع؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة كها ذكرت السائلة حَدَثَتْ أُخِيرًا في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها، فمنهم مَن أجازَ للإنسانِ أن يَتَبَرَّعَ بأحدِ أَعْضَائِهِ التي يَبْقَى له مِنْهَا شَيءٌ، ثم اختلف هؤلاء، هل يجوزُ أن يَتِبَرَّعَ فقط، أو له أن يَبِيعَ.

ومن أهل العلم من مَنَعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا، وقال: لا يجوز لأحد أن يَتَبَرَّعَ، أو أن يَبِيعَ شَيْئًا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيسَ من حَيَاتِه، وذلك لأن بَدَنَهُ أمانةٌ عنده، لا يُجُوزُ له أن يَتَصَرَّفَ فيه، فالإنسانُ مَمْلُوكٌ، وليس مَالِكًا، وإذا لم أمانةٌ عنده وليكًا لشيء مِن أعضائه -وإنها هي أمانةٌ عنده - فإنه لا يجوز له أن يتَصَرَّفَ فيها ببيع، ولا غيره، وتَبَرُّعُهُ بِعُضْوٍ في بَدَنِهِ من جنسه قد يَقُومُ البَدَنُ بدونِ ذلك العضو الذي تَبَرَّعَ به، ولكن من المؤكد أن الله -تعالى - لم يَخُلُقْ هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يَتساعدا على المصلحة التي هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يَتساعدا على المصلحة التي أوكِلَتْ إليهها، ثم إنه إذا تَبَرَّعَ بأحد هذين العضوين لم يَبْقَ له إلا عُضْوٌ واحد، وفي هذه الحال ربها يَتَعَطَّلُ ذلك العضو، فيكون هذا المُتبَرِّعُ فَاقِدًا للمَنْفَعَةِ وَقِي هذه الحال ربها يَتَعَطَّلُ ذلك العضو، فيكون هذا المُتبَرِّعُ فَاقِدًا للمَنْفَعَة ذلك العُضو، وحصول المصلحة للمتبرع له به أَمْرٌ مُحَتَمَلٌ، لأن العملية قد لا ذلكَ العُضو، وحصول المصلحة للمتبرع له به أَمْرٌ مُحَتَمَلٌ، لأن العملية قد لا تنجح، فمثلًا لو أن أحدًا تَبرَّعَ بِكُلْيَتِهِ لشخص، فإنها إذا نُزعت منه فَقَدَهَا، فنكون هنا قد ارتكبنا مَفْسَدَةً لَيْصُلُحة غَيْرُ مُتيَقَيَةٍ.

فالذي يَتَرَجَّحُ عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحدٌ بشيء مِن أعضاء بَدَنِهِ، وإذا لم يَجُزْ التبرعُ فالْبَيْعُ مِن باب أَوْلَى.

وأما التَّبَرُّعُ بالدُّم، فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به، وذلك لأن

الدم يَخْلُفُهُ غَيْرُهُ، فإذا كان يَخْلُفُهُ غيره، صار النَقْصُ الذي يَحْصُلُ على البَدَنِ مَفْقُودًا، ويكون هنا فيه مصلحة: إما مُتيَقَّنة، أو مُحْتَمَلَة، لكن دون مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتَّبُرُّعُ بالدَّمِ لمن احتاج إليه جائز، بشرط أن يُقَرِّرَ الطبيبُ أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه.

فضيلة الشيخ: هذا حُكْمُ الْبَيْع، فَمَا حُكْمُ الشِّرَاءِ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: إَذَا حَرُمَ الْبَيْعُ في شيء، فإنه يَحْرُمُ الشراء. فضيلة الشيخ: لو أردتُ أن أشتري من غير المسلمين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

فضيلة الشيخ: إذا كنت مُضْطرًا لَهذا العمل، ربها أُنْقِذُ به حياة شخص؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: ربها تنقذ به حياة شخص، لكنك لا تَتيَقَّنُ أن

تُنقذ به حياة شخص، ولهذا لو كانت المسألة مِن باب الأكلِ للمُضْطَرِّ مِن الْمَنْتَةِ التي لها حُرْمَةُ، لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن، ولا يقبله، لو كانت المسألة أَكْلًا لِلْمَيْتَةِ التي لها حُرْمَة، لكان يجوز لك أن تأكل ما له حُرْمَة، ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- فيها لو اضْطُرَّ الإنسان إلى الأكل، وليس عنده إلا ميت من بني آدم: هل يجوز له أن يأكل مِنْهُ، أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الْحَيُّ شيئًا من الميت، ولو أدى إلى موت الحي، لاحترام الميت كاحترام الحيِّ.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكلِ الْحَيِّ مِن هذا الميت لدفع ضرورته، قال: لأن حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِن حُرْمَةِ الميت. وهذا قول قوي بلا شك، ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينًا، ولهذا لما حَرَّمَ الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها، لأن ضرورته تندفع بذلك يقينًا، بخلاف الدواء والعلاج، ومِنْ ثَمَّ قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالْمُحَرَّم، ويجوز للإنسان أن يَأْكُلَ الْمُحْرَّمَ لدفع جوعه، فَفَرْقُ بينَ شيء تحصل به المصلحة يقينًا، وتندفع به المصلحة يقينًا، وتندفع به المَضرَّة، وبين شيء لا يُتيَقَن فيه ذلك، فإنه لا يُرتكب المحظور المُتيقَّن، لحصول شيء غير مُتيقَّن.

## الوقف 🕸 بيع الوقف

(٤٥٣٧) يقول السائل: في قريتنا مسجد قديم ومُنْدَثِرٌ، وقد عَمِلَ بعض الناس عندنا على تَخْرِيبِهِ، فَهَدَمُوا جزءا منه، ثم تَوَقَّفُوا، وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هُدِمَتْ، ونظرًا لحاجتي إلى تلك الأخشاب، فقد اشتريت بعضها، وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل عَلِيَّ شيء في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هُدِمَ لِيُعَاد بِنَاؤُهُ على وجهٍ أَكْمَلَ وأنفع، وإنَّ بَيْعَهُ في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد.

أما لو كان هَدْمُهُ جِنَايةً لِلتَّخْرِيبِ فقط، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئًا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.

#### \*\*\*

(٤٥٣٨) ما حُكْمُ بيع الأراضي الموقوفة، وما حكم المشتري في ذلك؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأراضي الموقوفة إذا تَعَطَّلَتْ مَصَارِفُهَا ومنافذها، بحيث لا ينتفع بها، فإنها تُبَاعُ، ويُصْرَفُ ثَمَنُهَا في شيء يُنتَفَعُ به، وأما إذا كانت مصالحها باقية، فإنه لا يجوز بَيْعُهَا، وتبقى على وقفها، ولكن مع ذلك فالصورة الأولى التي يجوز بيعها لا بُدَّ مِن مراجعة الحاكم الشرعي في هذا الأمر، حتى لا يحصل تَلاعَبُ بالأوقاف، فَيَدَّعِي كُلُّ إنسانٍ ناظر على أن هذا الوقف قد تعطلت مَنَافِعُهُ، ثم يَبيعُهُ لَمُوًى في نفسه.

والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهَا جائز، بل والحب، حتى يمكن الانتفاع بالوقف، وأما إذا لم تتعطل منافعها، فإنها تبقى على ما هي عليه.

#### \*\*\*

(٤٥٣٩) يقول السائل: إذا كان شخص حَفَرَ بِئرًا أو اشتراها ليجعلها في سبيل لله لمن أراد أن يَشْرَبَ، أو من أراد أن يأخذ مِن هذا الماء، فها حُكْمُ الشرع

في نظركم فيمن يأخذ الماء مِن هذه البئر، ويبيعها على الناس الآخرين، إما لِيَشْرَبُوا، وإمَّا لِيَسْقُوا به مزارعهم، أفتونا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى- : الواجب فيها وقف أن يَتَصَرَّفَ فيه الناس حسب شرط الواقفِ، فإذا كان هذا الوَاقِفُ إنها وَقَفَهُ لِيَنْتَفِعَ به الناس، ويَشْرَبُوا منه ما يحتاجون إليه، فإنه لا يَجِلُّ لأحدٍ أن يأخذ مِن هذا الماء ليبيعه، لا سِيَّما إذا كان ماء البئر قليلًا، بحيث إذا أخذه غَوَّرَهُ على مَن بعده، وأما إذا كان الواقف أراد بهذه البئر مُطْلَقَ الانتفاع، سواء انْتَفَعَ الإنسان بشُرب الماء مِن هذا البئر، أو ببيعه، فإن الأمر يكون واسعًا، المهم أن الأشياء الموقوفة تُستعمل على حسب شرط الواقِفِينَ.



# ه بيع الشيء جُزَافًا ها

(٤٥٤٠) يقول السائل: إذا اشترى شخص طَعَامًا مِن مَحَلِّ بدون وزن، بل جُزَافًا، فها حكم ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أن يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ جُزَافًا، ما دام يشاهده، فلا حرج عليه.

### OOO

### 🥸 بيع الحيوان بالكيلو 🥸

(٤٥٤١) يقول السائل أ.ع: ما حُكُمُ بَيْعِ الذَّبِيحَةِ، وهي حَيَّةٌ بالكيلو؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في هذا شيئًا، ولكن الذي يَظْهَرُ لي أن ذلك لا يجوز، لأن بَيْعَهَا، وهي حيةٌ فيه غَرَرٌ، قد يكون بَطْنُهَا عملوءةً من الطعام فَتَثْقُلُ بذلك، وقد يكون ليس في بطنها شيء فَتَخِفُ، وقد تكون مريضةً، وربها يكون المرض سببًا في ثِقَلِهَا، والصحة نَشَاطٌ وخِفَّةٌ.

على كل حال، الذي يظهر لي المنع مِن ذلك، لكن إذا ذبحت، فإنه يُبيَّنُ ما فيها يُشَقُّ بطنها، ويزال ما فيه مِن بقايا الطعام، ثم تباع بالكيلو إذا نُظِّفَتْ.

## ۞۞۞ ه جمعية اليانَصيب ه

(٤٥٤٢) يقول السائل: في بلادنا جمعية اليانصيب الخيري، يُرصد رِيعها للفقراء والمحتاجين، وهي عبارة عن أرقام مختلفة، تصدر بكمية كبيرة من الأوراق ذات الأرقام، وإذا جاء موعد السحب على هذه الأوراق، فمنها ما يربح، ومنها ما يخسر. فها حُكم الإسلام في هذه الأوراق الرابحة، حيث يقوم الشخص بشرائها بقيمة رمزية، وقد تربح مبلغًا كبيرًا جدًّا وقد تخسر؟ وهل يجوز التَّصَدُّق من هذه المبالغ التي كسبها على الفقراء والمُعْوِزين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العملية عملية عُحرَّمة في الإسلام،

والصدقة من هذا الربح الخبيث غير مقبولة، لأنها صدقة مِن كسبِ خبيث محرَّم، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «إِنَّ الله طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا» (۱). ولكن مَن تاب إلى الله من هذا العمل، وقد أخذ ربحًا بهذه الطريقة، فإن عليه أن يتصدق بها أخذ، أو أن يصر فه في مصالح عامة تخلصًا منه، لا تَقَرُّبًا به، تخلصًا منه، لا تَقَرُّبًا منه، تخلصًا منه، لا تقربًا به، لأنه لو قد قال الله –تعالى -: فأَنقُو الله مَا استَطَعْتُم ﴾ [التنابن: ١٦] لا تقربًا به، لأنه لو تقرب به لتصدق به على أنه مِلكه، لا على أنه مُحرجه مِن مِلكه، وحينئذ لا تبرأ ذمته منه، ولا يُقبل منه، لأنه كسبٌ خبيث، والله –تعالى – لا يقبل إلا طيبًا، وأنا أنصح إخواني المسلمين، وأوصيهم بها أوْصَى به الله عباده بتقوى الله –سبحانه وتعالى – المسلمين، وأوصيهم بها أوْصَى به الله عباده بتقوى الله –سبحانه وتعالى وبِتَرْكِ هذه المعاملات المَبْيَة على الغرر والقهار، بأي لونٍ كانت، وبأي اسم شميّت، فإن الحقائق لا تتغير باختلاف الصور، ولا بالأسهاء المزخرَفة، وفيها أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير، وغير ذلك من المعاملات فيه غِنَى عن أباح الله لنا من البيع والشراء والتأجير، وغير ذلك من المعاملات فيه غِنَى عن

يقول السائل: فَضِيلةَ الشيخ، هل يجوز بناء مسجد من هذا، أو إنشاء صدقة جارية من هذا الكسب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلت: إنه إذا فعل ذلك تخلُّصًا منه، فلا حرج عليه، تبرَأ به ذمته، لكن ليس له أجر من هذا العمل، إنها له أجر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

بالتخلص منه، والتوبة منه، أما نفس ما يجري من العمل، وانتفاع المسلم به، فإنه ليس له أجر به، لأنه ليس من ماله، أما إذا فعله على سبيل الصدقة لنفسه، والتقرب به إلى الله، فإن ذلك لا ينفعه، لا يُقَرِّبه إلا الله –عز وجل– ولا يتخلص به، ولا تبرأ به ذمته، وأما باعتبار انتفاع المسلمين به فسينتفعون به، لكن صاحبه لا ينتفع به.

#### \*\*\*

(٤٥٤٣) يقول السائل: ما حُكْمُ الاشتراك في اليانصيب، وذلك بأن يشتري الشخص تذكرة، ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير، عِلمًا بأنه يريد أن يُقِيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية، ويساعد بذلك المجاهدين، حتى يستفيدوا من ذلك؟

فَأْجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذه الصورة التي ذكرها السائل، أن يشتري تذكرة، ثم قد يحالفه الحظ -كما يقول- فيربح ربحًا كبيرًا، هذه داخلة في المَيْسِر الذي قال الله -تعالى- فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكُمُ الذي قال الله -تعالى- فيه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْكُمُ لِي الله عَملِ الله عَملِ الشَّيطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ الشَّيطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ النَّمُ مُنتَهُونَ ﴿ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ النَّمُ مُنتَهُونَ ﴿ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ اللّهُ مُنتَهُونَ اللّهُ وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَلَوْةِ فَهَلَ اللّهُ مُنتَهُونَ اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالْمِيكُوا اللّهَ وَالْمَيكُونَ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

فهذا المَيْسِر -وهو كل معاملة دائرة بين الغُنْم والغُرْم، لا يدري فيها العامل: هل يكون غانبًا، أو يكون غارمًا- هذا كله محرَّم، بل هو من كبائر الذنوب، ولا يخفى على الإنسان قُبحه إذا رأى الله -تعالى- قَرَنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام. وما يُتَوَقَّع فيه مِن منافِع، فإنه مغمور بجانب المضارّ، قال الله -تعالى-: ﴿ في يَسْتُلُونَكَ عَنِ النَّحْمُرِوَالْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ المَضارّ، قال الله -تعالى-: ﴿ في يَسْتُلُونَكَ عَنِ النَّحْمُرِوَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ المَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكَبُرُمِن نَفْعِهِماً ﴾ [البقرة: ٢١٩].

وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع، وذكر الاسم بصيغة

المفرد، فلم يَقُل: فيهما آثام كبيرة، ومنافع للناس، بل قال: ﴿إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ إشارةً إلى أن المنافع مهما كثرت، ومهما تعددت، فإنها مُنْغمرة في جانب هذا الإثم الكبير، والإثم الكبير راجح بها، فإثمهما أكبر مِن نفعهما، مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهذه المنافع.

إذًا لا يجوز للإنسان أن يتعامل باليانصيب، وإن كان غرضه أن ما يُحصّله سوف يضعه في منافع عامّة، كإصلاح الطُّرق، وبناء المساجد، وإعانة المجاهدين، وما أشبه ذلك، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرّمة، التي اكتسبها بطريق محرَّم، في هذه الأشياء، يريدُ التقرُّب بها إلى الله، فإن الله لا يقبل يقبلها منه، ويبقى عليه الإثم ويُحرم من الأجر، لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع، كبناء المساجد تخلصًا منها، فهذا من السَّفَه، إذ كيف يكتسب الإنسان الخطيئة، ثم يحاول التخلص منها؟! والعقل كُلِّ العقل الذي يؤيده الشرع، أن يدع الخطيئة أصلًا، دون أن يتلطخ بها، ثم يحاول أن يتخلص منها.

وعلى هذا، فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام، لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله، ولا أن يكتسبه وهو ينوي التخلص منه -إذا حصَّله- بصرفه فيها ينفع العباد، بل الواجب على المؤمن أن يدع المحرَّم رأسًا، ولا يَتَلَبَّس به.

## العينَة والتقسيط والتُّورُّق اللهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ

(٤٥٤٤) يقول السائل: ما هو بيع العِينَة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: بيع العِينة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مُؤجَّل، ثم يشتريه بِأقلَّ منه نقدًا، مثال ذلك: أن يبيع سيارة بخمسين ألفًا لمدة سَنة، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأربعين ألفًا نقدًا، هذه هي مسألة العِينة، وهي حرام، لأنها حيلة على الربا، إذ إن هذا الذي باع السيارة بخمسين ألفًا، ثم اشتراها بأربعين نقدًا، كأنه أعطى هذا الرجل أربعين ألفًا نقدًا بخمسين ألفًا إلى سَنة، وهذه السيارة حرفٌ جاء لمعنى، ولهذا يُذكر عن ابن عباس: عباس: عني أنه قال فيها: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَبَيْنَهُمَ حَرِيرَة (۱). يعني ثوبًا.

وقد ورد ذم التبايع بالعِينة في قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبُقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجَهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم» (١٠). وهذه المسألة -أعني مسألة العِينة- يمكن أن نقول بضابط فيها، وهي كل عقد يتوصل به إلى الربا، فإنه من العِينة في الواقع.

\*\*\*

(٤٥٤٥) يقول السائل: الذين يُدِينون الناس مِن طُرُقهم ما يلي: يسأل المدين ما السلعة التي تريدها؟ فيقول: سيارة موديل كذا وكذا، والسعر قريب من كذا وكذا، فيذهب الدائن، ويشتري هذه الموصوفة، ثم يقوم ببيعها على المدين بالتقسيط، ما الحكم في مثل ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم التحريم، يعني أن هذا العمل حرام، لأنه حيلة واضحة، فبدلًا مِن أن يقول الدائن للمَدين: خُذ هذه خمسون ألفًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٢٠١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، رقم (٣٤٦٢). وصححه الألباني في الصحيحة ١١.

اشْتَرِ بها السيارة التي تريد، وهي عليك بعد سَنَة بستين ألفًا. يقول: اذهب، واخْتَر السيارة التي تريد، وأنا أشتريها لك نقدًا، فيها بيني وبين البائع، وأبيعها عليك بالتقسيط بزيادة على الثمن.

وهذه حيلة واضحة غريبة جدًّا، وهي أخبث مِن أن يُعطيَه خمسين ألفًا ويقول: هي بالستين ألفًا إلى سَنة. لأن هذه الصورة ربًا صريح، والإنسان يفعله وهو خائف، وخَجِلٌ من الله -عز وجل- وربها يَمُنُّ الله عليه بتوبة، أما الصورة التي فيها: اذهب، واختر السيارة، وأنا أشتريها، وأبيعها عليك مؤجلًا بثمن أكثر، فهو يعتقد أنها حلال، ولا يكاد يُقْلِع عنها، وهي جامعة بين مَفْسَدة الربا، ومفسدة الخداع، وإذا كان بنو إسرائيل عوقبوا بحيلة أدنى من ذلك، بلا شك، فها بالك بهذه الحِيلَة، فبنو إسرائيل حرَّم الله عليهم الشُّحوم، فهاذا صنعوا؟ قالوا: نُذِيب الشُّحُوم، ثم نبيعها، ونأخذ الثمن، وحينئذ لم نأكل الشحوم، فالحِيلة هذه درجتان: الإذابة والبيع، وأخذ الثمن بدلًا عن الأكل، وفي الحِيلة التي ذكرت في السؤال حيلة واحدة.

ولقد حذَّر النبي ﷺ هذه الأمة من التشبه باليهود، فقال: -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»(١).

فنصيحتي لإخواني المسلمين، الذين يريدون أن يكون مطعمهم حلالًا، ومشربهم حلالًا، وغذاؤهم حلالًا، أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذه الحيل: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُ مَغْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشْرًا ﴾ [الطلاق: ٤]. ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشْرًا ﴾ [الطلاق: ٤].

فَضِيلةَ الشيخ، إذًا ما هي الطريقة الصحيحة في البيع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، الطريقة الصحيحة في البيع -وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل صـ ٢٤. وجَوَّد إسناده ابن كثير في التفسير ١/ ٢٩٣.

جزاك الله خيرًا، تنبيه حسن - أنّ الإنسان إذا ذكر للناس ما هو ممنوع، فعليه أيضًا أن يَذْكُر لهم ما هو مباح. والطريقة الصحيحة للبيع، أن يكون عند الإنسان سيارات قد أعدّها للبيع بالنقد وبالتقسيط، فمن جاء وأخذها نقدًا، فقد أخذها نقدًا، ومن جاء وطلب التقسيط أخذها بالتقسيط.

#### \*\*\*

(٤٥٤٦) يقول السائل م. إ. س: عندي كميّة من أكياس الأرز، وهي بمستودع لنا بوادي الدواسر، ويأتي إليَّ أُناسٌ يشترونه مني بقيمته في السوق، ويدينونه على أناس آخرين، وإذا صار على حظ المدين، أخذته منه بنازل ريال واحد مِن مشتريه مني، ثم يأتي مِثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه، وهكذا وهو في مكان واحد، إلا أنهم يستلمونه عدًّا في مَحله، فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا، ولكم جزيل الشكر.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، هذه الطريقة حيلة على الرّبا المغلّظ، الجامع بين التأخير والفضل، أي بين ربا النّسِيئة، وربا الفَضْل، وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول اثني عشر -مَثلًا- بعشَرة، وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتيا إلى صاحب الدُّكّان، وهو أنه سيدينه كذا وكذا من الدراهم العشرة باثنتي عشرة، أو أكثر، أو أقل، ثم يأتيان إلى صاحب الدُّكّان ليُجريا معه هذه الجيلة، وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية وأللنه هذه الطريقة الجيلة الثلاثية، وهي -بلا شك- حِيلة على الربا، ربا النّسِيئة، وربا الفضل، فهي حرام، ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن المحرَّم لا ينقلب مباحًا السّخْتِيَاني وَهَلَا عليه، بل التّحيُّل عليه يزيده خبثًا، ويزيده إثبًا، ولهذا ذُكر عن أيُّوبَ السّخْتِيَاني وَهَلَاء أنه قال: في هؤلاء المُتَحيِّلين: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمرَ على وجهه لكان أهون.

 صحيح وحلال، وهو في الحقيقة حرام، وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- كُفر المنافقين أعظم مِن كُفر الذين يُصرّحون به، حيث قال: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

كذلك هذا الْمُتَحَيِّل على الرِّبَا أشد إثيًا ممن يأتي الرِّبَا الصريح، ثم إنه أسوأ حالًا، لأن هذا الْمُتَحَيِّل يشعر بأنه على طريق سليم، ويستمر، ولا يخجل من الله، ولا ينزع عن غيه، بخلاف الذي يأتي شيئًا صريحًا، فإنه يشعر بالخجل من الله، ويشعر بأنه ارتكب المعصية، ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة، لذلك هذا أسوأ حالًا ومآلًا من الذي يأتي الرِّبَا الصريح.

أما موضوع العدّ، وهو في مكانه، وجعلوا ذلك من باب القبض، فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره، استنادًا إلى قول الفقهاء -رحمهم الله-: ويحصل قبض معدود بِعَدّه، وعندي أنه لا بد من القبض-من حيث الوجهة الشرعية- وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك، وتحت حَوْزتك، لكن إذا بيع بالعدّ، فلا بد مِن عدّه مع ذلك، بالإضافة إلى كونه في قبضتك، وفي حوزتك، فإذا كان هذا مُراد الفقهاء، فهو مُرادُهم، وإن لم يكن مرادهم، فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية، أنَّ القبض أنْ يكون الشيء في قبضتك، لكن إذا كان قد بيع بِعَدًّ، أو كيل، أو وزن، أو ذرع، فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض، ويؤيد ذلك أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبتًاعُ، وَتَى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إلى رِحَالهِم (۱).

يعني حيث تُشترى في المكان الذي اشتُريت به، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا مَسلكٌ مِن مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إليها الأخ، فالمسلك الأول: أنها حيلة وخداع على الربا، رِبَا الفضل والنَّسِيئَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، رقم (۲۲۰۰۸)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، رقم (۳٤۹۹).

والمسلك الثاني: أنها معصية للنبي على حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ومن المؤسف جدًّا وحقًّا أن كثيرًا من الناس يتعاملون بها، كما أشار إليها الأخ، ظنًّا منهم أن ذلك من باب «التَّورُّق» الذي أجازه بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس من التَّورُّق، ولهذا تجد أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية بَهُلَكُه إذا أتى على ذكر التَّورُق، ذكر خلاف أهل العلم فيه، ولما ذكر هذه الحِيلَة الثلاثية، قال: إن هذه من الرِّبا بلا ريب. فدل ذلك على أنها ليست من مسألة «التَّورُق» في شيء، وهو واضح أيضًا، فإن «التَّورُق» حيا قال أهل العلم-: أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، فيشتري ما يساوي مئة بمئة وعشرة مثلًا إلى أجل، فهنا تجد في مسألة التَّورُق، أن الشراء وقع على عين السلعة، وأنها مقصودة، وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك، لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفقا على الربح قبل الملك، وقد نهي النبيُ عن ربْحٍ مَا لمَ يُضْمَنْ (۱). يعني ما لم يكن في ضهانك، وقت مُلكك وقهرك، فالربح فيه منهي عنه، وهذا يربح فيا لم يضمن، وما لم يكن في ضهانه أعني الدائن.

ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التَّورُّق، لأن «التَّورُّق» -كما أشرنا إليه-أن يشتري السلعة بعينها، يريدها بعينها ليبيعها، فتجده يُقلّبها وينظر فيها، وينظر نوعها وجنسها، لكن هذه الحِيلة، أو هذه الصورة التي أشار إليها السائل الدائن، لا يهمه ما في هذه الأكياس، ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس، أو أكلتها الأرضة، وربما تعفَّنت، لأنها لا تُحمل، ولا تُنظر، ولا يُفكّر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، رقم (۱۲۷۱)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (۱۲۳٤) (۲۳۵)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (۲۳۳٤)، وابن وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم (۲۳۰۶)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم (۲۱۸۸).

فيها، بل في ظني لو أن صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملًا، وقال: هذه الأكياس فيها سُكّر. ثم باعها على الدائن، وباعها على المدين، وذلك اشتراها بنقص، في ظني أن المعاملة ستمشي، لأنه حسب ما نسمع، أنهم لا يفكرون، ولا يُقلِّبون، ولا ينظرون، فبالله عليكم أيها الناس، قارنوا بين هذه الجيلة، وبين قول النبي عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (١) فَبَاعُوهَا (١) فَبَاعُوهَا (١) .

فانظروا، أيها أقرب إلى صورة الحرام، فعل اليهود الذين دعا النبي على التقال الله لهم، أي: بلَعْنِه إياهم على قول- أو بإهلاكه إياهم على ما نراه وقاتَلَ الله كذا. أي أهلكهم، لأن مَن قاتَل الله، فهو مغلوب، مقتول، فالمسلم يجب أن ينظر، أيها أقرب إلى صورة المُحرَّم، ما فعله اليهود الذين دعا عليهم النبي على الله الله المؤلاء المُتحيّلون، النبي الذين نرجو الله -سبحانه تعالى- أن يفتح لهم، وأن يهيئ لهم طريقًا مباحًا، والطريق المباح -مثلًا ولو أطلت في الجواب، لأن الحاجة، أو الضرورة دعت والطريق المباح -مثلًا ولو أطلت في الجواب، لأن الحاجة، أو الضرورة دعت لهذا- أن يستعملوا طريقة السَّلَم، الذي كان معروفًا على عهد النبي على بأن يبذل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تُسلم إليه من المدين عند حلول الأجل، مثل أن يقول: هذه عشرة آلاف ريال نقدًا، خذها على أن تأتي إليّ بعد سَنة بسيارة موديلها كذا وكذا، والسيارة تساوي نقدًا اثني عشر ألف ريال، لكنها الدراهم، وانتفع بها، فهذه الطريقة سليمة، جاء بها الشرع، لكن الناس لا يستعملونها لماذا؟ لأن الدائن يقول: إذا فعلت هذا الشيء ربع فلذلك يتهربون منها.

<sup>(</sup>١) يعنى أذابوها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، رقم (٤٣٥٧)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، رقم (١٥٨١).

وهناك أيضًا طريقة أخرى، وهي أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة مُعيَّنة، فبدلًا من أن يفعل هذه الطريقة الْمُحَرَّمَة، يذهب إلى صاحب السلعة، ويشتريها هي بعينها، وهي تساوي عشرة مثلًا، يقول: بعنيها باثني عشر ألفًا، أو ما أشبه ذلك، فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المُعيَّنة، وهذه الطريقة سليمة لا بأس بها.

على كل حال من خلُصت نيته، وراقب الله -عز وجل- واتقى الله، فإن الله سيجعل له من أمره يُسرًا، وسوف يرزقه من حيث لا يحتسب.

#### \*\*\*

(٤٥٤٧) يقول السائل: عندنا بعض التجار الذين يدينون لمدة سَنة، يكون مثلًا عنده مائة، أو مائتا قطمة هيل في دكانه، ويجيء الذي يريد أن يتدين منه من قطم الهيل، ويقول له التاجر: استلم منه مثلًا عشرة، عشرين، حسب الذي استدان منه، ويتسلمها الضعيف، ثم يجيء آخر يستدين، ثم يدينها إياه مرةً ثانية، وهي بمكانها ما حُرِّكت، ويدينها عدة أشخاص، فهل هذا يجوز على أنه يدينها عدة أشخاص، وهي بمكانها؟ هل هذا فيه شيء من الربا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة التي ذكرها السائل، ابتلي بها كثيرٌ من المسلمين، مع الأسف الشديد، وهي في الواقع مُرَّة وعُوْنة، لكنها مِصداق قول النبي ﷺ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْر، وَذِرَاعًا بِذِرَاع، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَّارَى قَالَ: «فَمَنْ» (١).

هذه المسألة، هي من الجِيل التي كان اليهود يرتكبون مثلها، أو أقل أو أكثر، وقد نهى النبي ﷺ أن نفعل مثل فِعلهم من هذه الجِيل، فمِن المعلوم أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٢٦٩)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصاري، رقم (٢٦٦٩).

الرجل لو أعطى شخصًا عشَرة آلاف ريال نقدًا، سَلَّمها له ورقًا، وقال: هذه العشَرة باثني عشرة ألفًا إلى سَنة، فمن المعلوم للجميع أن هذا رِبًا، وأنه مُحرَّم، وأن الْمُرَابِي عليه من الوعيد والعقوبة ما هو معلومٌ لكل مسلم، فالله -تعالى يقول في الذين يرابون: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: يقول في الذين يرابون: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] والنبي على ذكل الرّبا ومُؤْكِله وكاتِبَه وصله يقول على غلظ هذا سَوَاءٌ (١). والحديث في مسلم، وهناك أحاديث كثيرة، تدل على غلظ هذا العمل -عمل الربا - وأنه من كبائر الذنوب العظيمة.

فإذا كان معلومًا أن ما صورناه مِن قَبل مِن الربا، وهو صريح، فإن التَّحَيُّل على هذا بأي نوع من أنواع الحيل، يُعتبر وقوعًا فيه.

إذًا الحِيلَة على المُحَرُّم لا تَقْلِبه مباحًا، بل تزيده قُبحًا إلى قُبحه، لأن الحِيلَة على المُحَرَّم يجتمع فيها أمران محظوران، أحدهما: الوقوع في المُحَرَّم، والثاني: المخادعة لله ورسوله، ونحن نضرب مثلًا بها هو أكبر من ذلك، وهو الكفر، فالكافر الصريح الذي يُعلن كُفره هو واقعٌ في الكفر، وقد فَعَل هذا الذنب العظيم، لكن المنافق الذي يُظهر الإسلام، ويَظْهر بِمَظْهر الرجل الصالح، وهو يُبطن الكُفر، هذا أشد ذَنبًا وأعظم، ولهذا جعل الله المنافقين في الدَّرُك الأسفل من النار تحت الكفار، الذين يُصَرِّحون بالكُفر، فالْمُتَحيِّل على الرِّبَا أشد من المعطي بِالرِّبَا صراحة، أو أشد من الآخذ للرِّبَا صراحة، لأنه جمع بين المحظورين، محظور الرِّبَا، ومحظور التَّحيُّل والخداع، لمن يعلم خائنة الأعين، وما ثُخفي الصدور، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: "إِنَّهَا الأَعْبَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّا وَكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب لعن آكل الرِّبَا ومؤكله، رقم (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟، رقم (١)،=

وهذا الحديث يَسُدُّ على الْمُتَحَيِّلين جميع أنواع الحِيَل، يقال لهم: أنتم قصدتم هذا، ولكم ما قصدتم، إنها لكل امرئ ما نوى، والعملية التي أشار إليها السائل، موجودة ومنتشرة بكثرة مع الأسف، وهي من ظهور الرِّبَا الذي يُنْذر بالهلاك، والخطر على هذه الأمة، ومن العجب أنه لو وُجد حَانات خمر وزِنًا، لكان كل الناس ينكرونها، لكن توجد هذه الحانات الرِّبَوية، والناس ساكتون، لا أحد يُنكر، ولا أحد يشمئز منها، وذلك لأنها كثُرت، وكما قيل: إذا كثر الإمْسَاس قلَّ الإحساس، هذه الأكياس من الهيل، كما قال الأخ، تبقى في دُكَّان التاجر مدة سنين، أو شهورٍ، أو أسابيع، أو ما شاء الله، ثم يأتي التاجر، ويشتريها منه حَسْبَ ما اتفق مع الفقير على الربح، لأنه يتفق أولًا مع الفقير على أني أُديِّنك العشرة بإحدى عشرة، أو خمسة عشر، أو أكثر، أو أقل، ثم يذهب هذا التاجر، وهذا المستدين إلى صاحب الدُّكان، ويشتري التاجر منه السلعة بثمن يَتَّفقان عليه، ثم مع ذلك في الحال، في نفس المجلس يبيعها على المستدين، حسب ما اتفقا عليه من الربح، أو من الْمُرَابَحَة، ثم بعد ذلك يبيعها المستدين على صاحب الدُّكَّان بأَنْزَلَ مما باعها صاحب الدُّكَّان به على التاجر، ثم يأخذ الدراهم، ويخرج بها في جَيبه، هذه هي القضية، الألعوبة والمكر، والخديعة، وقد ذكر شيخ الإسلام رَجُمُاللُّهُ هذه المسألة، وسياها الصفقة الرِّبَويَّة الثّلاثية، هذا معنى ما سماها به، لأنه غاب عني لفظه الآن، ومع ذلك قال: هذه حرامٌ بلا ريب، ورِبًا.

وكان -يرحمه الله - يحكي في مسألة «التَّورُّق» قولين لأهل العلم، ثم يختار هو التحريم، فدل ذلك على أن هذه المسألة، ليست هي مسألة التَّورُّق، التي يقول بعض الناس: إن المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَّورُّق. ونحن نقول: المشهور من مذهب الحنابلة جواز مسألة التَّورُّق، لكن

<sup>=</sup> ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: (إنها الأعمال بالنية)، رقم (١٩٠٧).

ليس مسألة «التَّورُّق» بهذه الحِيلَة الظاهرة البَيِّنة، فمسألة التَّورُّق، كما قالها الفقهاء -رحمهم الله-: إذا احتاج الإنسان إلى نقد، واشترى ما يساوي مئة بمئة وعشرين إلى أجل، وطبعًا اشتراه على الوجه السليم الصحيح، وليس فيه العَشَرة بإحدى عشرة، والعشَرة بخمسة عشر، ولا شيء، أنا احتجت مثلًا إلى دراهم، فأتيت إلى صاحب الدُّكَان، قلت: بعْ عَلَيَّ هذا الشيء إلى زمن. هو الآن يساوي مائة، قلت: له بمئة وعشرين. وأخذته، وذهبت وبعته، هذه هي مسألة التَّورُّق.

أما هذه المسألة، فليست من التَّوَرُّق في شيء، ولا تنطبق على التَّوَرُّق إطلاقًا، وذلك للآتي:

أولًا: لأنهم يتفقون على الْمُرَابَحَة، فيكون التاجر باع على المستدين ما لا يملك بربح، وهذا وإن لم يكن مُعَيَّنًا، لكنه في ذمته.

ثانيًا: أنها يحصل فيها بيع الشيء قبل حَوْزته وقَبْضِه.

ثالثًا: أنها يحصل فيها بيع الشيء قَبل نَقْله عن مَحلّه، وقد نهى النبي ﷺ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِم (١).

وكون بعض الناس يقول: أنا قبضتها لأنني عددتها، فمجرد العدد ليس قبضًا بلا شك، ولا أحد يقول: إنه قبض. لأن القبض معناه، أن يكون الشيء في قبضتك، وفي حوزتك، وأي شيء يكون على العدد أن تقبضه، أي شيء يكون من القبض، ولكن العلماء يقولون: ما يحتاج إلى عدد فلا بد مِن عَدِّه لقبضه، بمعنى أنه لا يتم قبضه، إلا بِعَدِّه، وهذا أمرٌ صحيح، وأما هل مجرد أن يمسحه إنسان بيده، أو يَعُدَّه بإشارته، أيكون هذا قبضًا؟ هذا غير مُسَلَّم إطلاقًا، ثم إن هذه الصفقة في الحقيقة غير مرادة، لأن التاجر لا يقلب هذا الهيل، ولا يسأل عن نوعه، ولا يسأل عن عَيْبه، وسلامته، وربها يكون هذا قد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فَسَد من طول الزمن، وربها تكون الأَرْضَةُ قد أكلته، وهم لا يعلمون، بل إني أعتقد أن صاحب الدُّكَّان لو أتى بأكياسٍ من الرمل وصفَّها، وقال للناس -أي لهؤلاء الذين يتاجرون بهذه الطريقة -: هذه شُكَّر. لأخذوها على أنها شكَّر، بناءً على عادتهم أنهم لا يُقلِّبون، ولا ينظرون، ولا يفعلون شيئًا، ولقد حكى لي بعض الناس -وهو ثقة - أنه جاء ليستدين من شخص، فذهبوا إلى صاحب دُكَّان عنده بضاعة، ولكن هذه البضاعة لا تساوي القدر الذي يريده المستدين، فقال: نَبِيع ثم نُدَبِّر لها شأنًا. فباعها صاحب الدُّكَّان على التاجر أولًا، ثم باعها الفقير على صاحب الدُّكَّان ثالثًا، ثم باعها صاحب الدُّكَان ملى المستدين حتى باعها صاحب الدُّكَان مرةٌ ثانية على التاجر، ثم التاجر على المستدين حتى أكملت ما يريده هذا المستدين.

## فَضِيلةَ الشيخ، يعني تَبايَعوها أكثر من مرة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: تبايعوها أكثر من مرة، فقيمتها لا تساوي هذا القدر، لكن لعبوا هذه اللعبة المستديرة، حتى وصلوا إلى الدراهم التي يريدها المستدين، وحدثني شخصٌ آخر أيضًا أنهم جاءوا إلى صاحب الدُّكَان، وعنده سُكَّر، وكان السُّكَّر يساوي مئة بِسِعْره حاضرًا، فقال: أنا أريد كذا وكذا من الدراهم. فقال: هذا سكر لا يساوي نصف ما تريد. قال: إذًا نرفع سعره، نرفع قيمته، يعني حتى يصل إلى الحدّ الذي تُريده، فرفعوا السّعر من مائة، رفعوه حتى تكون قيمة هذا السكر القليل بالغة ما يريد هذا المستدين، ومثل هذه الحيل جميعًا، انفتحت على الناس من الأم، من الباب الأول، الذي سأل عنه هذا السائل، فلا شك عندنا في أن هذه المعاملة واقعٌ مَن فَعَلها في الربا، بل هو زائدٌ على الذين يُرابُون، صراحةً بأنه يخادع الله ورسوله، والذين آمنوا، وما يخدع إلا نفسه، وما يشعر، وسوف يندم عندما يحضره أجله.

ولقد ذكر ابن القيم في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»

أن رجلًا حضره الموت، فجعلوا يُلَقِّنُونه «لا إله إلا الله»، فجعل يقول: العشرة إحدى عشرة، العشرة إحدى عشرة. يعني أنها مَلَكَت قَلْبَه - والعياذ بالله - ولذا ابتلي بها عند موته، حتى نسي بها شهادة الحق، فنحن ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن هذه المعاملات المُحَرَّمة، التي فيها خداع لله ورسوله والمؤمنين، ونقول لهم: إن ما صنعتم بهذه الطريقة أشدُّ مما يصنعه الذين يُرابُون صراحةً في البُنوك وغيرها، فإنهم أهْوَن منكم في ذلك، لأنهم يفعلون الرِّبَا، وهم يعتقدون أنه رِبًا، ويجدون في نفوسهم خَجَلًا من الله -عز وجلونكسارًا، ويؤملون أن يجددوا التوبة.

المهمُّ أنهم يعرفون أنهم على خطأ، وأنهم مستحقون للعقوبة، فتجدهم يتوبون إلى الله، ويرجعون إليه، لكن مثل هؤلاء الْمُتَحَيِّلين، يرون أنهم على طريقةٍ سَليمةٍ حلال، فيبقون على ما هم عليه، ولا يكادون يرجعون أبدًا عن هذا الغيّ، وهذا الضلال، نسأل الله لنا ولهم السلامة، ثم إنه حسب ما نعلم، أن ما يؤخذ من الربح في البنوك، أقل مما يأخذه هؤلاء من هؤلاء الفقراء؟ والفقراء لا يدرون، يظنون أن هذه الطريقة صحيحةً، وسليمة، يقولون: كوننا نعمل عملًا لا إثم فيه، ولو زاد علينا الربح أهون من كوننا نعمل عملًا مُرَّمًا، ولكني أقول لهم: إن هذه الطريقة أشد إثمًا من طريقة البنوك، لأنها -كما أسلفنا- ربًا وخداع، ولكن يبقى النظر، أنه من سياسة التعليم الصحيح، الذي كان عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا سد الباب من طريقٍ مُحَرَّم، أحب أن يُفتح للناس بابٌ من طريقٍ مباح، حتى لا يَقِفُوا حيارى.

نَقُول: في هذه الحالة الطريق السليم إلى ذلك، أن الرجل إذا احتاج سلعةً مُعَيَّنَة بنفسها، مثل أن يحتاج إلى سيارة، أو إلى مواد بناء، أو إلى غيرها، فليذهب إلى أهل المعارض، أو الذين يبيعون هذه الأدوات، وهذه الأعيان، ويشتري منهم العيِّنة التي يريدها بنفسها بثمن أكثر مؤجلة، وبهذا يَسلم مِن

الإثم، فمثلًا إذا كان يحتاج إلى أسمنت -مثلًا- يذهب إلى أهل الأسمنت، ويشتري منهم ما يساوي عشرة آلاف باثنتي عشر ألفًا، وأمر به، وكذلك المواد الأخرى من حديد، ومواد صحية، وما أشبه ذلك، وبهذا يَسْلَم، فإذا قال: أنا لأريد مَوادَّ، أو أعيانًا، أنا أريد دراهم لأجل التزوج، أو ما أشبه ذلك، نقول: لا حاجة بك إلى هذه المعاملة الْمُحَرَّمَة، فإما أن تشتري الأغراض التي للزواج بمثل ما أشرنا إليه في مواد البناء، وإما أن تصبر حتى يغنيك الله، لأن الله يقول: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱللّذِي لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِقِهِ ﴾ [النور: ٣٣] يقول: ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱللّذِي لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِقِهِ ﴾ [النور: ٣٣] أن ينبغي للإنسان أن يستدين ليتزوج، فهذا الرجل الذي طلب من النبي عليه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي، ولم يكن له بها حاجة، قال: «اذْهَبُ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد» (١). ولم يجد، فزوجه بها معه من القرآن. ولم يُرْشِده إلى أن يستدين، أو يستقرض من أحد، بل إنها زوَّجه بها معه من القرآن، فالمهم أن مثل هذا، أقصد الحاجة إلى الزواج، لا ينبغي للإنسان أن يستبيح فالمهم أن مثل هذا، أقصد الحاجة إلى الزواج، لا ينبغي للإنسان أن يستبيح للفسه هذه الطريقة الْمُحَرَّمَة من أجله.

\*\*\*

(٤٥٤٨) يقول السائل: إن بعض التجار الذين يُدَيّنُون، إذا حَلَّ الدَّيْن على هذا الفقير، قال الفقير: أنا أريدك أن تصبر عليَّ شهرين، أو ثلاثة أشهر، أو أقل، أو أكثر. قال له: الدائن -صاحب الحق- لا أنا سوف أقلبها عليك، تأي إلى، وأشتري لك مثلًا كيسًا من الهيل، وأبيعها عليك، ثم تستلمها، وتبيعها، وتسلمني حقي، فهل هذا جائز، أم يدخل في الرِّبا، أفتونا وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائز، بل هو رِبًا، إلا أنه ربًا مُعَلَّف بالخيانة والخداع لمن؟ لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم (٤٨٤٢)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، رقم (١٤٢٥).

ثُخفي الصدور، وهذا هو الرِّبَا الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، إذا حلَّ الدَّيْن قال صاحب الحق للمدين: إما أن تُوفِي وإما أن تُربي. فإذا أربَى وحَلَّ مرة ثانية أربى عليه مرة ثانية وثالثة وهكذا، وهذا هو المشار إليه في قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوا أَضْعَنَا مُضَعَفَةٌ وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمُ مُ ثَعْلِحُونَ اللهَ وَاتَّقُوا ٱللهَ لَعَلَّكُمُ مُونَ اللهَ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّيِّ آُعِدَتَ لِلْكَنْفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُوا ٱللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُونَ اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣٢].

فهذا عمل خبيث، لأنه جامع بين الرِّبَا والخداع، فهو بمنزلة فِعل المنافق الذي يُظهر الإسلام، ويبطن الكفر، هذا أظهَرَ أن معاملته معاملة سليمة، أنها بيع وشراء، في قطم هذا الهيل، وهي في الحقيقة عين الرِّبَا إلا أنه مُتَحَيِّل عليه، والْمُتَحَيِّل على محارم الله أعظم جُرمًا ممن يفعلها على وجه صريح، لأنه يجمع بين مفسدة هذا المُحَرَّم، وبين مفسدة الخداع لله -سبحانه وتعالى- وهذا من الاستهزاء بالله، والتحدي له، ولهذا قال أيوب السَّخْتِيَانِي عَظْلُكُهُ في هؤلاء المُتَحَيِّلين: يُخادعون الله، كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون.

وهؤلاء المخادعون على الرِّبا في مثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ، أو في غيرها من الصور، لا يمكن أن ينزعوا عما هم عليه، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه سليم، والمعتقد بأن ما هو عليه سليم، لا يمكن أن ينزع عنه، فهُم يقولون كما يقول المنافقون، إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. قالوا: إنها نحن مصلحون. فلا يكادون ينزعون عن فعلهم، أما الذي يأتي الرِّبَا صريحًا، فإنه يعرف أنه ارتكب مُحرَّمًا، وتجده دائمًا، هذا الفعل بين عينيه، تجده خَجِلًا من الله عن وجل عندكر ذنبه كل ساعة، ويمكن أن يُحْدِث توبة.

أما هذا، فهو على العكس، وهذه مفسدة عظيمة تحصل لمن يرتكبون محارم الله بالحيل، وهذه المسألة يظن بعض طلبة العلم أنها مسألة «التَّوَرُّق»

التي اختلف فيها أهل العلم، وأباحها الفقهاء في المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحرمها، ويجزم بتحريمها، ويُراجَع في ذلك، ولكنه يأبي إلا أنها حرام -أعنى مسألة التَّورُّق- لكن هذه المسألة ليست كمسألة التَّورُّق، ولا يمكن أن تُقاس عليها، لأنها رِبًا صريح، ومسألة «التَّورُّق» هي -كما قال الفقهاء في تصويرها- أن يحتاج رجل إلى دارهم، فيشتري سلعة من شخص تساوي مئة بمئة وعشرين -مثلًا- إلى أَجَل، ثم يأخذها، ويتصرف فيها، ويقضى حاجته بقيمتها، أما هؤلاء فإنهم قد اتفقوا صراحة على المراباة قبل أن يحدث هذا العقد الصوري الذي ليس بمقصود، وبينهما فَرْق، ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام مسألة «التَّوَرُّق» ذكر فيها قولين عن أهل العلم، ولكنه لما ذكر هذه الصورة، وهي أن يتفق شخص مع آخر على أن يعطيه دراهم العشرة بثلاثة عشر، أو أحد عشر، أو ما أشبه ذلك، قال: إن هذه من الرِّبَا بلا ريب. ولم يَحْكِ فيها خلافًا، فدل هذا على الفرق بين المسألتين، وما ذكره الأخ هو أعظم مما قلت أيضًا، لأنه صريح أنه يُرْغِم هذا الْمُعْسِر على الرِّبَا، مع أن الله يقول: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٠٢٨] فأوجب الله -تعالى- إنذار المعسر، أما هذا فإنه عصى الله، فلم يُنْظره، ولم يرحم هذا الفقير، بل زاد عليه الدَّيْن.

وعلى كل حال فنصيحتي لإخواني التجار أن يُقلعوا عن هذه المعاملة، إلى ما أباح الله لهم من أنواع التجارات، من المضاربات والمشاركات وغيرها، حتى يخرجوا من الدنيا بسلام، فلا يُحمِّلوا أنفسهم نار هذه الدراهم وغُرمها، ويكون لغيرهم ثهارها وغنمها.

\*\*\*

(٤٥٤٩) يقول السائل م. ب: طلب مني أحد الإخوة أن أشتري له سيارة، ليقوم بشرائها مني بالتقسيط، وحدَّد لي النوع والموديل، وقمت أنا وهو

بالبحث عن السيارة، وتحصلنا عليها، وقام هو بشرائها، ودفعت أنا قيمة هذه السيارة، وهو مبلغ وقدره ثهانية وعشرون ألف ريال، وبعتُها له في الحال بمبلغ وقدره سبعة وثلاثون ألفا وأربعمئة ريال، على أن يسدد هذا المبلغ لي بالتقسيط بواقع ألف وخمسمئة ريال شهريًا، فهل ما قمت به، وتم بيني وبين المشتري صحيح شرعًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس بصحيح، بل هو خداع ومكر وحيلة، لأن حقيقة هذه المعاملة، أنك أقرضته ثهانية وعشرين ألفًا بسبعة وثلاثين ألفًا وأربعهائة، وشراؤك هذه السلعة صُورِيّ غير مقصود، ولولا أنه أتى إليك وطلب منك شراء هذه السيارة ما اشتريتها، فهذه حيلة، ولا تغتر أيها المسلم بكثرة استعها لها بين الناس، فإنه يقال: إذا كثر الإمساس، قلَّ الإحساس.

وكم من عادات اعتادها الناس وهي مُحرَّمة، بل أحيانًا من الشرك، ولا يدرون عنها، أما هذه فهي حيلةٌ مكشوفة ظاهرة، وأما التاجر فلم يَشْترِ السلعة إلا لك، ولم يَشْترِها ويَبِعْها عليك مِن أَجْل عينيك، ولكن مِنْ أَجْلِ الرِّبَا الذي يأخذه، أي فَرْقِ في المال بين أن تقول: خذ ثمانية وعشرين ألفًا نقدًا، وهي عليك مُقسَّطة بسبع وثلاثين ألفًا إلى سَنَة. أو أن تقول: اشترِ السيارة التي تريد، أو أشتريها أنا، ثم أبيعها عليك مُقسَّطة. لا فرق والعبرة بمعاني الأمور لا بِصُورِها.

#### \*\*\*

(٤٥٥٠) يقول السائل: في بيع التقسيط، ما هو البيع الصحيح؟ ونرجو أمثلة على ذلك، لأنه كثر في زماننا هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع التقسيط له أمثلة، كما قال السائل، والمثال الجائز هو أن يشتري السلعة الموجودة عند البائع -من قبل تساوي ألفًا- بألفٍ وخمسمئة إلى سَنَة، وهو يريد السلعة نفسها، وهذا جائز بالإجماع، أو يريد أن

يَتَّجِر بهذه السلعة بأن يشتريها في هذا البلد، ويذهب بها إلى بلدٍ آخر ليزيد، ثمنها هذا أيضًا جائز بالإجماع، مثال ذلك: أتى رجل إلى شخص عنده فيلًا تساوي أربعمئة ألف نقدًا، فقال: أريد أن أشتريها منك بخمسمئة ألف مؤجلة إلى سَنَة، فاتفقا على ذلك، فلا بأس في هذا بالإجماع، لأن الرجل اشتراها ليسكنها، لكن زاد في ثمنها مِنْ أَجْلِ أنه ثمنٌ مُؤَخّر ومعلومٌ أن الثمن المؤخر يختلف عن الثمن المقدم.

أو إنسان اشترى سلعةً بثمن مؤجل، يريد بها الربح، فهذا أيضًا جائز، كإنسان اشترى من شخص فِيلاً تساوي أربعمئة نقدًا بخمسمئة إلى أجل، يريد أن يربح فيها فلعلها تكون بستمئة إلى أجل، أو بخمسمئة نقدًا فيربح، فهذا لا بأس به بالإجماع.

الصورة الثالثة أن يأتي شخصٌ إلى تاجر فيقول: أنا محتاج إلى سيارة صفتها كذا وكذا. فيقول التاجر: اذهب إلى المعرض وتخيّر السيارة التي تريد، ثم ائتني حتى اشتريها من المعرض، ثم أبيعها عليك بثمنٍ مؤجل أكثر مما اشتراها به، فهذا حرام، وذلك لأن البائع لم يَشْتَر السلعة إلا مِنْ أَجْلِ الطالب الذي طلبها، ولولا طلبه إياها لما اشتراها، فيكون كالذي أقرض المحتاج إلى السيارة، أقرضه دراهم إلى أجل بزيادة، وما شراء التاجر لهذه السيارة ليبيعها على هذا المحتاج إلا حيلة فقط، وإلا فليس له غرض في السيارة، هذا حرام، وإن كان بعض الناس قد يفتي بجوازه، فإن قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إنّا الأعْمَالُ بِالنيّاتِ" (أ). يدل على منعه، لأن هذا التاجر ما نوى إلا الزيادة، ما له غرض بالسيارة، وقول بعضهم: إن التاجر يقول: إذا اشتريتها فأنت أيها المحتاج بالخيار. هذا وإن قاله فهو تدليس يعني من المعلوم أن الذي احتاج السلعة لن يردّها، فهو يريدها على كل حال.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

هذه ثلاث صور، والصورة الأخيرة غير جائزة، وتوجد صورة رابعة تسمى مسألة التَّورُّق، وهي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم، فيأتي إلى صاحب المعرض ويشتري منه السيارة التي تساوي خمسين ألفًا بستين ألفًا إلى سَنة، وقصد المشتري الدراهم، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذه المسألة، فمنهم من قال: إنها جائزة، لأن البائع يقول: أنا لا شأن لي بغرض المشتري، أنا بعْت سيارة والمشتري يفعل ما شاء.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ الله أن ذلك حرام، وأنه من العِينَة التي حَذَّر منها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والورَع أن يتركها الإنسان، وألا يتعامل بها، فهذه أربعة صور في مسألة البيع بالتقسيط.

#### \*\*\*

# (٤٥٥١) يقول السائل ع. أ. أ: فَضِيلةَ الشيخ، ما حُكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: شراء الأثاثات والسيارات إذا كانت عند البائع، وكان المشتري يقصدها بعينها، فلا بأس به لدخوله في عموم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلُ اللهُ النّبِيعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيكَ امَنُوا إِذَا لَمْ تَكُن عَند تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى آجَكِل مُسَمّى فَاصَتُبُوه ﴾ [البقرة: ٢٧٨] وأما إذا لم تكن عند البائع، ولكنه يعينها المشتري -أي الطالب - ثم يذهب البائع ويشتريها، ثم يبيعها عليه، فهذا لا يجوز، لأن هذه حيلة على الرّبا، إذ إن هذه المعاملة تعني أنه أقرضه الثمن بالرّبا بزيادة ربويّة، لأن التاجر اشتراها -مثلًا - بمئة وباعها على هذا بمئة وعشرين، وإن كانت عند البائع وفي ملكه، واشتراها المشتري لا يريدها بعينها، وإنها يريد أن يبيعها، وينتفع بثمنها، فهذه مسألة التّورُثُق، وفيها خلافٌ بين العلهاء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ خلافٌ بين العلهاء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، وممن منعها الإنسان بها، لا سيها إذا كان تعامله مِنْ أَجْل التجارة لأن الإنسان قد يربح، وقد لا يربح مع أنه قد خسر بزيادة الثمن عليه مِنْ أَجْل التأجيل.

(٤٥٥٢) يقول السائل ع: هل البيع بالتقسيط جائز؟ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مئة دينار -على أن يدفع المبلغ نقدا- ومئة وخمسون دينارًا تقسيطًا، على كذا من الأشهر، فها حُكم ذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذلك جائز، ولا بأس به، لدخوله في عموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُُسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهذا المشتري عُرضت عليه السلعة بثمنين: ثمن النقد، والثمن المؤجل، ولنفرض أن ثمن النقد مائة، وأن المؤجل مئة وخمسون، فأخذ بالمؤجل في نفس المجلس، وذهب بالسلعة، فثبت في ذمته مئة وخمسون على وجه التحديد والتعيين، فهذا بيع لا بأس به، لأن المشتري خُيِّر بين هذا، أو هذا، وليس هذا من الرِّبَا في شيء، لأن الرِّبَا أن تبيع دراهم بدراهم، لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر كذا، وثمنها مؤجل بكذا، وليس هذا من البَيعتين في بيعة، لأن هذا بيعة واحدة، لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين، فاختار واحدة منهما، والبيعتان في بيعة، أصحُّ ما قيل في معناهما: أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه ممن اشتراه منه بثمن نقد أقل، ومثال ذلك أن يبيع عليه بيتا بمئة ألف لمدة سَنَة، ثم يرجع البائع، ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمانين نقدًا، هذه هي الْمُحَرَّمَة، وهي بيعتان في بيعة، لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد، ورد عليه صفقتان ويراد به التَّحَيُّل، إما من قريب، أو من بعيد على أن يسلم ثمانين، ويستلم بدلها مائة، وهذا حيلة على الرِّبَا بلا شك، ولكن في مسألة التقسيط، يجب أن يُلاحظ أمر هام، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكًا لها قبل أن تتفق معه، فإن لم تكن عنده -أي ليس مالكًا لها- فإن النبي ﷺ قال: «لَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، رقم (١٥٣٤٦)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم=

(٤٥٥٣) يقول السائل: لقد اقترضت مالًا للزواج، وهو يسير ولكن بعد الزواج بفترة تعطلت سياري، وكثر عُطلها، واضطُررت أن أشتري سيارة أخرى، ولكنني لم أجد المال الذي يساعد، فاضطررت إلى شراء سيارة بالتقسيط، ولكن التقسيط يأخذ مالًا كثيرًا وأرباحًا كثيرة، فمثلًا السيارة قيمتها تسعة وثلاثون ألفًا وثهانهائة، يأخذ صاحب التقسيط زيادة خمسة آلاف ومائة، فهل عملي هذا جائز؟ أرجو بهذا إفادة.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كنت مُضطرًا إلى السيارة، وليس عندك دراهم تستطيع أن تشتري بها، فلا حرج أن تأخذ سيارة بالتقسيط، ولكن لاحظ أن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية - يمكنهم أن يأخذوا سيارة عادية بالتقسيط، قيمتها أقل، ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما يحتاجون إليه، وربها تكون هذه السيارة لا تكون إلا للأغنياء، أو الكبراء فيشتريها مُباهاة، وهذا خطأ، ولا نرى أن إنسانًا عاقلًا يجعل على ذمته من الديون ما يُجعل مِن أجل المباهاة فقط، بل نقول: إذا اضطررت فخُذ بقدر الضرورة، ولا تزد.

#### \*\*\*

(٤٥٥٤) يقول السائل ع أ: قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط، وقال له البائع: خذ السيارة واخرج بها من المحل، وهذا هو الاستلام الشرعي، ونحن نقوم ببيعها لك إذا جاء من يطلبها. فأرجو الإفادة في هذا السؤال مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن بيع التقسيط يكون على نوعين: النوع الأول أن تكون السلعة عند البائع، مالكًا لها قبل عقد بيع

<sup>= (</sup>٣٠٠٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم (٤٦١٣)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٧).

التقسيط، فيبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالًا، ومثال ذلك أن يكون عند شخص سيارة، فيأتي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجل، وتكون قيمة هذه السيارة بالثمن الحالّ ثلاثين ألفًا، وبالثمن المؤجل خسة وثلاثين ألفًا، فيشتريها المشتري بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألفًا، فهذا البيع جائز لدخوله في عموم قوله -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّى عموم قوله -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّى عموم قوله -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّى عموم قوله -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ عَالَىٰ اللّذِي كَانَ يُفعل في عهد فَلَّ الله عليه لكن السّلَم يُعجَّل فيه الثمن، ويؤخر فيه المثمن، وهذا الرسول الله على المثمن وأخر فيه الثمن، لكن المعنى واحد، وهو تعجيل بالعكس، عجل فيه المثمن وأخر فيه الثمن، لكن المعنى واحد، وهو تعجيل أحد العوضين، وتأجيل أحدهم، ولكن اختلف العلماء فيها إذا كان مقصود المشتري الدراهم، لكنه توصَّل إلى الحصول عليها بهذا العقد، فمن العلماء مَن منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ وقال: إن هذا حيلة على الرِّبَا.

ومنهم مَن أجاز ذلك، وقال: إن المشتري له الحق أن يتصرف في السلعة بها شاء، من بيعها، أو إبقائها، وهذه المسألة تُسمَّى مسألة التَّورُّق، والورع -بلا شك- ترْك التعامل بها، ولكن إن دعت الضرورة إليها، ولم يجد المشتري مَن يُقرضه، ولا وجد وُصولًا إلى السَّلَم المعروف في عهد النبي على وكان مضطرًا إلى ذلك، فإنه بهذه الثلاثة الشروط أرجو ألا يكون بها بأس.

أما النوع الثاني من بيع التقسيط، فهو ألا تكون السلعة عند البائع، ولكن المشتري يُعَيِّنها، ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا أريد السلعة الفلانية فاشترها لي، وبعها عليَّ بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به، مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملها، فيجدها في المعرض، ولكن ليس عنده ثمنها، فيذهب إلى تاجر من التجار، ويقول: أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، وليس عندي ثمن. فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة بثمن حال، ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، وهذا النوع حيلة على الرِّبَا، ووقوع في المحظور الذي يكون في الرِّبَا، وذلك

لأن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة التي يريدها بزيادة، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أنّ كل قرْض جَرّ نفعًا للمقرض فإنه ربًا، ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقدٌ غير مقصود، لأنه لم يَشْتَر هذه السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالب، فقد اشتراها من أجله، مِنْ أَجْلِ الزيادة الرّبَوِيَّة التي يحصل عليها، ودليل ذلك أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السيارة، لولا أن هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة، وتعليل بعضهم بأن التاجر لا يُلزم الطالب بها إذا اشتراها له تعليل عليل، وذلك، لأنه من المعلوم أن الطالب لم يأت، أو لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له، إلا وهو عازم على أن يتملكها، ولو كان عند التاجر شكّ حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها، ما اشتراها له، هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة، وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب.

لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الإباحة، ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم، وليُعلم أن الحيَل على محارم الله لا تجعلها حلالًا، بل تزيدها خُبثًا إلى خُبثها، وتحريمًا إلى تحريمها، لأن الجِيل على محارم الله يقع فيها محذوران:

المحذور الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله.

والثاني: الخداع لله -عز وجل- والله -سبحانه وتعالى- لا تلتبس عليه الأمور، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو -سبحانه وتعالى- يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدروهم، كما قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّهُ,عَنَى رَجَّهِهِ لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ نُبُلَى السّرَائِر ﴾ [الطارق: ٨-٩] أي تُحتبر السرائر، وقال -عز وجل-: ﴿ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [العاديات: ٩-١٠] وبنو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئًا، فهو -وإن تظاهر عندهم بالعمل المباح- إذا كان المقصود به الشيء المُحَرَّم، فلن يُغنيهم عن الله شيئًا، وليَعْلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله -سبحانه وتعالى- لا يُنال شيئًا، وليَعْلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله -سبحانه وتعالى- لا يُنال

بمعاصيه، وأن الله -سبحانه وتعالى- قد كتب على الإنسان، وللإنسان ما اقتضته حكمته في الأزل، فالغنيّ غنيّ، والفقير فقير، فليتق الله وليُجْمِل في الطلب، فإن رزق الله -تعالى- لا ينال بمعاصيه، يقول الله -تعالى- فوَمَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مُنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] ويقول الله -تعالى- تعالى- فومَن يَتَّقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ مِنْ مَعاصيه، وأن يوفقنا إلى مراده.

#### \*\*\*

(٤٥٥٥) يقول السائل: إذا أراد شخص شراء سيارة من تاجر مثلًا يقول له: هذه السيارة تساوي أربعة آلاف دينار مثلًا نقدًا، وإذا أردت الدفع بالتقسيط ممكن، ولكن ستدفع كل شهر مائتي دينار، لمدة خمسة وعشرين شهرًا. فينتج عن ذلك فارق في المبلغ من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف، فيقولون: إن هذه العملية تجارية. فها الحكم الشرعي في نظركم في التعامل بمبدأ التقسيط والزيادة كها سبق شرحه؟ نرجو بهذا إفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال أن يُعلم أن الأصل في جميع البيوع الجِلّ إلا ما دل الشرع على منعه وتحريمه، لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الله وبناء على منعه، فلا يَحِلُّ لأحد أن يمنع عباد الله من معاملاتهم بدون إذن الله، وبناء على هذه القاعدة العامة ننظر في الصورة التي سأل عنها هذا السائل، حيث يقول: إنه يريد أن يشتري سيارة تساوي أربعة آلاف دينار بخمسة آلاف دينار مؤجلة إلى خمسة وعشرين شهرًا. فنقول: إن هذه المعاملة لا تتضمن محظورًا شرعيًا، فليس فيها ربًا، ولا جهالة، ولا غَرر، بل هي واضحة، فالثمن معلوم والمبيع معلوم، والأجر معلوم، وليس هناك ربًا، قد تكون هذه المعاملة صحيحة، لأن هذه الزيادة ليست زيادة دراهم على دراهم، لكنها زيادة في ثمن

السلعة المُعَيَّنَة، فأنا حين اشتريت هذه السيارة بخمسة آلاف دينار مؤجلة، لم أشتر دنانير بدنانير، وإنها اشتريت سيارة قيمتها خمسة آلاف دينار، وإذا كان يجوز للإنسان أن يبيع سيارة تساوي أربعة بخمسة آلاف دينار نقدًا، فإن بيعها مؤجَّلًا بخمسة آلاف دينار، من باب أولى، لأن فيه إرفاقًا بالمشتري، ولا يشك عاقل أن الناس يَفْرِقُون بين الثمن الحاضر، والثمن المؤجل، فإنه ليس الثمن المنقود الحاضر كالثمن الغائب المؤجل، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: ويُنَّ أَن الناس كانوا يُسْلِفون في الثهار السَّنة والسنتين فقال النبي ابن عباس: هَنِّ أَن الناس كانوا يُسْلِفون في الثهار السَّنة والسنتين فقال النبي «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (۱).

والسلف في هذا الحديث هو تقديم الثمن، وتأخير السلعة المشتراة، فيأتي الله الفلاح ويقول، أو يأتي الفلاح إليه ويقول: أعطني مئة درهم بهائتي صاع من البُرّ إلى سَنَة. فيأخذ الفلاح الثمن، وينتفع به، وإذا حلَّ الأجَل، أخذ المشتري البُرّ، وتَصَرَّفَ فيه.

وهنا نعلم -حسب العادة والفطرة - أنه لم يكن ثمن هذا البُرّ المؤجل تسليمه كثمن البُرّ المقدم الذي يكون عند تسليم الثمن، بل سيكون البُرّ في هذه الصورة -أعني البُرّ المؤجل - أكثر مِن البُرّ الذي يُعطى عند استلام الثمن، فإذا كان الصّاع من البُرّ يساوي درهمين نقدًا، فإنه يكون بدرهمين إلا قليلًا، إذا كان البُرّ مؤجلًا، وهذا أمر تقتضيه العادة والفطرة، ولا فرق بين هذا وبين الصورة التي قالها السائل، فإن هذا تأجيل للمثمن والصورة التي قالها السائل تأجيل للثمن، وقد ظن بعض الناس أن هذا من باب الرِّبًا، ولكن هذا ليس بصواب، فإنه يكون من باب الرِّبًا لو اشترى السيارة بأربعة آلاف دينار، ثم رجع إلى البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار، وأريد أن تُنْظرني إلى سَنة بخمسة البائع وقال: ليس عندي أربعة آلاف دينار، وأريد أن تُنْظرني إلى سَنة بخمسة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم (٢٢٣٩)، ومسلم: كتاب المُساقَاة، باب السلّم، رقم (٤١٢٥).

آلاف دينار. فهذا لا شك أنه رِبًا، ولا يحلّ، أما إذا كان عقد على السيارة من أول الأمر بخمسة آلاف مؤجلة، فهذا لا بأس به، ولكن يبقى النظر: ماذا أراد المشتري لهذه السيارة بهذا الشراء؟ إن كان أراد السيارة بعينها، فلا شك في جوازه، حتى إن بعض العلماء حكى الإجماع على ذلك، أما إذا كان يريد ثمن السيارة، أي أنه يريد أن يأخذ السيارة الآن، ثم يبيعها لينتفع بثمنها، فهذه مسألة التَّورُّق، وفيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم مَن أجازها نظرًا لصورة العقد، ومنهم مَن منعها نظرًا للقصد، ولكننا نقول: هذا الرجل الذي اشترى السيارة مِنْ أَجْل ثمنها، إن باعها على بائعها، فهذا -بلا شك- حرام، إذا باعها بأقل مما اشتراها به، لأن هذه هي مسألة العِينَة، وهي حيلة ظاهرة على الرِّبَا، يعني لو اشتريت هذه السيارة من الرجل بخمسة آلاف دينار، ثم عُدت وبعتها عليه بأربعة آلاف وخمسمئة نقدًا، كان ذلك حرامًا، لأنه في الواقع دراهم بدراهم، دخلت بينهما سيارة غير مقصودة، لكن إذا بعتها على شخص آخر غير الذي اشتريتها منه، فهذه هي مسألة التَّورُّق، وفيها خلاف، والتورع عنها أولى، لكن إن دعت الضرورة إليها، فلم تجد مَن يُقرضك، ولا مَن يُسْلمك، وأنت في ضرورة إليها، فإن هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن تكون السلعة التي اشتريتها مِلكًا للبائع، وعنده في محله، ثم تأخذها أنت وتبيعها في مكان آخر، وبهذا نعرف أن ما يفعله كثير من الناس الآن، يأتي الدائن والمدين إلى شخص آخر عنده سلعة، فيشتريها الدائن، ثم يبيعها على المدين وهي في مكانها لم تُنقل، ثم يبيعها المدين على صاحب المحل، أو على غيره قبل أن ينقلها، نعلم أن هذه المعاملة مُحرَّمة، وليست بجائزة -بلا شك- لأنها مِن بَيع السِّلع في مكانها، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْع السِّلْعَةِ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِمِمْ (١). ولأن الجِيلَة فيها ظاهرة جدًّا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

# (٤٥٥٦) تقول السائلة أ. ي: ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين:

النوع الأول أن يُشترى بالدراهم، فلا بد مِن التَّقَابُض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حُلِيَّ ذهب بخمسة آلاف ريال، فلا بد أن تُسلِّم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَب، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح، مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْح، مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

والثاني أن يشتري الذهب بِغَيْر الدراهم، مثل أن يشتريه بقمح فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمئة صاع قمح، كل شهر عشَرة أصواع. فلا بأس لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النَّسَأ –أي التأخير –.

وعلى هذا نقول: إذا بيع حُليُّ الذهب بذهب، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة، أو دراهم نقدية، فلا بد من أمر واحد، وهو التَّقَابُض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك، فلا بأس من بيعه بالأقساط، وتأجيل الثمن.

#### \*\*\*

## (٤٥٥٧) يقول السائل: ما حُكْمُ شراء الذهب بالتقسيط؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: شراء الذهب بالتقسيط، إن اشتري بغير العُملة الورقية، وبغير الذهب، وبغير الفضة، فلا بأس به، مثل أن يُشترى بطعام من تمر، أو بُر، أو يشترى بسيارات، وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج فيه، لأنه لا رِبَا بين الذهب والفضة، وبين المطعومات، ولا رِبَا بين الذهب والفضة، وبين المطعومات، ولا رِبَا بين الذهب والفضة، وبين المصنوعات، أما إذا اشترى الذهب بالتقسيط بعملة ورقية، أو بذهب، أو بفضة، فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٧).

الشرط الأول: التساوي وزنًا.

والشرط الثاني: التَّقَابُض في مدة العقد.

وإذا بيع الذهب بفضة، أو بأوراق عملة، اشترط فيه شرط واحد، وهو التَّقَابُض في مدة العقد قبل التفرق، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْن، مِثْلًا بِمِثْل، سَواءً بِسَواءٍ» ('). ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْمَلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْمَلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْمَنْافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاء، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (').

\*\*\*

(٤٥٥٨) يقول السائل: ما رأي الدِّين في البيع والشراء بالتقسيط، عِلمًا بأن سعر البيع في حالة التقسيط يكون أزيَد من البيع، واستلام المبلغ الفوري؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به بإجماع أهل العلم، فالإنسان إذا اشترى السلعة لحاجته إليها بثمن مؤجل، سواء كان يحل دُفْعة واحدة، أو يحل على دُفعات، فإنه لا بأس بذلك.

وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على حِلّه، ومن المعلوم أنه إذا كان بالتقسيط فسيزيد ثمنه، لأن البائع لا يبيع شيئًا يُؤجَّل ثمنُه مساويًا لشيء ثمنُه منقود، وحِلُّ هذه الأمور من محاسن الشريعة، لأن البائع ينتفع بزيادة الثمن، والمشتري ينتفع بتأجيل الثمن عليه، وأما إذا تمّ البيع على أنه نقد، ثم جاء المشتري إلى البائع وقال: أجِّله عليَّ بزيادة. فإن هذا لا يجوز، لأنه من الرِّبَا، مثل أن يبيع عليه هذه السيارة بعشرة آلاف -مثلًا- ثم لا يجد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الرِّبَا، رقم (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

المشتري هذه العشرة، فيرجع إلى البائع ويقول: لم أجد العشرة، ولكن أجِّلْها عليَّ باثنى عشر ألفًا. فإن هذا لا يجوز، لأن المشتري ثبت في ذمته دراهم حالَّة، فتأجيلها بزيادةٍ عينُ الرِّبَا، فيكون مُحَرَّمًا.

\*\*\*

(٤٥٥٩) يقول السائل: ما صحة البيع بالأقساط، حيث إن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي، وذلك بداعي أنه عَقْد جديد بين البائع والمشتري؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البيع إلى أجل جائز، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ مَامُواً إِذَا تَدَايَنهُمْ بِدَيْنٍ إِلَى آجَلٍ مُسَمّى فَآحَتُهُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] ومن المعلوم أن البيع إلى أجل ستكون القيمة فيه أكثر، فإذا كنا نبيع هذه السيارة بأربعين ألفًا نقدًا، فلن نبيعها مؤجلًا إلا بخمسين ألفا، وكلاهما جائز، فيجوز أن تبيع الشيء نقدًا بثمنٍ أقلَّ عما لو بعته بمؤجَّل، ويجوز أن تبيع الشيء نقدًا بثمنٍ أقلَّ عما لو بعته بمؤجَّل، ويجوز أن تبيعه بنقدٍ كان أقل، ولك أن تخيِّر المشتري عند العقد، فتقول: إذا كنت تريدها، فهي بأربعين ألفًا نقدًا، أو بخمسين ألفًا نَسِئة. ثم إذا اختار أحد الثمنين تبيعها عليه، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، كها توهمه بعض أهل العلم، لأن هذه بيعة واحدة، والتخيير في مقدار الثمن فقط، والمعقد وقع على أحدهما، والبيعتان في بيعة هي مسألة العِينَة، مثل أن يبيع السيارة الإنسان الشيء بثمنٍ مؤجل، ثم يشتريه نقدًا بأقل، مِثلَ أن يبيع السيارة بخمسين ألفًا إلى سَنَة، ثم يشتريها بأربعين ألفًا نقدًا، هذه مسألة العِينة المُحَرَّمَة، وأما التخيير بين الثمنين، ثم لا ينصرف الطرفان إلا وقد أخذا بإحداها، فهذا لا بأس به.

\*\*\*

(٤٥٦٠) يقول السائل: فضيلة الشيخ، مِن مسائل البيوع بيعُ التَّوَرُّق، نرجو أن تحدثنا عن هذا البيع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: «التَّورُّق» مأخوذٌ من الوَرِق، وهي الفضة، وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم، ولا يجد مَن يُقرضه، ولا يجد من يعطيه دراهم في سلعة مُؤَجَّلة إلى سَنة، وهو ما يُعرَف في الشرع بالسَّلَم، يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة موصوفة مضبوطة بصفات، يُسَلِّمها له بعد سَنة مثلًا، وهذا جائز، كما قال ابن عباس: عَلَيْ قدم النبي عَلَيْ المدينة وهم يُسْلِمون في الثهار السَّنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي عَلَيْ: «مَنْ أَسْلَمون في الثهار السَّنة والسنتين وأظنه قال والثلاث معْلُوم» إلى أَجَلِ مَعْلُوم» (١).

أقول: إذا احتاج الإنسان إلى الدراهم، ولم يجد مَن يُقرضه، ولا مَن يُسلم إليه الدراهم، على الوجه الذي ذكرنا، واشترى سلعة تساوي مئة بمئة وعشرين إلى سَنَة، ثم باعها، وانتفع بثمنها، فهذه مسألة التَّورُق، وسُمِّيت تَورُّقًا لأن المشتري فيها محتاجٌ إلى الوَرق -أي الفضة- وهي النقد، وللعلماء فيها خلافٌ معروف، فمنهم مَن أجازها، ومنهم مَن منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية عَمَلْكُ حتى إنه رُوجع في ذلك مرارًا، ولكنه أبي عَمَلْكُ أن يُحِلَّها، لأنها تفتح باب الجيل والخداع، ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة.

ولا أظن أحدًا من أهل العلم يقول بجوازها، وذلك لأنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه، فيبيع عليهم ما يبيع، ثم يذهب التاجر والمستدين لصاحب دُكَّان عنده هذه السلعة، فيشتريها التاجر شراءً صُوريًّا ليس مقصودًا، ولهذا لا يُقلِّبها، ولا ينظر فيها، ولا يكاسر ويهاكس فيها يعينه البائع من الثمن، بل يأخذها بأي ثمن اتَّفَق، وعلى أيّ صفة كانت، وفي ظني أنه لو كانت أكياس الشُكَّر رملًا، ما ذهب التاجر يُفتشها، ولا اشتراها على أنها سُكَّر، لأنها تُشترى وتباع على المدين، والمدين يبيعها على صاحب الدُّكَان، وهذا لا شك أنه محرَّم، وأنه لا ينطبق على مسألة التَّورُّق، ولهذا كان شيخ الإسلام رَهُ الله إذا ذكر هذه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

المسألة لم يذكر فيها خلافًا في التحريم وإذا ذكر مسألة «التَّورُّق» ذكر فيها قولين لأهل العلم، ثم توسَّعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الرِّبَا أضعافًا مضاعفة، فإذا حلَّ الدَّيْن قال: استَدِن مِنِّي وأوفني. فيستدين منه على هذه الصورة التي هي لَعِبٌ بِأحكام الله -عز وجل- فيشتري منه ويوفيه ويزيد عليه الدَّيْن، ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بسطها، نسأل الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال.

وإنني بهذه المناسبة أنصح الإخوان الذين ابتُلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- وأن يقلعوا عن هذا، وأن يتقوا يومًا يُرجعون فيه إلى الله، ثم تُوَقَى كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يظلمون، وأن يعلموا أن كل شيء يكسبونه عن طريقٍ مُحرَّم، فإنه لا خير لهم فيه، بل هو خسارةٌ في الدنيا والآخرة تُنزَع البركة منه، وإن تصدقوا منه، لم يُقبَل منهم، وإن أنفقوه فلن يبارَك لهم فيه، وإن خلفوه بعدهم، كان غُرمًا عليهم، وغنيمةً للورثة، ولله ميراث السموات والأرض، والله بها يعملون خبير.

### \*\*\*

(٤٥٦١) يقول السائل: إذا طلب شخص مِن آخَر أن يُدَيِّنَه مبلغًا من المال غائبة، فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال، فباعها على هذا المَدين بمبلغ مئة وعشرين ألف ريال، لمدة سَنَة -مثلا- فها حكم ذلك، مع العلم بأنه لم يَشْتَرِ السيارة إلا بعد أن أخبره المَدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم -رحمهم الله- وتسمى مسألة التَّوَرُّق، ويسميها الناس في العرف «الوعدة»، فمن العلماء مَن أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل، وأن يكون المشترى محتاجا إلى الفلوس.

ومن العلماء من منع ذلك منعًا باتًّا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية

رحمه الله- الله عنه «التَّورُّق» وقال: إنه حرام. وقال تلميذه ابن القيم -رحمه الله-وكان يُراجَع في ذلك كثيرًا، ولكنه يأبي أن يُفتي بالحل. يقول شيخ الإسلام رَجُهُ الله إِنْ هذا من باب الجِيَل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التَّفَاضُل، والحِيَل على المُحَرَّمات ممنوع شرعا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا (') فَبَاعُوهَا»(٢). وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ »(٣). وهذا صحيح، فالحيل على المُحَرَّمات لا تبيحها، بل لا تزيدها إلا قبحًا وتحريبًا، والشيء الذي لا إشكال في تحريمه، هو أن يأتي شخص إلى آخر، ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني، وتبيعها لي بربح. فيذهب ويشتريها، ثم يبيعها عليه بربح، ونحن نعلم أن البائع لو لم يَشْتَر منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض، فيكون هذا البائع أولًا باع ما ليس يملكه، وثانيا أن معنى هذه الصفقة، أو مضمون هذه الصفقة، أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة، فيكون قرضًا جَرَّ نَفعًا، والقرض الذي يجرُّ نفعًا هو من الرِّبَا، كما ذكر ذلك أهل العلم -رحمهم الله- وأيضًا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج، يبيعها في مكان شرائها، وهذا منهى عنه، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِمِ ('').

والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس، في حين أن فاعلها يظن أنها تنفعهم، لأن الناس يتجرءون على الديون، إذا رأوا هذه الطريقة السهلة

<sup>(</sup>١) يعني أذابوها.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

سيشترون أشياء كثيرة، ليس لهم بها حاجة، لكن مِنْ أَجْلِ أن يباهوا غيرهم في بناء المنازل، وفي السيارات الفخمة، وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها، فهذه الطريقة تُرهِق الناس بالديون، وربها يَعجز أهل المدين عن التسديد، فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع، ففيها مَضَارُّ عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية، وتسهيل الديون عليهم في ذعمهم، حتى ترهقهم.

\*\*\*

(٤٥٦٢) يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط، وفي نيتي البيع مباشرة لهذه السيارة، مع شخص آخر، لأنني محتاج؟ أرجو إفادتي بهذا مأجورين.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على الله يقول بأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التَّفَاضُل، ولكن تدخل بينهم هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدًا صحيحًا، ومِن العلماء مَن أجاز ذلك، وقال: إن البائع إذا باع على المشتري، فإنها يبيع عليه هذه السيارة، والمشتري حُرِّ في أن يبيعها، وينتفع بثمنها، أو يبقيها ليستعملها، أو يبقيها، إن احتاج باعها، وإلا فهي باقية.

وعلى كل حال، فالإنسان الناصح لنفسه عليه أن يتجنب هذه المعاملة، إلا إذا دَعَت الضرورة إلى ذلك، مثل ألا يجد مَن يقرضه، ولا مَن يعطيه سَلَمًا، بأن يدفع إليه الدراهم، ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السَّنة. ويتركها له، فهذا السَّلَم جائز، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفعلونه في الثهار، حين قدِم النبي عَلَيْ المدينة، وهم يُسْلِفون في الثهار سنة وسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء، فَفِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلى أَجَلٍ مَعْلُوم» (1).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد من يُقرضه، أو من يدفع إليه دراهم سَلَمًا، فأرجو ألا يكون بذلك بأس، إذا كان مُحتاجًا إلى هذا، ولكن لا يبيعها على مَن اشتراها منه، لأنه إذا باعها على مَن اشتراها منه، صارت مسألة العينة، مِثْلَ أن يشتري منه السلعة بألف إلى سَنة، ثم يشتريها بثهان مئة نقدًا، فإن هذا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الرِّبَا، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (١). وهذه بيعتان في بيعة، فله أوكسها -يعني له أقلهها - أو الرِّبَا، يقع في الرِّبَا ذلك.

#### \*\*\*

(٤٥٦٣) يقول السائل: لديَّ رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها فِلَّتي، ولكن سمعت أحد أهل العلم يقول: إن هذا حرام، لأن هذه هي عملية التورّق، وهي أُخَيَّة الرِّبَا. فهاذا تنصحونني؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أنصحك ألا تتعامل بهذه المعاملة، لأن فيها شُبهة، وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية والله بأنها حرام، وكان يُراجَع في ذلك كثيرًا، ويأبى إلا أن تكون حراما، لكن لو أنك عرفت المواد التي تحتاجها، وذهبت إلى مَن عنده هذه المواد، وقلت له: أنا أشتريها منك بكذا وكذا. أي بأكثر مِن شرائها نقدا، فباعها عليك، فإن هذا لا بأس به، لأن هذا شراء بثمن مؤجل، والثمن المؤجل لا بد أن يكون زائدا على الثمن المنقود.

### \*\*\*

(٤٥٦٤) يقول السائل أ: ما هي مسألة «التَّورُّق» وما حكمها جزاكم الله خرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مسألة «التَّورُّق» تسمى في بعض المناطق «الدَّيْن» فإذا قالوا: فلان تَدَيَّن من فلان. يعني تعامل معه بتورُّق، وتُسمى في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم (٦١)٣٤).

بعض المناطق بالوِعدة، أو الوَعدة، يعني العِدة، وهي أن يكون الإنسان محتاجًا إلى دراهم، وليس عنده شيء، ولا يجد مَن يُقرضه، فيذهب إلى شخص ما، ويشتري منه سلعةً تساوي عشَرة آلاف باثني عشر ألفًا، لمدة سَنة، أو بأربعة عشر ألفًا، لمدة سنتين، وكلما زاد الأجل، زاد الرِّبح، فإذا اشترى السلعة باعها، وانتفع بدراهمها.

هذه هي مسألة «التَّوَرُّق»، وسُميت تورقًا، لأن الإنسان لا يقصد بهذه المعاملة إلا الوَرِق، يعني الدراهم، ولهذا سُميت تورقًا، مِن تَفَعّل، إذا طلب الشيء.

وقد اختلف العلماء في حكمها: فمنهم مَن قال: إنها مكروهة. ومنهم من قال: إنها مكروهة. ومنهم من قال: إنها جائزة. ومنهم من قال: إنها محرَّمة. وممن قال بهذا القول الأخير شيخُ الإسلام ابن تيمية على قال: إنه مروي عن عمر بن عبد العزيز على الإسلام الرِّبَا، لكنه ربًا بحِيلة.

وذكر ابن القيم عَلَيْكُ أنه قد كرر الطلب من شيخه ابن تيمية عَلَيْكُه في هذه المسألة، فأبى إلا أن تكون حرامًا، وقد توسع الناس فيها اليوم توسّعًا عظيمًا، فصار الرجل يأتي إلى الشخص يشتري منه أكياس الهيل، أو السكر، أو الأرز، أو ما أشبهها، بثمن مؤجل زائدٍ عن الثمن الحاضر، ثم يأتي المستدين، في يعها أحيانًا، يبيعها على الذي باعها إليه أولًا، وهذه مسألة العينة، ولا شك في تحريمها، وأحيانًا يبيعها على شخص آخر بأنقص مما تساوي نقدًا اليوم، فيكون هذا المستدين مغلوبًا من وجهين:

الوجه الأول: الزيادة الحاصلة من البائع.

والوجه الثاني: النقص الذي حصل من مشتري السلعة.

ويبيعون هذه السلعة قبل قبضها، وقبل نقلها من مكانها وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ السَّبِيُّ السَّبِيُّ السَّلَعِ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (١). التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ومِن أَجْل التوسع فيها، صار الناس يستهينون بالدَّين، فتجد الرجل يَتَدَيَّن ليشتري أشياء كهالية، لا يقوم بها مثله، فتتراكم عليه الديون، فإذا حلَّت ولم يُوَفِّ، ذهب يستدين مرة أخرى، أو ذهب يَتَوَرَّق في مسألة أخرى، مرة أخرى، فإذا حلَّ الدَّيْن مَرةً ثانية تَورَق مرةً ثالثة، وهلم جرًا، حتى يتراكم على الإنسان ديونٌ كثيرة وهو لا يشعر.

لهذا ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن التعامل بهذه المعاملة، ولا سيها الذين يأخذون الدَّيْن، لأنهم يُغلبون ويُفلسون مِنْ أَجْلِ هذه الديون التي سُهِّلت لهم، وأصبحوا رهينةً بذلك.

#### \*\*\*

# (٤٥٦٥) يقول السائل: ما حُكم بيع العِينَة، وبيع التَّوَرُّق؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع العينة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمنٍ مؤجل، ثم يشتريه بثمنٍ أقل نقدًا، مثل أن يبيع هذه السيارة بستين ألفًا مؤجلة بأقساط، ثم يعود ويشتريها من صاحبها بأربعين ألفًا نقدًا، فهذه هي مسألة العينة، وهي حرام لأنها حيلةٌ على الرِّبَا بصورة بيع غير مقصود، وأما إذا باعها المشتري على شخص آخر بأقل مما اشتراها به، يريد دراهمها، فهذه مسألة «التَّورُّق»، وقد اختلف فيها العلماء، فمنهم مَن ألحقها بمسألة العينة، ومنهم مَن قال: إنه لا بأس بها، والاحتياط ألا يُتَعَامَلَ بها.

### الزيادة في الثمن مقابل الأجل

(٤٥٦٦) يقول السائل ع. أ. أ: اشتريت سيارة بعشرين ألفًا نقدًا، وديَّنتها بثلاثين ألفًا لِسَنَة، أيَّعتبر ذلك حرامًا، أم حلالًا نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال من وجهين:

الوجه الأول: صيغة العقد، هل هذا الذي اشترى السيارة بعشرين ألفًا، ثم باعها بثلاثين، هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين، قد اشتراها وأبقاها عندها في حيازته، ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى مدة سَنة، ثم باعها عليه بثلاثين، أو أنه إنها اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له؟ فإن كانت الصورة الأولى، أي أن هذه السيارة كانت عنده مِن قبل، ثم جاء هذا يشتريها منه بهذا الربح، فإننا ننظر في هذه المسألة من الوجه الثاني، وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز، أو ليس بجائز؟

والذي يظهر لي من عموم الأدلة، مثل قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبِوَأَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ومثل قوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ولم يحدد الله كسبًا، والذي يظهر لي أن ذلك جائز، ما دام المشتري بالغًا عاقلًا رشيدًا، لأنه غير مجبر على هذا الثمن، ولأن المالك حُرّ يبيع بها أراد، لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله -سبحانه وتعالى- فإن الراحمين يرحمهم الرحمن، وإذا علم أن هذا المشتري إنها اشترى مِنْ أَجْلِ الضرورة والحاجة، فليرفق به، ولا يأخذ عليه إلا ربحًا يسيرًا، حتى يدخل في قوله ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَة» (ا).

أما إذا كانت الصورة الثانية، وهي أن المستدين جاء إلى هذا التاجر، وقال: أريد أن تشتري لي السيارة وأربحك فيها كذا وكذا. فذهب فاشتراها له

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم (۲۲۹۹).

من المعرض، ثم باعها عليه وهي في المعرض، فإن هذا لا يجوز، لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفقير، حيث أقرضه ثمن هذه السيارة بربح وزيادة.

ومن المعلوم أن القرض إذا جرّ نفعًا كان رِبًا، وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة، وهنا نأخذ قاعدة، وهي أنه إذا كان شراء التاجر السلعة مِنْ أَجْلِ طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر، فإن هذا رِبًا، ولا يجوز أما إذا كانت السلعة موجودة عند التاجر، فجاء الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدًا، لأنه اشتراها بثمن مقسط، فإن هذا لا بأس به لدخوله في عموم قوله -تعالى-: ﴿ وَأَحَلُ اللّهُ البّيعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

\*\*\*

(٤٥٦٧) يقول السائل أ. أ: فضيلة الشيخ، هناك معاملة، وهي مثلا سيارة، أو دار ثمنُها أربعمئة ألف، يبيعها التجار للمشتري بمبلغ خمسمئة ألف، على أن يكون الدفع بعد سَنة، أو أكثر. فهل هذا يُعَدّ من الرِّبَا؟ أجيبونا بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع الإنسان سلعة: سيارة، أو غيرها قيمتها أربعهائة، ولكنه باعها إلى أجل بخمسهائة، فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، وليس من الرِّبَا في شيء، لأنه باع عينًا بدراهم، وبيعُ العين بالدراهم لا يُجرى فيه الرِّبَا، إنها يُجرى الرِّبَا بين النقود بعضها مع بعض، وأما هذا فلا يضر.

\*\*\*

(٤٥٦٨) يقول السائل ص: هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسين في المئة صحيح وحلال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحوالة إذا كان يُقصد بها التأجيل -يعني بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة- فلا حرج في ذلك، ما دام المشتري رشيدًا، يُحسن التصرف، وبالغًا عاقلًا، فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة خمسين

في المائة، أو أكثر، أو أقل، لكن لا بد أن يكون الأجَل معلومًا، بأن يقول: اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سَنة، أو سنتين، أو ما أشبه ذلك. فإذا كان المشتري فقيرًا ويَعرف البائع أنه فقير، فقال: اشتريتها منك إلى ميسرة. يعني إلى أن يُيسِّر الله علي، فهذا لا بأس به، لأن هذا هو مقتضى العقد، فإن المشتري إذا كان فقيرًا، لم يَجُزُ للبائع أن يطالبه بالثمن، حتى ييسر الله عليه، فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع، وهذا القول هو الصحيح.

وقد دل عليه حديث عائشة عَنَّ كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ثُوْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلا عَلَيْهِ، فَقَدِمَ بَزُّ مِنَ الشَّامِ لِفُلَانٍ الْمَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، اللَّهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الْمَهُ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّهَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهَالِي أَوْ بِدَرَاهِمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ، إِنَّهَا مُنْ إِنَّهُ مِنْ أَتْقَاهُمْ لِللَّهِ، وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ» (١).

والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز، وأما التأجيل المجهول بها هو مقتضى العقد، كأن يقول: إلى أن يُيَسِّر الله عليَّ. فهذا لا بأس به، والله أعلم.

#### \*\*\*

(٤٥٦٩) يقول السائل ح. ع: رجل صاحب محل تجارة، يقوم بالبيع عن طريق النقد، وعن طريق الدَّيْن، فيعطي الذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدَّيْن، فها حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل؟ وهل هو حلالٌ أم حرام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا التعامل حلالٌ، ولا بأس به، يعني إذا كان عند الإنسان سلعة، وكان يبيعها بالنقد بهائة، وبالمؤجَّل بمئة وعشرين، فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائزٌ بالإجماع، لدخوله في عموم قوله -تعالى-:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، رقم (١٢١٣)، والنسائي: كتاب البيوع، باب البيع إلى الأجل المعلوم، رقم (٤٦٢٨).

﴿ وَأَحَلُ اللّهُ الْبَهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وفي قوله -تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُسَحَى ﴾ [البقرة: ٢٨٢]؛ ولأن هذا نظيره السّلَم الذي كان حلالًا في عهد الرسول عليه كما قال ابن عباسٍ: ﴿ قَلْهُ قَدِم النبي عليه المدينة وهم يُسلِّمون في الثمار السّنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١). ومعلوم أن السَّلَم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة - لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السَّلَم، وسعر الحاضر، والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السَّلَم صورةً، ولكنها بمعناه حقيقةً.

\*\*\*

(٤٥٧٠) يقول السائل ع. م. ص: فَضِيلةَ الشيخ، ما تقولون فيمن يقول لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريال، وإذا لم تُسَدّد المبلغ، سيكون المبلغ سبعين ألف ريال في العام الذي يليه. وهذا الكلام يكون في بداية العقد، فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا العقد حرام، لأنه رِبًا، وإذا كان البائع شاكًا في وفاء المشتري، فليجعلها بالثمن الأعلى من الأول، وإلى الأمد المتأخر من الأول، فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين، فلا حرج عليه لدخوله في قول الله -تعالى -: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٥٧٧]، أو باعه بألف و خسمئة إلى سَنة، فلا شيء عليه، أما أن يقول: بعتك ما يساوي ألفا بألف و خسمئة إلى سَنة، فإن لم تُسَدّد فَبِأَلْفَيْن. فإن هذا حرام لا يحل، لأنه ربًا.

QQQ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

## الشروط في البيع

(٤٥٧١) يقول السائل: إذا اشترى الشخص حَطبًا، واشترط على البائع أن ينقله بسيارته إلى المنزل، ولكن تعطّلت السيارة، فهل يجوز للمشتري خصم شيء من قيمة الحطب، مقابل عدم نقل الحطب بالسيارة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا اشترى الرجل من شخص مُحولة حطب، واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته، ولكن تعطلت السيارة، فلم يستطع، فإن للمشتري أن يخصم على البائع مقدار ما فاته مِن حَمْل الحطب، لأن البائع قد التزم به، ومعلوم أنه بالتزامه به سوف تزيد قيمة الحطب، فإذا لم يفِ البائع بها شرط عليه، فإن للمشتري أن يخصم مقدار ما فاته من هذا الشرط، لكني أرى -من باب المشورة والنصيحة - أنه إذا كان عدم إيصال الحطب إلى بيت المشتري بغير اختيار البائع، ألا يسقط من الثمن شيئًا، لأن هذا معذور، والإنسان ينبغي أن يكون له كرم وإحسان إلى إخوانه، لكن قُل لي لو أن البائع لما تعطلت السيارة، وقال المشتري: لا بد أن نخصم من الثمن مقدار ما فات. فال: أنا أستأجر سيارة وأوصل. ففي هذه الحال لا يكون للمشتري أن يخصم شئًا.

### \*\*\*

(٤٥٧٢) يقول السائل: ما حُكُمُ الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئًا، ويشترط عليك شيئًا آخر لتأخذه معه، نظرًا لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة؟ وما حكم البيع؟ هل هو صحيح أم لا؟ وهل يَلحقني إثمٌ في شراء ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا لا بأس به، أي لا بأس في أن يقول لك البائع: أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى، فإن رضيت بذلك، فلا حرج لعموم قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ

بِٱلۡعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] ولقول النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم» (١). ولقوله: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ» (١).

وقد ذكرنا أنه لا بأس، إن اشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعةً أخرى، مع ما يريده، إلا إذا تضمن ذلك محظورًا شرعيًّا.

وهناك مثال آخر: لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلًا، فقال: لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري مني سِلْعة أخرى، كَسِلْعة لهو، مثل آلة موسيقية مثلًا، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط يتضمن محظورًا شرعيًّا، فيكون باطلًا لقول رسول الله ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْط»('').

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم (٣٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم (٢٥٧٢)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم (١٤١٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢٥٨٤) ومسلم: =

# العُرْبُون ا

(٤٥٧٣) يقول السائل: هل العُرْبون الذي يدفعه المشتري للبائع، ثم يبطل البيع بسبب رفض المشتري السلعة، هل هو من حق البائع؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم العُرْبُون هو أن البائع إذا خاف من المشتري أن يَفْسَخ البيع طلب منه العُرْبون، فمثلًا إذا باع عليه أرضًا بعشَرة الاف ريال، وقال: أنا أريد منك عُربونًا قدْره ألف ريال. فأعطاه إياه، فإن تم البيع فالعُربون من الثمن، ويسلم تسعة آلاف، فإن لم يتم، فالعُربون للبائع، لأنه هكذا جرى بينها، وهذا الشرط لا يُحرِّم حلالًا، ولا يُجلُّ حرامًا، وهو من مصلحة الطرفين، أما المشتري فمصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدَّم لها العُرْبُون.

ومعلوم أنه لن يؤثر غرامة العُربون إلا لتلاقي خسارة أكبر منها، وأما البائع، فإن من مصلحته في العُرْبُون، أنه يأخذ هذا العُربون عِوضًا عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري، فالمهم أن بيع العُرْبُون صحيح، فإن تمّ البيع، فالعُرْبُون أول الثمن، وإن لم يتم البيع، فالعُرْبُون للبائع.

### \*\*\*

(٤٥٧٤) يقول السائل: فَضِيلة الشيخ، نعمل بمجال تقسيط العقارات، وفي بعض الأحيان، نظرًا لكثرة العملاء، نُضطر إلى إعطائهم مواعيد متأخرة بعض الشيء، على أن نقوم بدفع جزء، أو عُربون من قيمة العقار إلى مالكه، ونوقع معه عقدًا يُذْكر فيه أن مِن حق مالك العقار أن يُلْزِمَنا بالشراء في الوقت المحدد بالعقد المُوقع من كلا الطرفين، ولا يجوز لنا التأخر عن هذا الموعد على الإطلاق، فهل يُعتبر العقار المقصود مِلْكا للشَّركة يجوز لها بيعه على آخرين بالتقسيط، وقبض الدُّفعة المقدمة، وتوقيع عقد البيع، أم يلزم إتمام الاقتراض،

<sup>=</sup> كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

ودفع باقي القيمة، مع ملاحظة أن البائع له الحق في إلزامنا بالشراء بالوقت المحدد كها ذكرنا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا البيع لم يتم، لأن إعطاء العُرْبُون -وهو ما قُدِّم من الثمن- يعني أنه إن تمّ البيع، فهذا العُربون من الثمن، وإن لم يتم، فهو للبائع، وهذا البيع لم يتم حتى الآن، فلا يجوز بيعه، فالواجب الانتظار حتى يتم البيع، فإذا تمّ البيع، فلهم بيع ما تمّ بيعه.

\*\*\*

(٤٥٧٥) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري، ويسألون عن سكن، وإذا شاهدوا المحل دفعوا عُربونًا، لكي يكون على حَظِّهم، والعُرْبُون خمسمئة ريال سعودي تقريبًا، ويذهبون إلى مكاتب أخرى، ويبحثون في محل، مثل الدُّور، أو شقق، أو الدُّكَّان، وإذا وجدوا عقارًا أفضل لم يأتوا إلينا، فهل العُربون الذي أخذناه حلال لنا، أم لصاحب العقار، مع العلم بأنهم أحيانًا لا يأتون إطلاقًا، نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العُرْبُون هو الذي يقدَّم عند عقد البيع، أو الإجارة، على أن الْمُقَدَّم لهذا العُرْبُون، إن تمّ العقد، فهو من الثمن، أو من الأجرة، وإن لم يتمّ العقد، فهو لصاحب العقار، أو البائع.

وعلى هذا، فإذا أعطاكم المستأجر خمسمئة ريال على أنها عربون، ولم يحضر وأيستتم من حضوره، فهي لكم، ولكنها تكون لصاحب العقار، ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته، فإذا كان له على المئة خمسة ريالات، فإنه يأخذ على هذا العُرْبُون نصف العشر.

# ه معنى بَيْعَتَيْن في بَيْعَة ه

(٤٥٧٦) يقول السائل: بارك الله فيكم، ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: معناه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة (١). أي في مبيع واحد، وهذا النهي يُحمل على ما بيَّنته السُّنة في موضع آخر، أي يُحمل على بيع يتضمن الرِّبَا الصريح، أو الذي يُحيل عليه.

وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان شيئًا بثمن مؤجل، ثم يشتريه من المشتري بأقل منه نقدًا، ومثاله أن يبيع سيارة بستين ألفًا إلى مدة سَنة مقسطة إلى سنة، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقدًا، كأن يشتريها بأربعين ألفًا، فهذه هي البيعتان في بيعة، لأن هذا المبيع -وهو السيارة - بيع مرتين، المرة الأولى بالثمن المؤجل الكثير، والثانية بالثمن المنقود اليسير، وهذا لا شك أنه يفتح باب التَّحيُّل على الرِّبَا، فيكون المعنى بدلًا من أن يُعطِيك أربعين ألفًا إلى سَنة، ثم تُوفيه ستين ألفًا، بدلًا من ذلك يأتي بهذه السيارة، ولهذا قال ابن عباس: في مسألة العِينَة: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِم، وَبَيْنَهُمَا حَرِيرة (٢). يعني هذه حقيقتها، ولهذا في مسألة العِينَة: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِم، وَبَيْنَهُمَا حَرِيرة (٢). يعني هذه حقيقتها، ولهذا عذر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - منها حين قال: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْغِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبُقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُم» (٣).

### OOO

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، رقم (١٢٣١)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، رقم (٤٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

# الربا والصرف المناف المناف الربا وأنواعه وحكمه

(٤٥٧٧) يقول السائل ع. ش. ع: فَضِيلةَ الشيخ، ما هو الرِّبا؟ وما مراتبه إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله -سبحانه وتعالى- أفيدونا مأجورين؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الرِّبَا -في اللغة- الزيادة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتُ ﴾ [الحج: ٥]، أي: زادت، وأما في الشرع، فهو زيادة في أشياء مخصوصة، منع الشارع من الزيادة فيها حين التبادل، أو تأخير القبض، حين يجب في القبض قبل التَّفرُّق، ولهذا يقول أهل العلم: إن الرِّبَا نوعان: رِبَا فَضْل، ورِبَا نَسِيئة، فَرِبَا الفضل يعني رِبَا الزيادة، ورِبَا النَّسِيئة يعني رِبَا التأخير، ولكن يجب أن نعلم أولًا أنه ليس كل ربًا يكون من الرِّبَا المُحرَّم، بل إن الرِّبَا المُحرَّم في أشياء مخصوصة بَيَنَها رسول الله عليه في قوله: «الذَّهَبُ بِالنَّهُ بِالنَّهُ بِالْمُرِّ، وَالشَّعِير، وَالْمُعْلِي فِيهِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ وَالنَّمْر، وَالْمُعْلِي فِيهِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَنْوُرَاد، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِدُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً" (\*). وقال: «فَمَنْ زَادَ، أَو الشَّعِير، والمُعْطِي فِيهِ سَوَاءً" (\*).

فإذا بِعْت ذهبًا بذهب، فلا بد من شرطين:

الشرط الأول: التساوي في الميزان، لا في القيمة، لأن القيمة لا تهم، بل لا بد أن يكون التساوي في الوزن.

والشرط الثاني: القبض قبل التفرق، ومثال ذلك: شخص أبدل حُليًا من الذهب بُحِلِيِّ آخر من الذهب زِنتُهما سواء، لكن قيمتهما تختلف، فهذا يُشترط

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم (١٥٨٤).

فيه القبض قبل التفرق، وأما اختلاف القيمة فلا يضر لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ».

فأما إذا اختلفت الأصناف، مثل أن يبيع ذهبًا بفضة، فإن رِبا الفضل هنا لا يثبت، وتجوز الزيادة، فيجوز -مثلًا- أن أُبْدل مثقالًا من الذهب بخمسين مثقالًا من الفضة، ولكن يشترط التَّقَابُض قبل التفرق، لقول الرسول عَلَيْ «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

فإذا اتفق الجنس فلا بد من شرطين:

الأول: التساوي في الميزان.

والثاني: القبض قبل التفرق.

وإذا اختلف الجنس، كذهب بفضة، فلا بد من شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، هذا بالنسبة للذهب بالفضة، وبالنسبة للطعام: البر والشعير، والتمر والملح، فإذا باع شيئًا بجنسه فلا بد فيه من التساوي بالكيل، لا بالوصف، ولا بد من التقابُض قبل التفرق، فإذا باع صاع بُرِّ من نوع مُعَيَّن، لا بالوصف، ولا بد من التَّقابُض قبل التفرق، فإن تفرَّقا قبل أن يتقابضا، فقد وقعا في الرِّبَا، رِبَا النَّسيئة، وصار العقد باطلا، وكذلك لو باع صاعًا بصاعين، فإنه رِبًا، ولو حصل القبض، لأنه من جنس واحد، ولهذا لمَّا جَاءَ بِلاَلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى بَمْر بَرْنِیِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِیُ عَلَیْ: «مِنْ أَیْنَ هَذَا؟». قالَ بلالُ: كانَ عِنْدَنَا ثَمْرٌ رَدِیِّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَیْنِ بِصَاع، لِنُطْعِمَ النَّبِی عَلَیْ فَقَالَ النَّبِی عَلَیْ الرِّبَا، لا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ النَّبِی عَنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَیْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ النَّبِی عَنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَیْنُ الرِّبَا، قَنْ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ النَّبِی عَنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَیْنُ الرِّبَا، قَنْ الرَّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ النَّبِی عَنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ أَوَّهُ، عَیْنُ الرِّبَا، عَنْ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمْرَ بِبَیْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ» ('').

وهذا يُدُل على أَنَّ الجنس إذا بِيْعَ بجنسه، لا يجوز فيه التَّفَاضُل، ولو كان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسدا، فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤).

مِنْ أَجْلِ اختلاف الوصف بالجودة والرداءة، بل لا بد من التساوي كذلك أيضًا، الشعير والتمر، وغير ذلك، مما يجري فيه الرِّبَا، إذا بيع الشيء بجنسه، فلا بد من أمرين، هما التساوي في الْمِكْيال -إن كان مكيلا- وفي الوزن -إن كان موزونا- وإن بيع بغير جنسه، فإنه لا بد من شرط واحد، وهو القبض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي، لأن اشتراط التساوي متعذر، إلا أن السُّنَة قد دلت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكوْن أحد الجنسين نقدًا وثمنًا، فلا بأس في تأخير القبض، وذلك فيها ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس: على قال قدم النبيُ على المدينة وهم يُسلِفون في الثهار السَّنة والسنتين، أي يُقدِّمون الثمن للثهار التي سيأخذونها بعد سَنة، أو سنتين، فقال رسول على: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم» (١٠).

وعلى هذا، إذا كان أحد ألِعِوضين نقداً، فإنه يجوز التفرق قبل القبض، وإن كان العوضان نقدا، ولكن الجنس مختلف فلا بد من التَّقَابُض قبل التفرق، أما ما طلبه السائل مِن ذِكر النصوص التي فيها الوعيد على الرِّبَا، فقد وردت في الرِّبَا آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة تدل على عظمه وفظاعته، ومن ذلك قوله في الرِّبَا آيات كثيرة، وأحاديث كثيرة تدل على عظمه وفظاعته، ومن ذلك قوله حتعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بِقِي مِن ٱلرِّبِوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ كَنتُم اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتتُم فَلَكُم رُهُوسُ أَمَولِكُم اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولِكُم اللهِ عَن بَاللهِ وَرَسُولِه وَإِن تُبَتتُم فَلَكُم رُهُوسُ أَمَولِكُم اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن وجل -: ﴿ يَتَأَيّلُها الله عَن وَبِل اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِكُم أَصُحُن النّا وقال الله عز وجل -: ﴿ يَتَأَيّلُها اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَن اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِكَ اللّه الله الله الله عَن اللهِ وَاللهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال الله كَالَم الله عَن آكِلَ الرّبَوا أَضْعَن الله وَاللهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [البي عَن النبي عَلَي أَنه لَعَن آكِلَ الرّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [البي عَن النبي عَلَي أَنه لَعَن آكِلَ الرّبًا ورُبُت عن النبي عَلَيْ أَنه لَعَنَ آكِلَ الرّبًا وَكُاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [الله عن النبي عَلَه الله لَعَنَ آكِلَ الرّبًا ومُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿ هُمْ سَوَاءٌ ﴾ [اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يبتعدوا عن الرِّبَا كله: رِبَا الفضل، ورِبَا النَّسِيئَة، وأن يعلموا أن رزق الله -عز وجل- لا يُستجلَب بمعاصيه، وأن ما يملكونه بِالرِّبَا، فلا خير فيه، ولا بركة قال -تعالى-: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُهُ مِن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَالَيْتُهُ مِن زَكُولُةٍ تُرِيدُون وَجَهَ اللهِ فَأُولَكِيكَ لِيرَبُوا فِي آمُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللهِ فَوله -تعالى-: ﴿ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللهِ فَا وَلَهِ مَا الْمُولِ اللهِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللهِ هَلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عند الله -عز وجل- فإن الله -سبحانه وتعالى- يأخذ الصدقة من قَبلت لَرَبَت عند الله -عز وجل- فإن الله -سبحانه وتعالى- يأخذ الصدقة من كَسُب طيِّب، فَيُرَبِّيهَا لصاحبها، كما يُربِّي الإنسان فَلُوَّه، حتى يكون ما يعادل التمرة مثل الجبل.

#### \*\*\*

(٤٥٧٨) يقول السائل: أرجو إيضاح معنى رِبَا الفضل، وربا النَّسِيئة. فأجاب -رحمه الله تعالى-: رِبا الفضل يعني رِبا الزيادة، مثل أن يبيع الإنسان درهما بدرهمين، أو دينارا بدينارين، أو صاعا من التمر بصاعين من التمر، هذا ربا الفضل.

ورِبا النَّسِئَة: تأخير القَبْض فيها يجب فيه القبض، فمثلا الواجب فيها إذا باع الإنسان تمرا بتمر، أن يكون التمران متساويين، وأن يكون القبض قبل التفرق، وإذا باع تمرا بشعير، فالواجب أن يكون التَّقَابُض قبل التفرق، فإن تأخر القبض صار الأول -أي بيع التمر بتمرِ مثله- فيه رِبَا النَّسِيئَة.

وكذلك إذا باع تمرا بشعير، وتأخر القبض، فيكون فيه رِبَا نَسِيئَة، وقد يجتمع رِبَا النَّسِيئَة، وربا الفضل إذا باع تمرا بأكثر منه، مع تأخُّر القبض، فهذا فيه رِبَا النَّسِيئَة، مِنْ أَجْلِ الزيادة، وفيه رِبَا النَّسِيئَة، مِنْ أَجْلِ تأخير القبض، فيما يجب فيه التَّقَابُض قبل التفرق من الربويات، والفضل هو الزيادة فيما يشترط فيه التساوي.

# الله فَبُول هدية الْرَابِي الله الْمُرَابِي

(٤٥٧٩) يقول السائل: يا شيخ، هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية مَن يتعامل بالرِّبَا، ويجوز أن يبايعه ويُشَارِيه، ويجوز أن يُجيب دعوته، لأن النبي عَلَيْهُ قَبِل الهدية من اليهود، واشترى من يهوديٍّ طعاما لأهله، إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا عنه، ولم نبايعه، ولم نشارِه، ولم نقبل هديته، ارتَدَع عن الرِّبَا، فحينئذ نفعل ذلك، فلا نبيع معه، ولا نشتري، ولا نقبل هديته، لأن هذا من باب التعاون على البِرِّ والتقوى.



### 🕸 ما يجري فيه الربا 🥸

(٤٥٨٠) يقول السائل أ. س: فضيلة الشيخ، ما معنى هذا الحديث قال رسول الله على: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ الشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَو السَّتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاء ». هل إذا اشتريتُ بُرَّا، أو تمرا، يُشترط أن أدفع القيمة في الحال، للحديث الآخر الذي يقول: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد ». أرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة، حتى نفهم الجواب، ولكم الشكر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر كما قال الأخ السائل، وهو أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ». هذه ستة وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ». هذه ستة أشياء: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد» (1).

وتفصيل ذلك أنك إذا بِعْت بُرًّا بِبُرِّ، وجب عليك أمران: الأمر الأول: التساوي في المكيال، بأن يكون كلاهما سواء.

والأمر الثاني: التَّقَابُض قبل التفرق لقوله: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ». وإذا بِعْت بُرًّا بشعير، وجب عليك أمر واحد، وهو التَّقَابُض قبل التَّقُرُّق، ولا يجب التهاثل لاختلاف الجنس، وهذا معنى قوله: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ». يعني بزائد، أو ناقص: «إِذَا كَانَ يَدًا بِيد». وإذا بِعْت ذهبا بذهب، وجب عليك أمران: التساوي في الميزان، والتَّقَابُض قبل قبل التفرق، وإذا بِعْت ذهبا بفضة، وجب عليك أمر واحد، وهو التَّقَابُض قبل التفرق، وأما التساوي، فلا يجب عليك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

بقي ما لو اشتريت بُرَّا بذهب، فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التَّقَابُض قبل التفرق لقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد» (١). وشراء الْبُرِّ بالذهب فيه اختلاف صنفين، وعلى هذا فيجب التَّقَابُض قبل التفرق، هذا ظاهر عموم الحديث، ولكن هذا الظاهر غير مراد، فإنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جواز السَّلَم في الثهار، وهو أن يُشترى من الفلاح تمرُّ بدراهم منقودة، مع تأخُّر قبض التمر.

قال ابن عباس: وهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهم يُسلِّمون في الثهار السَّنَة والسنتين، فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (1).

ففي هذا الحديث نَصُّ صريح على جُواز شراء التمر المؤجل، بنقد مُعَجَّل، وعلى هذا فيكون هذا النص مقدما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه، وهو قوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

\*\*\*

(٤٥٨١) يقول السائل: ع. م. نرجو إيضاح معنى قوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالنَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ،.. مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»(٣). مع التمثيل مأجورين

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أن الإنسان إذا باع ذَهَبًا بِذَهَبٍ، فلا بد فيه من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون مِثلا بمثل، أو وَزنًا بوزن.

والأمر الثاني: أن يكون يدًا بِيَدٍ، أي يكون التَّقَابُض قبل التفرق، مثال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

ذلك: رجل باع مِثْقَالًا من الذهب، بمثقال من الذهب، وتقابضا قبل التفرق من المجلس، فهذا البيع صحيح، لانطباق حديث الرسول عليه فهو مِثل بمثْل، ويَدُّ بِيَدٍ.

ومثال ما لا يصح، أن يبيع مِثْقَالًا ونصفا من الذهب، بمثقال وثلث من الذهب، فهذا البيع لا يصح، لأنه ليس مِثلا بمثل، بل أحدهما مثقال ونصف، والثاني مثقال وثلث، فلم يحصل التهاثل، فلا يصح البيع، ويُسمى هذا رِبَا الفضل، ولو باع عليه مِثْقَالًا من الذهب، بمثقال من الذهب، لكن تأخر القبض، مثل أن يعطيه المثقال من الذهب، ولكن لا يقبض منه عِوضه من الذهب إلا بعد مُدَّة -ولو ساعة- فإن البيع لا يصح، لأنه ليس يدًا بِيدٍ، وكذلك نقول في قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ». أي إنه إذا باع فضة بفضة، فلا بد من هذين الشرطين:

الأول: أن يتماثلا في الوزن.

والثاني: أن يحصل القبض قبل التفرق، ومثاله أن يبيع مِثْقَالًا من الفضة، بمثقال من الفضة مع التَّقَابُض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه، فهو مِثلٌ بمِثل، ويَدُّ بِيَدٍ.

ومثال ما لا يصح، أن يبيع مِثْقَالًا وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة، يَدًا بِيَدٍ، فهنا لا يصح البيع، لعدم التهاثل بينهها، أو يبيع مِثْقَالًا من الفضة بمثقال من الفضة، مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لا يصح البيع، لعدم كونه يَدًا بِيَدٍ، وبه نعرف مما سبق أنه إذا بيع الذهب بالذهب، فلا بد فيه من أمرين: التهاثل وزنًا، والتَّقَابُض في مجلس العقد، وإذا بيعت فضة بفضة، فلا بد من أمرين: التهاثل في الوزن، والتَّقَابُض في مجلس العقد، هذا هو معنى الحديث منطوقًا ومفهومًا.

(٤٥٨٢) يقول السائل ن. س. ف: أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعًا وشراء، وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر آخر، وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب، عما يضطرنا إلى إمهاله ليوم، أو يومين، لحين توفُّر المبلغ لديه. أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموما، هل هو جائز أم لا؟ مع العِلم بأن هذا العمل الآنِفَ الذِّكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار، حيث توجد الثقة المتبادَلة، والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل، أرجو إفادي، ولكم خالص شكري وتقديري؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت عبادة بن النبي على قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ، وَالْمِلْحِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ، وَالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِالْبُرِّ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ» (١). فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان:

الشرط الأول: التساوي في الوزن، بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر.

والشرط الثاني: التَّقَابُض في مجلس العقد من الطرفين، بحيث يُسلّم لك، وقد وتُسلّم له، بدون تأخير، فإن اختلف أحد الشرطين، فالعقد باطل وربًا، وقد عُلم ما جاء في الرِّبًا من الوعيد الشديد، في القرآن، وفي السُّنَّة، وقال الله تعالى في المرابين: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَكِيكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آلَ يَمْحَقُ اللهُ اللهُ

فأما إذا بِيع الذهب بالفضة، أو بها كان بديلا لها، كالأوراق النقدية، فإنه يُشترط فيه شرط واحد، وهو التَّقَابُض في مجلس العقد، بمعنى أن يقبض كلُّ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

من البائع والمشتري ما آل إليه بدون تأخير، لقوله ﷺ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١).

وعلى هذا فتبايع التجار للذهب، بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرَّم، حتى ولو كان يثق به، بل الواجب أن يكون يَدًا بِيَدٍ.

ومن المؤسف أن كثيرًا من تجار الذهب الذين يبيعون الحُلِيَّ يتهاونون في هذا الأمر، ومن الغرائب والعجائب -والعجائب جَمَّة - أن هؤلاء الذين يبيعون، ويؤخرون استلام الثمن، يضرُّون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية، أما الناحية الدينية، فإنهم يخالفون أمر رسول الله على حيث قال: «يَدًا بِيَدٍ». وأما الدنيوية، فإنه لا شك أن البيع بالنقد أعظم للبائع وأسلم، لأنه ربها تمهله واثقًا به، ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي، فقد يمرض، أو يموت، أو يضيع منه الشيء، فياطلك، إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمَد لا ترضاه أنت أيها البائع، أو تقضى إلى عدم التسليم بالكُلية.

لهذا نرى أنه من الخطأ -بل ومن السفه أيضًا - أن يتبايع الناس بالذهب بدون قبض، وأنت لا حرج عليك إذا قلت: إما أن تُسلِّم، وإلا لا أبيع عليك. فليس عليك حرج، وكثير من السلع الآن تُباع نقدًا، وإذا لم يكن مع الإنسان نَقْدٌ، فإن الناس لا يبيعون عليه، وحينئذ يُضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة ويشتريها.

\*\*\*

(٤٥٨٣) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع القمح، أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سَنَة، مع العلم بأن سعرها الآن مثلا عشَرة، وبعد سَنَة عشرين، هل يُعتبر ذلك رِبًا أم لا، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ريب أن الرِّبَا من كبائر الذنوب، وأن الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

توّعد على فِعله وعيدًا لم يكن مِثلُه في شيء من المعاصي التي هي كفر، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية على فقد قال الله -تعالى- في المرابين: في شيئ الله فقد قال الله -تعالى- في المرابين: في يَتَأْيُهَا الله عِن الله عَرْبِ مِن الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ مُؤُومِنِينَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَقَالَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُطُلُمُونَ الله الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتَعْرَمُ الرّبَوا فَق الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله الله وقال الله و

وثبت عن النبي على أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (١). ولكن يجب أن نعلم في أي شيء يكون الربا، يكون الرِّبَا في ستة أصناف، بَيَّنها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «الذَّهَبُ بِالنَّرَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، بِالنَّمْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

فهذه الأصناف الستة، إذا بِعْت شيئا بجنسه، فلا بد فيه من أمرين: التساوي والتَّقَابُض قبل التفرق، ومثال ذلك أن تبيع ذَهبًا بِذَهَب، فلا بد من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

أن يتساويا في الوزن والقبض قبل التفرق، بِعْت فِضة بفضة كذلك، لا بد أن يتساويا في الوزن، وأن يكون التَّقَابُض قبل التفرق، بِعْت بُرَّا بِبُرِّ، وكذلك يجب التساوي في المكيال، وكذلك الشعير، وكذلك التمر، وكذلك التمر، وكذلك اللح.

أما إذا بِعْت جِنسا بآخر، كما لو بِعْت بُرَّا بشعير، فلا بأس من التَّفَاضُل، أي لا بأس أن يزيد أحدهما على الآخر، ولكن لا بد من التَّقَابُض، فإذا بِعْت صاعا من البُرِّ، بصاعين من الشعير، فهو جائز، لكن لا بد من التَّقَابُض قبل التفرق لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بيَدٍ» (١).

وإذا بِغْت ذهبا بفضة مُتَفَاضِلًا، فلا بأس، وكذلك لو بِعْت ألف جرام من الذهب، بعشرة آلاف جرام من الفضة، فلا بأس، بشرط التَّقَابُض قبل التفرق، وما عدا هذه الأصناف الستة، فإنه لا رِبَا فيه أصلا، إلا ما كان مثلها كالذُّرة التي تُشابه الشعير، أو البُرِّ والعنب الذي يشابه التمر، وما أشبه ذلك، والمراد بالعنب إذا كان زَبِيبًا، لأنه قبل ذلك يُلحق بالفاكهة، ولقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه أقر الصحابة حينها قدم المدينة وهم يُسْلِفُون في الثهار السَّنة والسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَرَنْنِ مَعْلُوم، إلى أَجَل مَعْلُوم» (١).

والإسلاف أن يُقدَّم المُنمنُ، ويُؤخَّر المبيعُ، مثل أن تعطي الفلاح ألف ريال، بألفي كيلو من التمر، بعد سَنة، وبناء على ذلك يتبين الجواب على هذا السؤال، وهو أنه لا حرج على الإنسان أن يبيع بُرَّا مؤجلا إلى سَنة بدراهم نقدا، كما كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد الرسول على وأقرَّهُم عليه.

OOO

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

## 🝪 مُسائلُ في بيع الذهب 🍪

(٤٥٨٤) يقول السائل: أ.ع: إذا اشتريت مَصاغًا ذهبيا، وأعطيت صاحب المحل شِيكا، فهل يُعتبر ذلك استلاما؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا اشترى الإنسان ذهبًا، وأعطى البائع شيكًا بالثمن، فإن ذلك لا يعتبر قَبضًا، بل هو حَوالة، وعلى هذا يكون هذا العقد باطلا، لأنه لم يحصل فيه القبض، والقبض إنها يكون بأخذ العوض، فإذا اشترى إنسان ذهبًا بعشَرة آلاف، وأعطى البائع شِيكًا على مصرف من المصارف، فإن هذا لا يُعتبر قبضًا، والبيع باطل، والذهب للبائع، وليس في ذمة المشترى شيء من ثمنه لبطلان البيع.

والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف، ويأخذ عشرة آلاف بيده، ثم يأتي بها إلى مكان البائع، ويتم العقد على هذا، فيُحضر البائعُ الذهب، وتكون هذه الدراهم مع المشترى، ويقبض كل واحد منهم من الآخر في مجلس العقد.

### \*\*\*

(٤٥٨٥) يقول السائل أ. ع: إذا اشتريت ذهبًا من محل، وأعطيته شِيكا مُصَدَّقا، أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي، وسحَب من حسابي إلى حسابه مباشرة، هل يُعتبر هذا قَبضًا، علمًا بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُعتبر قبضًا، ما دام قد نُقِل إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد، فلا بأس، وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دُكَّان البائع، ولكل من البائع والمشتري حساب في بَنْك مُعَيَّن، فيتصلان على صاحب البَنْك، يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان. فيقول: فعلت. فهذا قبض، أما الشيك المصدَّق، فإنه ليس بقبض، ولكنه حوالة، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط، والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدَّق لو ضاع، لرجع البائع على المشتري،

وقال: إن الشيك ضاع قبل أن أستلمه. فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال. قلنا: الأمر سهل، لا تأخذ البيع، اذهب وائت بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك، ثم سلِّمها للبائع، واعقد العقد من جديد، ولا تعتمد على العقد الأول، لأنه باطل، ولأنه قد يزيد الذهب، أو ينقص فيها بين إحضار الدراهم، وبين الاتفاقية.

#### \*\*\*

### (٤٥٨٦) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع الذهب دَيْنًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب دَيْنًا، إن كان لشيء لا يَجِلُّ النسأ فيه بينها، فهو حرام مثل أن يبيعه بدراهم، فإن ذلك حرام عليه، ولا يجوز، وأما إذا كان بها يجوز أن يُبَاع به نَسِيئَة، فلا حرج في ذلك، مثل أن يبيع الحُليّ بشيء من الثياب، أو من المعدات، أو من السيارات، ونحو هذا، فإنه لا بأس به.

### \*\*\*

# (٤٥٨٧) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع الذهب المستعمل استعمالًا بسيطًا بسيطًا بسعر الجديد؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: بيع الذهب استعمالا يسيرا بسعر الجديد، إن كان غشًا من البائع، فهو حرام، لقول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنّا» (١). وإن كان بغير غشّ، مثل أن يُعْلِم البائعُ المشتري بأنه مستعمَلُ، فيكون المشتري قد دخل على بصيرة، ويخبره أيضًا بأن الثمن الذي حدّه به هو ثمنُه جديدا، فإن هذا لا بأس به، إذا رضى المشتري بذلك، وكان ممن يجوز منه التبرع.

#### 米米米

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠١).

(٤٥٨٨) يقول السائل: رجل اشترى قطعة ذهبية بملغ مائتي دينار، واحتفظ بها مدة من الزمن، إلى أن زادت قيمة الذهب أضعافا، فباعها بثلاثة آلاف دينار، فها حكم هذه الزيادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الزيادة لا بأس بها، ولا حرج، فها زال المسلمون هكذا في بيعهم وشرائهم، يشترون السلع، وينتظرون بها زيادة القيمة، ربها يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدًّا، ورأوا الغبطة في بيعها باعوها، مع أنهم لم يكن عندهم النيَّة في بيعها من قبل.

المهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق، فإنها لا حرج فيها، ولو زادت أضعافا مضاعفة.

فضيلة الشيخ، لكن لو كانت الزيادة في ذهب، بأن بادل ذهبًا عنده، بذهب آخر، وأخذ زيادة في الذهب الآخر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع الذهب بالذهب لا يجوز، إلا وزنًا بوزن، كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ويدًا بيدٍ أيضًا، فإذا بعث ذهبًا بذهب، ولو اختلف في القيمة، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإذه لا يجوز إلا مِثلاً بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيدٍ، فلو أخذت من الذهب عيار ثانية عشر مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار أربعة وعشرين، فإن هذا حرام، لا يجوز، لأنه لا بد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب، ولكن تأخر القبض في أحدهما، فإنه لا يجوز أيضًا، لأنه لا بد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضًا بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبا من التاجر، أو من الصائغ، لا يجوز له أن يفارقه، حتى يُسَلِّمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة، وبيع الذهب بالفضة، يجب فيه التَّقَابُض في مجلس العقد قبل التفرق.

فضيلة الشيخ، هل تجوز الزيادة، أو النقص إذا اختلف الجنس؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اختلف الجنس، فإنه لا بأس بالزيادة والنقص، لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَد»(١).

\*\*\*

(٤٥٨٩) تقول السائلة أ. ي: ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين:

النوع الأول: أن يُشترى بالدراهم، وفي هذه الحالة، لا بد من التَّقَابُض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حُلِيّ ذهب بخمسة آلاف ريال، فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في بيع الذهب بالفضة: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذا كَانَ يَدًا بيك» (٢).

والثاني: أن يشتري الذهب بغير الدراهم، مثل أن تشتريه بقمح فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحُرِليَّ بمئة صاع قمحًا، كل شهر عشرة آصُع، فلا بأس، لأن البيع هنا وقع بين شيئين، لا يحرم بينهما النَّسَأ -أي التأخير-.

وعلى هذا نقول: إذا بيع حُلِيّ الذهب بذهب، فلا بد من أمرين: التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة، أو دراهم نقدية، فلا بد من أمر واحد، وهو التَّقَابُض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك، فلا بأس من بيعه بالأقساط، وتأجيل الثمن.

\*\*\*

(٤٥٩٠) يقول السائل: ما حُكْمُ شراء الذهب بالتقسيط؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الذهب بالتقسيط، إن اشتري بغير العملة الورقية، وبغير الذهب، وبغير الفضة، فلا بأس به، مثل أن يُشترى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

بطعام من تمر، أو بُرّ، أو يُشترى بسيارات، وما أشبه ذلك، فإنه لا حرج فيه، لأنه لا رِبَا بين الذهب والفضة، وبين المطعومات، ولا رِبَا بين الذهب والفضة، وبين المصنوعات.

أما إذا اشتراه الذي اشترى الذهب بالتقسيط بعُملة ورقية، أو بذهب، أو بفضة، فإن ذلك حرام، لأن بيع الذهب بالذهب، يُشترط فيه شرطان:

الشرط الأول: التساوي وزنًا.

والشرط الثاني: التَّقَابُض في مدة العقد.

وإذا بيع الذهب بفضة، أو بأوراق عُملة، اشترط فيه شرط واحد، وهو التَّقَابُض في مدة العقد قبل التفرق، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الذَّهَبُ بِالنَّهُ بِالنَّهُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَلِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

\*\*\*

(٤٥٩١) يقول السائل ع. أ: تذهب بعض النساء لشراء ذهب، ويقول لهن صاحب المحل: خُذْن هذه السِّلْعة، وسدِّدْن لي ما يتيسر لكن. إلى أن يَستوفيَ المبلغ الذي في ذمتهن، فهل هذا يجوز؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز، لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد أن يكون يَدًا بِيَدٍ، فإن الدراهم نقد عِوَض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة، يُشترط فيه أن يكون يَدًا بِيَدٍ، كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ». يعني الأصناف التي ذكرها -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَدٍ»<sup>(١)</sup>. قال: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًّا بِيَد».

أما لو بيع الذهب بغير هذه الأصناف، مثل أن يُباع الذهب بتمر، أو بسيارة، أو ما أشبه ذلك، مما لا يتوافق معه في علة الرِّبَا، فإنه لا بأس بالتفرق قبل القبض.

### \*\*\*

(٤٥٩٢) تقول السائلة: فضيلة الشيخ، امرأة تعمل في بيع وشراء الذهب، تقول: عندي حَلَقٌ صغير للبنات وغَوَايِش وخواتم، ويقوم بعض النسوة بأخذ ما يردن من الذهب، ويدفعن لي الثمن بعد شهر، أو شهرين، لأنني أثق بهن، وهُنَّ مِن جاراتي في الحارة، هل يصح هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذهب بالذهب، وإن شئت فقل: مبادلة الذهب بالذهب لا تجوز إلا بشرطين:

الشرط الأول: التهاثل والتساوي في الوزن، فلا يجوز بيع الذهب بالذهب، مع زيادة في أحدهما، سواء كانت هذه الزيادة من جنس الذهب، أو من فضة، أو من أوراق عملة، كل هذا لا يجوز.

الشرط الثاني: التَّقَابُض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي الشرط الثاني: التَّقَابُض في مجلس العقد، ودليل ذلك قول النبي السَّهِ عليه وعلى آله وسلم «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ» (١).

فعلى هذا إذا بيع الذهب بفضة، أو بأوراق عُملة، فإنه لا يجوز التفرق من مجلس العقد إلا بالتَّقَابُض من الطرفين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وبناء عليه نقول في جواب هذه المرأة السائلة: إنه لا يجوز أن تعطي الذهب مَن يشتريه، ولا يُسَلِّم الثمن، إلا بعد مُدة، لأن ذلك رِبًا، ولكن عليها أن تقول للمشترية التي تطلب هذا الذهب: ائت بالثمن لكي يتم العقد. والمشترية ربها تجد مَن يُقرضها، وتشتري به هذه الحلي، فإذا قُدِّر أنها أَيسَت، وأنها تحتاج إلى هذا الحلي، فلها أن تتفق مع البائعة فتقول: اجعلي هذا الذهب عندك حتى آتي بالثمن، ثم نعقد البيع بعد أن أُحضر الثمن. فإن هذا لا بأس به، لأن المرأة قد يُعجبها نوع من الحلي عند البائعة، وتخشى أن يُشترى ويفوتها، فلتتفق مع البائعة بأن تبقيه عندها حتى تحصل الثمن، ثم تأتي وتشتريه بالسعر الذي يكون عند الشراء.

\*\*\*

(٤٥٩٣) يقول السائل ح. ب: فضيلة الشيخ، اشترى شخص ذهبا بثمانية الاف ريال، ودفع نقدًا ثلاثة آلاف ريال رهن بالمبلغ الباقي خمسة آلاف ذهب يوزن في ذلك اليوم، على أن يُسدّد المبلغ في مدة متفق عليها، وإذا لم يسدد المبلغ في مدة متفق عليها، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد، فإن الذهب يصبح من حق صاحب المحل؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يَحِلُّ لإنسان يشتري ذهبا بدراهم، إلا أن يُسلّم الثمن قبل التفرق، ويستلم الذهب قبل التفرق، وهذه المعاملة التي ذكرت في السؤال نقول: أما ما سُلّم ثمنه، فالبيع فيه صحيح، وأما ما لم يسلّم ثمنه، فالبيع فيه فاسد، الذهب لصاحب الدكان، والدراهم عند صاحبها، فليبلغ الآن صاحب الدُّكَان أن الصفقة تبعضت، صحت فيما قبض ثمنه، وبطلت فيما لم يقبض ثمنه، والذهب لصاحبه إن زاد فهو زائد، أي إن زادت قيمته في الأسواق، فهي زائدة، وهي لصاحب الدُّكان، وإن نقصت، فهي على صاحب الدكان، والدراهم عند صاحبها، لم يسلمها حتى الآن.

(٤٥٩٤) يقول السائل ح. م. أ: اشترينا ذهبًا من أحد المحلات، ثم بعد أيام قليلة أردنا أن نستبدل هذا الذهب بذهب آخر، وهذا حسب الاتفاق على الترجيع أولًا، فاستبدلناها بذهب قيمته أقل من قيمة الذهب الأول، فأخذنا الجديد مع الفارق من المال، فهل هذا البيع والشراء جائز؟ نرجو التفصيل في هذا يا سهاحة الشيخ.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به، إذا أخذتم الذهب ودفعتم القيمة على أنه إن صلح لكم، وإلا رددهو، وأخذتم بدله، لأن هذا عبارة عن فسخ البيع الأول، وتجديد بيع آخر، أما لو لم يكن بينكم اتفاق في الأول، واشتريتم الذهب جازمين عليه، ثم بعد ذلك رددهوه على البائع وقلتم: أبدل لنا هذا الذهب بذهب آخر مع الفارق. فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا بيع، لا فسخ، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال «الذّهبُ بِالفِّضّةِ، وَالنّبُ بِالنّبُ والشّعيرُ بِالشّعيرِ، وَالتّمرُ بِالنّبَ مِثْلُ بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتُ هَذِهِ وَالْمِلْحُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَلٍ» (١).

\*\*\*

(٤٥٩٥) يقول السائل: ما حُكْمُ أخذ الفَرْق على الذهب؟ يعني إذا باع ذهبًا، وأخذ الفرق، أو باع ذهبا بذهب، وأخذ الفرق بينهما؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع ذهبا بذهب، وأخذ الفرق بينها، فإن كان هذا الفرق في مقابلة زيادة الذهب الثاني، فهذا مختلف فيه بين العلماء، فمنهم من أجازه كشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إنه يجوز أن تبيع حُليًّا زِنتُه عشرون مثقالا، بحلي زِنتُه خمسة وعشرون مثقالا، وتجعل مع الناقص دراهم، تقابل خمسة المثاقيل الزائدة على عشرين. ويقول: إن هذا لا ينافي قول النبي

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عَلَيْ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١). لأننا هنا نجعل الدراهم في مقابلة الزائد الذي هو خمسة مثاقيل، ونجعل عشرين مثقالا من الخمس والعشرين يقابل عشرين مثقالا التي معها الدراهم، ويتحقق بذلك ما أوجبه النبي على من كون الذهب بالذهب مِثلا بمثل.

والمشهور من مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، وقالوا: إن عموم الحديث: «مثلا بمثل». يشمل هذه الصورة، وهذه الصورة لا شك أن فيها زيادة في أحد الجانبين، من غير الجنس، وزيادة من الجنس في الجانب الآخر، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، والاحتياط ألا يُفعل.

هذا هو الأحوط، وأن يبيع صاحب الذهب القليل ذهبَه خارجا -يعني على إنسان آخر- ثم يأخذ ثمنه، ويضيف إليه الدراهم التي سيضيفها إليه مِن قَبل، ويشتري الذهب الجديد، هذا أسلَمُ وأحْوَط وأَبْرأ للذمة.

فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يبيع على صاحب المحل، ويقبض نقوده، وإن شاء اشترى منه، أو من غيره، ويشتري إن أراد؟

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٥٩٦) تقول السائلة: هل يجوز البدل في الذهب، مثل أن آخذ خاتم صديقتى، وأعطيها خاتمًا بدلًا منه، وكلُّ منا يعرف قيمة الخاتمين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواء، وليس فيها خلط سوى الذهب، فإنه لا بأس في ذلك، إذا كان يَدًا بِيَدٍ، لقول النبي على: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزنًا، فإن ذلك لا يجوز، حتى وإن دُفع الفرقُ بين الناقص والزائد لقول النبي –عليه الصلاة والسلام–: «مثلا بمثل سواء بسواء». فإذا قال قائل: إذا كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما خاتمها على شخص، ثم تشتري خاتم صديقتها.

000

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

### 🕸 تبادل العملات والانجاربها 🍪

(٤٥٩٧) يقول السائل م. ع: ما حُكْمُ التجارة في العملات النقدية؟
فأجاب -رحمه الله تعالى-: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها،
لكن يجب إذا تعامل بالنقود أن يكون التَّقَابُض في المجلس من الطرفين، فإذا
أردت أن تصرف دراهم سعودية، بدولار أمريكي فلا باس، لكن بشرط أن
يكون التَّقَابُض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.

\*\*\*

(٤٥٩٨) يقول السائل ع: ما حُكْمُ بيع عُملة بعُملة أخرى بالأجل؟ أفيدوني مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز القول الذي أختاره- ومن المعلوم أن هذه العُملات الورقية لم تخرج قديها، وإنها خرجت حديثا، ولهذا اختلف العلماء في حكمها، حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال، وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة، ويجوز فيها النسيئة، ويجوز فيها الفضل، بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل، سواء كان ذلك مؤجل، أو تأخر القبض وهو غير مؤجل، فإذا أردتُ أن أبيع دولارات بدنانير، فقد وجب أن آخذ الدولارات، وأُسَلِّم الدنانير في المجلس، بدون تأخير، وهكذا أيضًا لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية، فإنه لا بدمن أن آخذ العوض في المجلس يدًا بير، أما الزيادة والنقصان، فليست بحرام، وذلك لاختلاف الجنس، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "الذَّهَبُ بِالْفِضَةِ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِنْ مُ بِالْمِنْ عِنْلًا بِمِنْلًا بِمَوْاءً بِسَوَاءً بِيَلِه، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَلِهُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ بِالْمُرْ، وَالْمِلْح، وَثُلًا بِمِنْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَلِه، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَلِهُ إِلْمَانَ مَدًا بِيَلِه، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَلِهُ اللهُ مُنَافًى فَيْقُونَ أَنْ أَلَا بِيَلِهُ الْمَالِي اللهُ ال

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد، وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد.

وبناءً على هذا، فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق، بتسعة ريالات سعودية من المعدن، فإن ذلك لا بأس به، لكن لا بد أن يكون يدًا بيكٍ.

وخلاصة الجواب: أن هذه الأوراق النقدية، يجري فيها رِبَا النسيئة، بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين، أو من أحدهما عن مجلس العقد، وأما رِبَا الفضل، فليس بحرام لاختلاف الجنس، فتجوز الزيادة والنقصان، ولا حرج في هذا.

وعليه، فإذا أبدلت عُملة بعُملةٍ أخرى -على وجه التأجيل- فإن ذلك حرام لا يجوز، أو صرفت عُملة بعُملة أخرى على وجهٍ حال، لكن لم يُقبض العِوضان في المجلس، فإن ذلك أيضًا لا يجوز.

### \*\*\*

(٤٥٩٩) يقول السائل ح. ش: عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله، مِن عُملة إلى عُملة أخرى، فهاذا يلزمه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الذي يلزمه إذا أراد أن يبدل عُملة بعُملة أخرى، أن يقبض كلُّ من الطرفين - البائع والمشتري- العِوَضَ الذي انتقل إليه، بمعنى أن تكون المبايعة يَدًا بِيَدٍ، لأن النبي عَلَيُّ قال «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالْفِضَةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ بِالنَّرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلُ بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاء، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١). فلا بد في المصارفة بين العملات من التَّقَابُض في مجلس العقد، ولا يجوز تأخير القبض.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٦٠٠) يقول السائل: استدنت من أحد الأصحاب مبلغًا بعملة أجنبية، ووعدته أن أردها له بعملة بلاده، ولكنها ستزيد في هذه الحالة، وهو يعلم، وهو لم يطالبني بزيادة، حيث إنه صديقي، وليس في نِيَّتِهِ التعامل بالربا، ثم إني لجأت للتقدير، فوجدت التقدير مقاربا للمبلغ الذي ذكرته له، فدفعت له هذا المبلغ، بعد أن استفتيت قلبي، لكني لا زِلْت خائفا، أفيدوني رحمكم الله.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نقول إن استبدال العملات بعضها ببعض من باب الصرف، وليس من باب القرض، وإذا كان من باب الصرف، فإنه يُشترط فيه أن يكون يدًا بِيد، فلا يجوز أن تأخذ منه عُملة، ثم تُرد إليه بعدَ حين عُملة أخرى من غيرها، لأن هذا معناه الوقوع في الرِّبَا، وهو رِبا النسيئة، فألعملات النقدية، حُكْمها في التبادل بينها، حُكم بيع الذهب بالفضة، لا بد فيها من التَّقَابُض قبل التفرق، وعلى هذا فالواجب عليك أن تستفتي أهل العلم قبل أن تستفتي قلبك، والواجب عليك ألا تَرُدَّ عليه إلا مِثل العُملة التي أخذتها منه، ولا يجوز أن تبدلها بغيرها، وهذا ينبغي أن يكون طريقك في المستقبل، وإذا أمكن أن تَرُدَّ العُملة التي أعطيتها إياه، ثم ترد عليه، مثل ما أخذت، فهو الواجب عليك.

\*\*\*

(٤٦٠١) يقول السائل: أنا مقيم بالمملكة، ولدي أولاد في بلدي، مما يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف، إما عن طريق البنك، أو عن طريق شخص، يتعامل في التحويل، أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التليفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّل، فهل عليَّ شيء في ذلك؟ عِلْمًا بأنني قرأت حديثا في «منهاج المسلم» يخص الصرف، قال رسول الله عليه في الذهب والفضة: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيك» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ومن شروط صحة جواز الصرف، التَّقَابُض في المجلس، وأنا يتعذر عليَّ ذلك، فهل عليَّ شيء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الجواب أنه يمكن أن تحوّل الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه، فإذا بلغت الْمُحال عليه، صرفَها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد، ومثال ذلك أن تحوّل عن طريق البنك الدراهم، على أنها سعودية، فإذا وصلت البنك في بلدك، وأتى المُحال له ليقبضها، ويريد أن يُحوِّلها إلى عُملة بلدك، فليسأل: كم السعر؟ ثم يُصارف البنك -الذي حُوِّلت إليه - في سعرها في وقتها، ثم يقبض، وهذه طريقة لا بأس بها، ولا فيها كُلفة، فليلزمها فإنها جائزة، أما التحويل، وصرفها إلى نقود البلد المُحال عليه، بدون قبض، فهذا لا يجوز.

\*\*\*

(٤٦٠٢) يقول السائل م. ك. س: بعض العملات ترتفع أحيانًا، وأحيانًا تنخفض، ومع انخفاضها نقوم بشرائها، حتى ترتفع قيمتها، ثم نبيعها بعد ذلك بثمن أكثر، فهل يجوز لنا ذلك مع إيضاح الدليل؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يجوز للإنسان أن يشتري العُملات عند رِخَصها، فإذا زادت قيمتها باعها، كما يجوز أيضًا أن يشتري بقية السلع حال رخصها، فإذا زادت باعها، ودليل ذلك عموم قول الله -تعالى -: ﴿ وَأَحَلُ اللّهُ اللّهِ عَمْرُمُ الرّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فكل بيع الأصلُ فيه الحِلّ، حتى نتيقن أنه ربًا، ولهذا نقول في العملات: إنه لا بد أن يستلم كل من الطرفين العوض الذي آل إليه، فإذا صارفت شخصًا بعُملة، فلا بد أن يسلمك، ولا بد أن تسلمه في مجلس العقد، فإن لم يحصل التسليم، صار هذا من باب الرّبا الذي حَرَّمه الله.

إذن يجب علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة، وهو أن تبادل العملات لا بد فيه من الطرفين، في مجلس العقد، وأنه لا يجوز تأخير القبض.

(٤٦٠٣) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكة، وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان، مع بعض الإخوة السودانين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني، ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية، إلى الأهل، فهل في ذلك ربًا؟ أرجو التوضيح مأجورين.

فَأْجَابِ -رحمه الله تعالى-: قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبين أن الله -سبحانه وتعالى- حرّم في كتابه الربا، فقال: ﴿ وَأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبِوا الله السرك، ما لم يأت في ذنب سواه، إلا الشرك، فقال الله -تعالى- وتبارك: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيكَ امَنُوا لاَ سواه، إلا الشرك، فقال الله -تعالى- وتبارك: ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيكَ امَنُوا لاَ تَأَكُّوا الرّبَوا أَضَعَمَ المُضَعَفَة وَاتَقُوا الله المَّلَكُمُ تُقْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيّهُا النّبِيكَ النّبَوكَ النّارَ النّبَي وَاتّقُوا النّارَ النّبَي وَالمَّعُوا الله وتعالى-: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ عَامَوُا اتّقُوا الله عمران وتعالى-: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ عَامَوُا اتّقُوا الله ورسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ مَا مَوْلِكُمْ لَا يَقْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ مَا مَوْلِكُمْ لَا يُعْرَبُ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُعْرَبِ وَقَالِ اللله -سبحانه وتعالى-: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوّعِظَةٌ مِن رَبِهِ وَقَالَهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَادٍ أَيْمِ اللّهُ وَيُرْفِى الصَكَدَ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَادٍ أَيْمِ اللّهُ وَيُرْفِى الصَكَدَ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلُ كَفَادٍ أَيْمِ اللّهُ وَيُرْفِى الصَكَدَ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ كَفَادٍ أَيْمِ الللهُ وَاللّهُ لا يُحْرَبُ كُلّ كُفَادٍ أَيْمِ الللّهُ وَيُرْفِى السَلَقَ وَاللّهُ لا يُحْرَبُ كُلُ كُفَادٍ أَيْمُ عَلَى الللهُ وَيُرْفِقَ وَلَا الللهُ وَيُرْفِقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ وَيُرْفِقُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَيُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً» (١). فالرِّبا أمره عظيم، وشأنه خطير، ومن نبَتَ جسمه على الرِّبَا، فقد نبَتَ جسمه على السُّحت -والعياذ بالله- والمُرابون من هذه الأمة يشابهون اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ فَبِظُلْمِ مِنَ هَذُهُ الْمُ مَنِ مَا مُؤْمَ طَيِبَتِ أُحِلَتَ هَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اللِّكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا اللِّيعًا ﴾ [النساء: ١٦٠-١٦١].

ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابها لليهود، بل لو قلت لأي واحد من المسلمين: أنت يهودي. لَنفر من ذلك أشد النفور، ولخاصمك على هذه الكلمة التي وَصَمْتَه بها، وقد بين رسول الله على الربا أين يكون، وكيف يكون، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبِهِ السَّعِيرُ، وَالسَّعِيرُ، وَالسَّعِيرُ، وَالسَّعِيرُ، وَالسَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْل، سَوَاءً بِسَوَاء، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (أ).

فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الرِّبَا، إذا باع الإنسان جنسا منها بمثله، فإنه يجري فيها رِبَا الفضل، وربا النسيئة ولا بد لتوقي هذين النوعين من الرِّبَا، من التساوي بينها وزنًا، فيها يوزن، وكيلًا فيها يُكال، والتَّقَابُض قبل التفرق، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ». وإذا بيع جنس بآخر، موافقا له في علة الرِّبَا، فلا بد من شرط واحد، وهو التَّقَابُض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِذَا الْحَرَى مَوْافَقَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أما إذا كان لا يوافقه في عِلَّة الرِّبَا، كبيع البُرِّ بالذهب، أو الفضة، فإنه لا يجري الرِّبَا بينهما، فلا يُشترط فيهما تقابض، ولا تماثل، وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعا من البُرِّ بدِرْهم، أو درهمين، أو دينار، أو دينارين، وإن لم تقبض العِوض، لأنه لا رِبَا بين مَكِيل وموزون.

وعلى هذا يتنزَّل التبادل في العملات، كالجنية السوداني، والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينها، ولكن لا بد من التَّقَابُض في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

مجلس العقد قبل التفرق، فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم سعودية، وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية، فإنه يذهب إلى أهل الصرف، ويعطيهم الدراهم السعودية، ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية، ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله، وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية، ويأخذون العوض فورا.

هذه هي الطريقة السليمة، إما هذا، وإما هذا، وأما أن يعطي دراهم سعودية هنا، ويأخذ عنها عِوَضًا جنيهات سودانية في السودان، فإن هذا لا يجوز، لأنه رِبَا نسيئة، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

#### \*\*\*

(٤٦٠٤) يقول السائل: ما هو حكم الدِّين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما، بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة، فعلى سبيل المثال: ألف دينار جزائري، تساوي في البنك حوالي ألفا ومئة فرنك فرنسي، وكثير من المواطنين يستبدلون ألف دينار، بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، فهل هذا يُعَدُّ رِبًا أم لا؟ أرجو شرحا وافيًا ودمتم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحمد لله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة، نظرا لخفَّتها، وتيسير نقلها، وسهولة عدّها، وغير ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية.

وقد اختلف أهل العلم فيما يُلحقونها به، هل يلحقونها بالذهب، أو بالفضة، أو بالعروض، والذي يترجح عندي أنها تُلحق بالنقود، لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعًا، بمعني أننا نجعلها إذا اختلفت اختلافا، كاختلاف الذهب والفضة، فنقول فيها ذكره السائل: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية، أو الجزائرية، أو التونسية، أو ما أشبه ذلك، ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة، ونقول: إذا بيع نقْد من هذا بنقْد

من هذا، فإنه لا بد فيه من التّقابض في مجلس العقد -أي قبل أن يتفرق المتصارفان- ويكون يَدًا بِيَدٍ، لكن التفاضل لا بأس به، فإذا قُدِّرَ أن قيمة هذا النقد ألف، أو ألف ومائة، وباعه -يعني في البنك- وباعه، وتبايعه الناس فيها بينهم بألف ومائتين، أو بألف وثلاثيائة، أو بألف وخسيائة، أو بثلاثة آلاف حكها ذكر السائل- فإنه لا بأس به، لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية، أما ربا الفضل، فليس ممنوعا، وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المُعيَّن الذي يجب فيه التساوي، وإنها هي خاضعة، وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب، فالزيادة والنقص فيها، لا بأس به، لأنها خاضعة للعرض والطلب، ولكن المنوع هو التفرق قبل القبض.

#### \*\*\*

(٤٦٠٥) يقول السائل: كنت في أحد البلدان، وعند سحبي مبلغًا من المال بعُملة ذلك البلد من آلة السحب، يحسبون صرف العملة، وكذلك يحسبون مبلغًا آخر، يقولون مقابل استخدام الآلة، فهل يعتبر هذا من الربا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما إذا كان حقا أن الآلة تستهلك شيئا، وجُعل هذا السحب في مقابل استعمال الآلة، فلا بأس به، لأنه كالأجرة، وأما مسألة الصرف، بأن يضع دراهم سعودية -مثلا- ويأخذ جنيها إسترلينيا، فهذا لا يجوز، لأنه في المعاملات النقدية، لا بد أن يكون التعامل يَدًا بِيَدٍ، نعم لو فُرض أن هذا الصندوق فيه دراهم سعودية، وجنيه إسترليني، وأدخل البطاقة، فهنا نقول: إنه جائز، لأنه سيكون يَدًا بيَدٍ.

## العملة الورَقِيَّة بِالْعُدنية ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٤٦٠٦) يقول السائل ح. ب. ب: فضيلة الشيخ، ما حُكْمُ بيع الهلل التسع بعشرة ريالات ورقية، مِنْ أَجْلِ الاتصال بالهاتف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى أنه لا بأس بذلك، وأن رِبَا الفضل بين العملات لا يجري، وإنها يجري رِبا الفضل فيها كان من جنس واحد، لقوله على المعملات المعملات لا يجري، وإنها يجري رِبا الفضل فيها كان من جنس واحد، لقوله على المعملات المع

فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق، وكان ذلك يَدًا بِيَدٍ، أي أن كُلَّا منهما يقبض العوض في محل العقد، فإن هذا لا بأس به، أما لو تأخر القبض في أحدهما، فإن البيع ليس بصحيح، يعني لو أعطاه عشرة في الضحى، وقال: ائتني في العصر أُعْطِك تسعة ريالات. فإن هذا لا يجوز.

#### \*\*\*

(٤٦٠٧) يقول السائل أ. س. ع: فضيلة الشيخ، سمعتُ فتوى من أحد أهل العلم، بأنه يجوز استبدال العُملة الورقية بأخرى معدنية، مع التفاضل والزيادة في إحداهما، كأن يستبدل خسين ريالا ورقية، بثمانية وأربعين معدنية، فما حكم الشرع في نظركم؟ وإن كان هذا يجوز، فأرجو توضيح العِلَّة في ذلك أثابكم الله.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الذي أرى أن هذا جائز، ولكن بشرط التقابُض في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك عشرة ريالات ورقية، بتسع ريالات معدنية، أو خسين ريالا ورقيًّا، بثمانية وأربعين معدنية، أو بالعكس، بأن أعطيك عشرة ريالات ورقية، بإحدى عشرة ريالًا معدنية، لأنه أحيانًا تكون الرغبة في هذا، وذلك لاختلاف الجنس،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة، لكن الجنس مختلف، وهذا التقويم تقويم نظامي، ليس تقويعًا حقيقيًّا، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من هذا الريال المعدني، أو أكثر، أو أقل، فإذا كان هذا ثمنًا بحسب نظام الحكومة، لا بحسب الواقع، فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسها، فإنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط التَّقَابُض في مجلس العقد، وهذا الذي قلته قول وسطٌ بين من يقول: إنه لا بُدّ من التساوي والتَّقَابُض، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التَّقَابُض، ولا التساوي.

فهذا القول وسط، أما ما عدا الذهب والفضة، فإذا اختلف جنسه، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولكن بشرط القبض في مجلس العقد، أما الذهب والفضة، فإنه إذا بيع الذهب بالذهب، فلا بد من أمرين: التساوي وزنًا، والتَّقَابُض في مجلس العقد، وإذا بيعت الفضة بالفضة، فلا بد من هذين الأمرين أيضًا: التساوي وزنًا، والتَّقَابُض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهبٌ بفضة، وإن كان كل منها نقدا، كالدراهم والدنانير، فلا بد من التَّقَابُض في مجلس العقد، وأما التساوى في مجلس العقد، وأما التساوى في مجلس العقد، وأما التساوى فليس بشرط.

#### \*\*\*

(٤٦٠٨) يقول السائل: يوجد جوار الحرم المكي أشخاص عند كبينة الهواتف الموجودة في جوار الحرم، وإذا طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات حديد للاتصال يقولون: الريال الحديد بريالين من الورق، أو ثلاثة ريالات حديد بخمسة ريالات من الورق. أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي في هذا، هل هذا حرام، أم حلال؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول: إنه لا يَحِلُّ أن يصرف تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية، لأن

قيمة هذا هي قيمة هذا، وأنت لو ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا قيمته ريال ورق لاشتريته بريال من المعدن، والعكس بالعكس، وإذا كان كذلك، فإن الزيادة تكون من الرِّبَا.

ويرى آخرون من العلماء أن هذا لا بأس به، وأنه يجوز أن يصرف عشرة ريالات بتسعة من المعدن، لكن بشرط أن يكون ذلك يَدًا بِيَدٍ، وهذا أصح لقول النبي عَلَيُهُ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١).

وعلى هذا فيجوز أن تعطيه عشرة ريالات ورقية، ويعطيك تسعة ريالات معدنية.

000

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

## 🕸 فوائد البنوك الرِّبَوِيَّة 🍪

(٤٦٠٩) يقول السائل أ. س: اقترضت مبلغًا من البنك، لعمل مشروع مزرعة دواجن، وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضهان أرض مِلْك، وعملت المشروع، حيث إنه لم يكن الربح مجزئًا لسداد هذا الدَّين، حتى اضطُرت إلى الحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسداد، فهل هذا المبلغ يُعتبر رِبًا؟ وما هي الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع؟ أفيدونا لكي أربح ضميري وقلبي، جزاكم الله خيرًا.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين:

المسألة الأولى: اقتراض الرجل من البنك بفائدة، وهذا رِبًا بلا شك، وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز، فإن أضيف إلى ذلك ربح يجعل على كل سَنَة، صار جامعًا بين نوعي الرِّبَا، وهما رِبَا الفضل، وربا النسيئة، والربا ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب العظيمة التي قال الله فيها: ﴿ يَكَا يُهُا اللهِ مَا اللهِ فَهَا: وَلَا اللهُ عَلَى مِنَ الرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴿ اللهِ فَإِن لَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُهُوسُ أَمْوَلِكُم لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولِه وَ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُهُوسُ أَمْوَلِكُم لا تَظْلِمُونَ وَلا تُطْلَمُونَ اللهِ اللهِ الله الله الله ولا تُطْلِمُونَ اللهِ وَرَسُولِه وَاللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِه اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَرَسُولِه وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تُعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخبر -عز وجل- أنه حرم الرِّبَا وقال: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ - فَأَننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وَلَعَنَ النبي ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (١). أي في اللعنة والعياذ بالله وقال -عليه الصلاة والسلام-: «الذَّهَبُ بِالذَّهِبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَةِ، وَالْبُرُّ وَالسَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ» فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وأخبر أن: "مَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى" (). فإذا استقرضت من شخص مالا بفائدة، فليس هذا بِقَرْضٍ في الحقيقة، ولكنه بَيعٌ، لأن القرض يُقصد به الإرفاق والإحسان، وهذا الذي جرى بينكما لا يقصد به الإرفاق والإحسان، وإنها يُقصد به المعاوضة والربح والتكسب، فهو رِبًا، وعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- من ذلك، وألا تعود لمثله، وأما وجوب الزكاة في هذا المشروع، فكل ما كان مُهيّأً للبيع من هذا المشروع، فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج، فإنه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عُروضًا تجارة، لأنها مُعَدَّة للاستعمال، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة" ().

\*\*\*

(٤٦١٠) يقول السائل: أخبركم بأنني محتاج جدًّا لشراء سيارة، ولا أجد ما أشتري به، فذهبت إلى أحد المصارف، فقالوا: نشتري لك هذه السيارة، ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراء، وبسداد المبلغ، وعليه فوائد، بأقساط شهرية، وبعد ذلك نشتري لك السيارة. فما الحكم في مثل هذه البيوع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في مثل هذه البيوع أنها حرام، لأنها حيلة واضحة على الرِّبَا، فإن البنك بدلًا من أن يعطيك خسين ألف ريال نقدًا لتشتري بها السيارة، ويقسطها عليك بستين ألفا، يقول: اختر السيارة التي تريد، ثم نشتريها لك، ثم نبيعها عليك بزيادة، وهل هذه إلا حيلة على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والمسائل المُحَرَّمة إذا تَحيَّل الإنسان عليها بها ظاهره الإباحة، صارت أعظم إثها مِن انتهاك المُحَرَّم صريحا، لأن منتهك المُحَرَّم صريحا، ويكون لديه خجل من الله -عز

(١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم (٩٨٢)

وجل- ويحاول أن يتوب، أما المُتَحَيِّل فيرى أنه على صواب، ويبقى في تَحَيُّله، وكأنه لم يفعل شيئا مُحُرَّما.

وليُعلَم أن المُتَحَيِّلين على محارم الله يُشْبِهُون اليهود، كما قال النبي عَلَيْ اللهُ وَلَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ ((). واليهود لل حَرِّم عليهم الصيد يوم السبت -أعني صيد السَّمَك - صار السَّمَك يأتيهم يوم السبت بكثرة، ولا يأتيهم في غير يوم السبت، فطال عليهم الأمَد، فنصبوا شِباكهم يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت، وتسقط في هذه الشباك، ثم يأتون يوم الأحد ويأخذونه، فهاذا كانت العقوبة؟ قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَقَد عَلِمُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ السّبَت، لكن عَلَيْمُ أَلَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيْنِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥]، على عَلَيْمُ اللهُ الله معتدين مع أن ظاهر حالهم أنهم لم يصيدوا يوم السبت، لكن عليهم الله معتدين، ثم قلبَهم إلى قِرَدَة، لأن القِرد أشبه ما يكون بالإنسان، وكذلك الذين حُرمت عليهم الشحوم فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيهم: «قَاتَلَ اللّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيهم: «قَاتَلَ اللّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيهم: «قَاتَلَ اللّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ اللّهَ مُؤْدُورُهُ، فَجَمَلُوهَا (") فَبَاعُوهَا (").

هذه الحِيلَة التي ذكرها السائل في المبايعة هي أقرب إلى الرِّبَا الصريح من حِيل اليهود، فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يعلم أن الأمور معتبرة بمعانيها، لا بأشكالها وصورها.

\*\*\*

(٤٦١١) يقول السائل أ: استدان عمي مِن البنك مبلغًا كبيرًا، ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك، فهل على عمي إثم؟ وعلى مَن يقع الإثم في مثل هذه الحالة؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) يعني أذابوها.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم على من تعامل بِالرِّبَا إثم كبير وعظيم، وقد وَرَد من الوعيد في الرِّبَا ما لم يَرِد على ذَنْبِ آخر، سوى الشرك، فقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ ﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩] ومن الذي يرتضي أن يؤذن الحرب بينه وبين الله ورسوله، قال -تعالى-: ﴿ وَإِن تُبْتُم فَكَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] وقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَـيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِۦ فَٱننَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَىفًا مُّضَى عَفَةً ۗ وَٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّهِ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَّ أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ وَٱلطِّيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣٢] وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»(١).

فَآكُلُ الرِّبَا دَاخُلُ فِي لَعَنَهُ اللهُ، وَمُوكِلُ الرِّبَا -وَهُو الذِي يَدَفَعُهُ بِأَخَذُهُ-دَاخُلُ فِي لَعَنَهُ اللهُ، وشاهِدَا الرِّبَا دَاخُلَانُ فِي لَعَنَهُ الله، وكاتب الرِّبَا دَاخُلُ فِي لَعْنَهُ الله.

فعلى المرء المسلم أن يتوب إلى الله -عز وجل- وأن يتجنب الرِّبَا، وأن يعلم أن رزق الله -تعالى- لا يُنال بمعصيته، وأن المال مِن كسبٍ طيبٍ -ولو قل- خيرٌ مِن المال مِن كسبٍ خبيثٍ، ولو كثر.

وليعلم أن الكسب الخبيث، إن تَصَدَّق به المرء لم يُقبل منه، وإن أنفقه لم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

يبارك له فيه، وإن خَلَّفه كان زادا له إلى النار، فها دام الإنسان في مهلة، وما دام في حياة، فليُتب إلى الله، وليستغفر الله مما حصل منه مِن الرِّبَا وما سلف، فنرجو الله -سبحانه وتعالى- أن يعفو عن عمّك، وأن يوفقنا وإياه لسداد العيش، وطِيب المعشر، إنه جوَاد كريم.

#### \*\*\*

(٤٦١٢) يقول السائل م. أ. أ: إذا سافرت خارج المملكة، وطلبت مبلغًا عن طريق بطاقة الصرف الآلي، فإنها تعطيني مبلغًا بعملة ذلك البلد، ولكنه لا يُخصم من رصيدي إلا بعد عدة أيام، فهل في هذا تقابض؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا تقابض، لأن القبض تَأَخَّر، ومثل هذا إذا كان يحتاج إلى عُملة البلد التي سافر إليه، نقول: اشْترِ عُملة البلد الذي سافرت إليه في بلدك، ثم سلّمها للبنك، وقل لهم: حولوها على البلد الفلاني. وجذا تكون العملية سليمة، أما أن تتفق معه على أنه يبدل العملة السعودية، بعملة البلد الذي سيسافر إليه، ويتأخر القبض، فهذا رِبَا نسيئة لا يجوز.

# 

(٤٦١٣) يقول السائل ع. م. ص: فضيلة الشيخ، ما تقولون فيمن يقول لرجل: أبيعك هذه السيارة إلى العام القادم بستين ألف ريال، وإذا لم تُسدد المبلغ، سيكون المبلغ سبعين ألف ريال في العام الذي يليه. وهذا الكلام في بداية العقد، فأرجو الإفادة في هذا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا العقد حرام، لأنه رِبًا، وإذا كان البائع شاكًا في وفاء المشتري، فليجعلها بالثمن الأعلى من البداية، وإلى الأمد المتأخر من البداية، فإن الإنسان إذا باع ما يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين، فلا حرج عليه، لدخوله في قول الله -تعالى-: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أو باعه بألف و خسمئة إلى سَنَة، فلا شيء عليه، أما أن يقول: بعتك ما يساوي ألفا بألف و خسمئة إلى سَنَة، فإن لم تسدد فبألفين. فإن هذا حرام، لا يحل، لأنه رِبًا.

000

## القَرْض اللهُ القَرْض اللهُ القَرْض اللهُ اللهُ

(٤٦١٤) يقول السائل: هل في القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند القرض؟

فَأَجُابِ -رَحِمُهُ اللّهُ تَعَلَى-: القرض -وهو الذي يعرف عند عامة الناس بالتسليف- سُنَّة، وفيه أجر، وهو داخل في عموم قول الله -تعالى-: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، ولا ضرر على المستقرض بطلب القرض، فإن النبي على كان يستقرض أحيانا، فهو مباح للمستقرض وسُنَّة للمُقرض، ولكن يجب على المُقرض ألا يحمل منَّة على المستقرض فيمُن عليه فيها بعد، أو يؤذيه بِذِكْر هذا القرض، فيقول مثلا: أنا أحسنت إليك فأقرضتك، وهذا ما تفعله بي! وما أشبه ذلك لقوله -تعالى-: ﴿ يَاَ يَهُمَا الّذِينَ وَاللَّذِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

\*\*\*

(٤٦١٥) يقول السائل: إذا اقترضت مبلغًا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطُرقٍ غير مشروعة، فها الحكم، هل هذا القرض مُحرَّم، مع أن رده بدون زيادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس مُحُرَّما، يعني يجوز للإنسان أن يتعامل

مع شخص يتعامل بِالرِّبَا، لكن معاملته إياه بطريق سليم، فمثلا يجوز أن يستقرض منه، ولا حرج، يشتري من هذا الرجل المرابي سلعة بثمن، ويجوز أن يستقرض منه، ولا حرج، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُعامل اليهود، مع أنهم أكالون للسُّحْت، فقد قَبِل هديتهم، وقبِل دعوتهم، وقد باع واشترى منهم على قَبِل هديتهم في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاة يوم فتح خيبر، وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة، واشترى طعامًا مِنْ يَهُودِيً إلى أَجَلٍ، وَرَهَنهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد<sup>(۱)</sup>. أي أعطاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دِرعه رَهنًا، ومات ودرعه مرهونة.

والخلاصة أن من كان يكتسب الحرام، وتعاملت معه معاملة مباحة، فلا حرج عليك فيها.

#### \*\*\*

(٤٦١٦) يقول السائل م. ت. ع: فضيلة الشيخ، أقوم الآن ببناء منزل لي، ولكن النفقة قليلة، وأرغب في اقتراض مبلغ، لا يزيد عن مئة ألف ريال، وعندي -ولله الحمد- مقدرة على السداد على أقساط شهرية، ولكنني مُتردد، لما ورد من النصوص في شأن الدَّين، فها نصيحتكم لي ولإخواني المسلمين مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لك، ولإخواني المسلمين، البعد كل البعد عن الاستدانة باستقراض، أو غيره، لأن الدَّين أمرُه عظيم، حتى إن الشهادة في سبيل الله تُكفّر كل شيء، إلا الدَّيْن، وحتى إن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان لا يصلي على من مات مَدينًا، لا وفاء له، حتى فتح الله، وصار -عليه الصلاة والسلام- يلتزم بقضاء الديون عن الأموات، ولكن إذا كنت محتاجا حاجة مُلحَّة في إكمال بيتك، وعندك ما يمكنك الوفاء

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

منه، ولكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر، واستقرضت مِن أَحدٍ قرضًا مؤجلا، أو غير مؤجل، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، ولكن احرص كل الحرص على ألا تستقرض، وألا تستدين من أحد، وسيجعل الله لك فَرَجًا ويَخْرُجًا.

### \*\*\*

(٤٦١٧) يقول السائل: أقرضت رجلًا مبلغًا من المال بعُملة الدولار، وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضا، إلا أن ثمن الدولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه، وذلك بالزيادة، وأصبح هناك فرق كبير في السعر، فهل هذا الفرق يعتبر ربًا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا أقرض الإنسان شخصًا دولارات، فإنه يثبت في ذمة المقترض دولارات فقط، سواء اشترط ذلك، أم لم يشترط، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية، فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية، سواء اشترط ذلك، أم لم يشترط، ولا يلزم المقترض أن يوفي سواها، سواء زادت قيمتها، أم نقصت، أم بقيت على ما هي عليه، فإذا أقرضه الدولار، وهو يساوي خمس ريالات -مثلا- ثم زاد سعره، حتى صار يبلغ عشرة ريالات، فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات، ولو زادت عليه القيمة بالنسبة للريال السعودي، ولو أقرضه دولارات، وهي تساوي وقت القرض الدولار خمسة ريالات، ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة، فإنه لا يلزمه إلا الدولارات.

بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا الدَّنَانِيرَ، آخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» (١).

والخلاصة أنه لا يلزم المقترض الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات، سواء زادت قيمتها، أم نقصت.

وقوله: هل هذا رِبًا؟ يعني لو زادت القيمة، أقول: ليس هذا بِرِبًا، وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت، سواء زاد، أو نقص.

#### \*\*\*

(٤٦١٨) يقول السائل: إذا اقترض شخص من الناس مبلغًا، ثم تغيَّر صرف العُملة، فهل يرجع المال بسعره القديم، أم الجديد، خاصّةً بأن هناك عُملات تغيرت أسعارها بشكل كبير جِدًّا، وضِّحوا لنا ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اقترض شخص مِن آخَرَ نقدا، فإنه يرده الله بجنسه، يعني اقترض ريالات يمنية، فإنه يردها ريالات يمنية، سواء ارتفعت قيمتها، أم انخفضت، كها أنه لو اقترض صاعا من البُرِّ، فإنه يرده صاعا من البُرِّ، سواء زادت القيمة، أم نقصت، ولو اقترض صاعا من الأرز، فإنه يرده فإنه يرده صاعا من الأرز، سواء زادت القيمة، أم نقصت، وهكذا أيضًا النقد، إذا اقترض نقدا، فإنه يرد مثله، سواء زاد، أم نقص، نعم لو أُلغِي النقد بالمرة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، رقم (٣٥٤)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف، رقم (١٢٤٢) والنسائي: كتاب البيوع، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم (٤٥٨٢). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

فإنه يرجع إلى بدله، يعني لو ألغي النقد الذي استلفه، ووضع بدله نقد آخر، فإنه يرد بدله من هذا النقد الجديد.

#### \*\*\*

(٤٦١٩) يقول السائل: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد، وقد واقترضت مبلغًا من المال من أحد الأشخاص، ولكن فقدت ذلك المال، وقد أخبرته بذلك، فلم يصدق، ولم يقتنع، وأصرَّ على أن أعطيه نقوده في وقت ضيّق حدده هو، فها العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا استقرضت مالا من شخص، فإن هذا المال يكون دَينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته مِلكًا لك، وعلى هذا فإذا سُرق، أو احترق، أو سقط وضاع، فإنه على نصيبك، وليس على نصيب المُقرض، بل المُقرض ثبت حقه في ذمتك دَينا عليك، فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بها أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه، لأنه كها قلت: إذا كان قد أقرضك، فأنت تملك المال المقرض، ويبقى سداده دَينا في ذمتك، توفيه لصاحبه.

وكونه عينه لمدة مُعينة هو على ما اتفقتم عليه، إذا كان قد أقرضك إلى شهر، أو إلى سَنَة، أو إلى أكثر، أو أقل، فإنه يكون على ما اتفقتها عليه، ويتأجل بحسب التأجيل، أو بحسب الأجل الذي اتفقتها عليه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن القرض يجوز تأجيله، ولا يجوز للمُقرِض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل، وإن كان بعض أهل العلم -رحمهم الله- يقولون: إن القرض لا يتأجل بتأجيله، وأما المقرض لو أجّله، فله أن يطالب به قبل الأجل، وأن الأجل عندهم لاغ، والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه فهو ثابت، لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم.

فضيلة الشيخ، وهذا المال الذي سُرق منه، يضمنه لصاحبه، حتى لو كان سرق من حِرز؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا المال مال المقترض، ما دام قرضًا فهو في ملك المقترض، وثبت في ذمته، نعم لو كان المال وديعة، يعني قال له: خذ هذا المال عندك وديعة، أو خذ هذا المال وأحّه إلى أهلي في البلد الفلاني. فحينئذ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه، وبدون تعدّ، فإنه لا ضمان عليه، أما إن فرّط ووضعه في مكان ليس مُحرزرًا، أو تعدى فأنفقه لحاجته، فإنه بذلك يكون ضامنًا، وأما إذا لم يكن تعدّ، ولا تفريط، وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل، أو أعطاه إياه ليدفعه إلى شخص، أو إلى أهله في بلد آخر، وضاع بلا تعد، ولا تفريط، أو شرِق، فإنه لا شيء عليه.

\*\*\*

(٤٦٢٠) يقول السائل: سمعت في أحد البرامج الدينية التي تتحدث عن الرِّبَا أن الرسول على قال: «كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهُ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» (١). وكرر هذا القول على أنه حديث عن النبي على وحسب ما أعرفه من اطلاعي على بعض الكتب، وبخاصة كتاب «التاج الجامع لكتب السُّنَة الصحيحة» لم أرَ هذا النص مسندا للنبي علي وكل ما أعرفه أنه قاعدة فقهية، فأرجو التكرم بإفادتي عن المرجع، وراوي هذا الحديث؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا الحديث ضعيف في عزوه إلى النبي على ولكن معناه صحيح، وذلك لأن القرض إنها يقصد به الإرفاق، ودفع حاجة المقترض، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة، أو مُتواطأ عليها، فإنه يخرج عن موضوعه الذي مِن أَجْلِه شُرع، وإلا ففي الحقيقة لولا أنه مِنْ أَجْلِ الإرفاق لكان يحرم أن تُعطي شخصًا درهمًا، ثم يعطيك بعد مدة عوضه درهما آخر، لأن هذا في الحقيقة رِبَا نسيئة، إذ هو مبادلة نقد بنقد، مع تأخير القبض، لكن لما تضمن الإرفاق والإحسان، ودفع الحاجة، أبيح بهذا الغرض، فإذا جرّ منفعة إلى المُقرض خرج عن موضوعه الذي مِن أَجْلِه أُبيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي موقوفا: كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا، رقم (٩٣٣).

وعلى هذا، فكل منفعة يكتسبها المُقرض من هذا القرض، فإنه إذا كان ذلك باشتراط، أو مواطأة، يكون مُحرَّما عليه هذا الأمر، وكذلك أيضًا لو أن المقرض صار يأخذ بدون اشتراط، ويقبل الهدية من هذا الرجل المقترض، فإن أهل العلم يقولون: إن كان من عادته أن يُهدي إليه فليقبل، وإن لم يكن من عادته أن يهدي إليه، وإنها أهدى إليه مِنْ أَجْلِ القرض، فإنه لا يجوز له قبول هذه الهدية إلا أن ينوي مكافأته عليها، أو احتساب ذلك مِن دَينه.

#### \*\*\*

(٤٦٢١) يقول السائل م. ن. أ: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهبًا، لكي أبيعه لسَدِّ حاجتي، وطلب مني أن أرد له قَدْرَ وزن الذهب ذهبًا آخر جديدًا، وأن أضيف للوزن عددًا من الجرامات، يعطيني قيمتها نقدًا، فمثلا أعطاني ذهبًا مستعملًا وزنه خمسين جرامًا، على سبيل الدَّين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبًا جديدًا، وأن أضيف للوزن ثلاثين جرامًا وزنًا جديدًا، ويعطيني قيمتها نقدًا أن يعطيني قيمتها نقدًا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم، أم يجوز؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لا شك أن القرض مِن الإحسان، فإذا أقرض الإنسان شخصًا محتاجا، فإن في ذلك إحسانا إليه، والله يحب المحسنين، ولهذا كان مندوبا إليه، ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى مع أحكام الشرع، فإذا أقرضك شيئا، فإنك تَرُدُّ مِثله إذا أقرضك حُليًّا ذهبا تَرُدُّ مِثله، وإذا أقرضك ثوبا تَرُدُّ مِثله من غير زيادة في العدد، ولا في الكيفية، فإذا شرط عليك أقرضك ثوبا تَرُدُّ مَثله من غير زيادة في العدد، ولا في الكيفية، فإذا شرط عليك المقرض أن تَرُدُّ أَجُودَ منه، أو أكثر منه كان ذلك مُحرَّما وربًا، وذلك لأن القرض إرفاق، وليس معاوضة وطمعا، فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع، صاربيعًا، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يكا بيدٍ، مِثلا بمِثل.

وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض الحلي، بهذا الشرط

مُحَرَّم، ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثل ما أخذته منه، والذي اشترط عليك من الزيادة يُعتبر شرطا لاغيًا، لا يجوز لك الوفاء به، فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به، فعليكما جميعا أن تلتزما بها شرعه الله ورسوله عليه يقول: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْط» (١).

فإذا كان هكذا، فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته.

والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب قرضًا، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه، فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حُليا مثل الذي أخذه وزنًا وكيفية، أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب، وقال: خذ هذا بعه على ملكك هو، فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه. فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم، وليس ذهبًا، وحينئذ يرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي، أما إذا كان أقرضه نفس الحلي، فإنه يرد عليه مِثل حُلِيِّه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بِأَقَلَّ إذا رضي المقرض، لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم، هذا لا بأس به، وهو خير أيضا.

#### \*\*\*

(٤٦٢٢) يقول السائل م. أ. أ: شرعت في بناء فيلا، وأثناء البناء قال أحد الإخوان: أُريد أن أشتريها منك. فوعدتُه بأني سأبيعه هذه الفيلا، وطلبت منه الإشراف عليها مقابل أجرة له، وبدأ يعمل، وانتهت المبالغ التي عندي، فبدأ يُخرج مِن ماله الخاص، وبعد نهاية العمارة بعتُها، وخصمت الدَّين الذي له، فهل هذا قرضٌ جَرَّ نَفْعًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس قرضًا جرَّ نفعًا، لأن المنتفع هو المشتري أيضًا، ولكن ليحذر الإنسانُ أن يبيع الفيلا، أو الدارَ، أو الشقة قبل تمام بنائها، لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إدراكها بالوصف، فإذا بيعت بالوصف، فقد لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

يأتي الوصف على ما أراده المشتري، ولهذا قال أهل العلم: يشترط أن يكون المبيع معلومًا برؤية، أو صفة في غير الدار ونحوها، مما لا يمكن أن يحيط به الوصف.

#### \*\*\*

(٤٦٢٣) يقول السائل أ. أ: اقترضتُ مِن زوجتي مبلغًا، قَدْرُه ألف جنيه، منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثهانين، وهي الآن تريد أن أُرجع ذلك المبلغ ألفي جنيه، فها الحكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: اقترضتَ من زوجتك ألف جنيه، فثبت في ذمتك ألف جنيه فقط هي الآن تطالبك بألفي جنيه، وليس لها الحق في هذا، وليس لها إلا ما أقرضَتْك فقط، وهو ألف جنيه، وما زاد على ذلك، فإنه لا يلزمك، حتى لو اتفقت معها مِن قبل على أن تعطيك ألف جنيه بألفي جنيه، فالاتفاقية لاغية باطلة، لأنه رِبًا، والرِّبَا في كتاب الله مُحرَّم، وفي سُنَّة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ملعونٌ فاعله، وكل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مئة شرط.

## \*\*\*

(٤٦٢٤) يقول السائل: ما رأيكم فيمن يُقرض أخاه قَرْضًا لأجَل غير مُسمَّى، على شرط أن المقترِض يدفع للمقرض كلَّ يوم مئة ريال، أو أكثر، أو أقلّ من البضاعة التي يتاجر فيها، فها حُكم ذلك، فتح الله علينا وعليكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حكمه أن هذا شرط فاسدٌ، ولا يَحِلُّ للمقرض أن يكتسب شيئًا من وراء هذا القرض لا مالًا، ولا عينًا، ولا منفعة، ولا إجارة، ولا شيئًا أبدًا، لأن القرض إحسانٌ مَحْضٌ، فإذا دخلته المعاوضة والمزايدة، صار بَيعا، وصار ربًا، فمثلا إذا أعطيتك عشرة ريالات قرضًا، ثبت في ذمتك عشر ريالات، تعطيني إياها متى تَيسَّر لك، ولو كان هذا بَيعًا لم يصح، لو قال: بِعتك عشرة ريالات بعشرة ريالات، ولم يحصل التَّقَابُض صار

بيعا فاسدًا، لكن لما كان الإقراض إحسانًا -والإحسان مطلوب- وفائدة الإحسان هذه عكس ما يريده المرابون، ولذا أحَلَّه الشرع، فلك أن تُقرضه عشرة، ويعطيك عشرة، فإذا اشترطت عليه أن يعطيك اثنتي عشرة عن عشرة، صار هذا معاوضة، ودخل في باب البيوع، فصار رِبًا، ولهذا ذكر العلماء -رحمهم الله- في هذا قاعدةً مفيدة، وقالوا: «كل قَرْضٍ جَرّ منفعة فهو رِبًا».

\*\*\*

(٤٦٢٥) يقول السائل إ. ن: فضيلة الشيخ، ما الحُكم إذا أعطيتُ شخصًا مبلغًا من المال -مثلا- خمسة آلاف ريال، ثم قلت له: بعد سَنَة تَرجِعُها سبعة آلاف ريال. هل هذا يجوز أم لا، أفيدونا بهذا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أعطيتُ شخصًا خمسة آلاف ريال، ويردُّها لي بعد سَنَة سبعة آلاف ريال، هل هذا جائز، أو لا؟ والجواب على ذلك: أن هذا ليس بجائز، بل هذا ربًا جامع بين ربًا الفضل، وربا النسيئة، فربًا الفضل بها حصل من الزيادة، وربا النسيئة بها حصل من تأخير القبض، فهو حرام، والربا خَطَرُه كبير، وعقوبته وَخِيمة.

قال شيخ الإسلام ﴿ عَلَاكُ -أعني به ابن تيمية -: إنه لم يَرِد في النصوص وعيد في ذنب دون الشرك مثل ما ورد من الوعيد على الرِّبَا. أي أنه أعظم ما ورد في الوعيد، مما دون الشرك، فمن ذلك قوله -تبارك وتعالى -: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَأْكُوا الرِّبَوَا أَضَعَاهًا مُضَعَفّةٌ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُم تُقُلِحُونَ ﴿ يَكَأَيّهُا وَالنّارَ اللَّهَ لَعَلَكُم تُقُلِحُونَ ﴿ اللّهِ تَدَلَ وَالنّارَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله الله الله تدل على أن مَن تعاطى الرِّبَا أضعافا مضاعفة، فإن وعيده النار.

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَثَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»(١). أي في اللعن، لأنهم متعاونون على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ذلك، والنصوص في هذا كثيرة متعددة، ولا يغرّنك أيها الأخ المؤمن تهاون الناس في هذا الأمر، وتكاثرهم عليه، فإن الله -تعالى- يقول في كتابه: ﴿ وَإِن الله الناس في هذا الأمر، وتكاثرهم عليه، فإن الله إلله الله الأبعام: ١١٦]، وعليك تُطِع أَكُثر من فِ الأرض يُضِلُوك عن سَبِيلِ الله ﴿ [الأنعام: ١١٦]، وعليك باتباع الوحيين: الكتاب والسُّنَّة، واتباع سلف الأمة، فإن هذا هو الحق، وليعلم أن ما حصل من زيادة من الرِّبَا، فإنه في الحقيقة نقص: نقص في دِين العبد، ونقص في بركة مال العبد، وإثم وعقوبة على العبد.

أما كونه نقصًا في دِينه، فلأن المعاصي تنقص الإيهان وتَخرِقه، وربها تمزقه أشلاء -والعياذ بالله - فإن المعاصي -ولا سيها الكبائر كأكل الرِّبَا - بريد الكفر، كها قال ذلك أهل العلم، لأن المعصية تؤثر في القلب، فإذا جاءت الأخرى زاد التأثير، وهكذا حتى يُطبَع على القلب، فلا يصل إليه الخير، ولا سيها كبائر الذنوب كالرِّبا.

وأما كونه نقصًا في مال العبد، فلأن الكسب الحرام، وإن زاد المال كمّيّة به، فإنه ينقص كيفية، تنزع منه البركة، ويلقى في قلب صاحبه الشّح، حتى لا ينتفع بهاله -والعياذ بالله- فيخلفه إلى مَن بعده، ويكون عليه غُرمه، ولغيره غُنمه، وهذا مُشاهد، ولهذا تجد أكثر الناس شُحَّا وإمساكًا هم الذين يتلقون ما يسمونه بالأرباح على وجه المُحَرَّم، واستمع إلى قول الله -تعالى-: ﴿ وَمَا عَالَيْتُم مِن زَكُوْم تُريدُون عَلَي وَجَه الله وَالله عَن الله وَمَا عَالَيْتُم مِن زَكُوْم تُريدُون وَجَه الله وَمَا عَالَيْتُ مِن زَكُوْم تُريدُون الروم: ٣٩]، وأما كونه عقوبة وآثاما، فليا سمعت أيها المؤمن من الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية.

فالواجب عليك أن تتوب إلى الله، وتقلع عن الرِّبَا، ولا تغتر بها يتكلم فيه الناس من أن هذا يفيد البلد اقتصاديا، وأن فيه مصلحة للآخذ والدافع، فإنه والله -وإن زاد البلد اقتصاديا من حيث الكمية - فإنه يزيده شرَّا وفسادا، من حيث الآثار والعقوبات، وإن شيئا قليلًا من المال الحلال خير من أضعاف

أضعافه من المال الحرام، وفي الحديث عن النبي ﷺ أن من كسب مالا من مُحرَّم، فإنه إن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تصدق منه لم يقبل منه، وإن خلَّفه كان زاده إلى النار.

وليحذر آكل الرِّبَا، أو غيره مما حرّمه الله، وليحذر مما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه حيث ثبت عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّبِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّبِبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وقال: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُواْ صَكُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَقْفَنَكُمْ ﴾ [المقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» (١٠).

فاستبعد النبي على الاستجابة لآكل الحرام، فهل ترضى أن تمدّ يديك إلى ربك: يا رب يا رب. ثم لا يقبل منك مِنْ أَجْلِ لُقمةٍ أكلتَها حرمها الله عليك، مِنْ أَجْلِ أَقمةٍ أكلتَها حرمها الله عليك، مِنْ أَجْلِ أنك تغذيت بالحرام، فهو طعامك وشرابك ومسكنك، فاتق الله يا أخي المسلم، وتعامل بالمعاملات الجائزة المباحة، يُنزل الله لك البركة في كسبيك، وفي رزقك، واتق الله وأجْمِل في الطلب، فإنه لن تموت نفس حتى كسبيك، وفي رزقها وأجَلَها.

نسأل الله أن يحمينا وإخواننا مما يغضبه علينا، وأن يرزقنا الاستقامة في دِينِنا ودُنْيَانا.

\*\*\*

(٤٦٢٦) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالًا مِن رجل، ولكن المقرض اشترط أن يُعطَى قطعة أرض زراعية من المقترض رهنًا بالمبلغ يقوم بزارعتها،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

وأخذ غلّتها كاملة، أو نصفها، والنصف الآخر لصاحب الأرض، حتى يرجع المدين المال كاملًا، كما أخذه فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، فما حكم الشرع في نظركم، في مثل هذا القرض المشروط؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: الجُوابِ على هذا السؤال: أن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض، والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل-؛ لأنه إحسان إلى عباد الله، وقد قال الله -تعالى-: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز مباح، وقد ثبت عن النبي ﷺ أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِيلٌ مِنْ إِيلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَر أبا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع، فَقَالَ: أَنَّ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "(۱).

وإذا كان هذا العقد -أعني القرض- من عقود الإرفاق والإحسان، فإنه لا يجوز أن يُحوَّل إلى عقد معاوضة وربح -أعني الربح المادي الدنيوي-؛ لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضوع البيع والمعاوضات، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنة، أو بعتك هذا الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون البيع حرامًا وربًا، لكن لو أقرضه دينارًا قرضًا، وأوفاه بعد شهر، أو سَنة كان ذلك جائزًا، مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سَنة، أو أقل، أو أكثر نظرًا لوجود جانب الإرفاق.

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعًا ماديًّا، فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي، وهو الإرفاق، فيكون حراما، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل قرض جَرِّ منفعة فهو رِبًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء، رقم (۱۲۰۰).

وعلى هذا، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها، حتى ولو أعطى المقترض سهما من الزرع، لأن ذلك جرَّ منفعة من المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلي، وهو الإرفاق والإحسان.

#### \*\*\*

(٤٦٢٧) يقول السائل: لدي قطعة أرض زراعية، ولا أُريد زراعتها، وأنا محتاج لمبلغ من المال، فهل يجوز أن آخذ المبلغ من أحد الأشخاص، على أن أرهن له الأرض ليزرعها لمدة ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك أدفع له ماله وآخذ أرضي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير جائز، لأنه من الرِّبًا، فإنك إذا استقرضت منه مالا، ومنحته أرضك صار هذا قرضًا يُراد به المعاوضة، وهو قرضٌ جرَّ منفعة، وقد قال أهل العلم: كل قرضٍ جرَّ منفعة فهو رِبًا. فهذا الرجل لولا أنك أعطيته الأرض ليزرعها، وينتفع بها، ما أقرضك، وحينئذ يكون القرض مقصودا به المعاوضة، لا الإرفاق، وأصل جواز القرض أنه إرفاق، وإلا لكان حراما، ووجه ذلك أنك لو أردت أن تشتري من إنسان درهما بدرهم، بدون قبض في المجلس، فإنه يكون رِبًا، لكن إذا استسلفت منه درهما على وجه القرض، وستعطيه له بعد مدة، صار ذلك جائزا لماذا؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب، وإنها يراد به الإرفاق بالمحتاج، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي، وهو الإرفاق إلى المعاوضة والمرابحة، صار داخلا في الرِّبًا، لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم، ومِن ثَم نقول: كل قرض جر منفعة للمقرض، فإنه رِبًا، فهو حرام، ولا يجوز.

فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين هذه الحالة، وبين الرهن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن يكون للراهن، لا للمُرْتَهِن، فالمُرْتَهِن فالمُراتِ فالمُرْتَهِن فالمُرْتَهِن فالمُراتَة فالمُراتِق فالمُراتِق في حقه فقط، وإذا حلّ الأجل، ولم يوفّ بيع

هذا الرهن، ولم يأت المُرْتَهِن إلا مقدار حقه فقط، يعني لا يأخذ أزيد، فإذا رهنت هذا البيت، أو هذا العقار بمئة ألف، وحلّ الأجل، ولم توفّ، فإنه يباع ويستلم المُرْتَهِن مقدار ماله فقط، والباقي يَرُدُّه عليك، فإذًا لم يحصل له إلا مجرد التَّوْثِقة في حقه.

#### \*\*\*

(٤٦٢٨) يقول السائل: إذا كان شخص عنده دَين لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوى هذا الدَّين الذى عنده، فهل هذا العمل جائز؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دَينه، أو نوى مكافأته بمثله، أو أحسن منه، ومثال ذلك: لو كان لشخص على آخر مئة ريال، ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خسين ريالا، فإنه لا يجوز له قبوله إلا إذا أراد أن يخصمه مِن دَينه، ويبقى على المدين خسون ريالا فقط، أو إذا نوى مكافأته عليه بإعطائه ما يساوي خسين، أو أكثر، أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دَينه، ثم يطالب بدَينه كاملا، فإن ذلك لا يجوز.

## \*\*\*

(٤٦٢٩) يقول السائل: ما حُكم مَن أخذ مبلغًا من المال وقَدْرُه يقارب عشرين ألف ريال، ثم أنكر هذا المبلغ وجحده، حيث لا توجد ورقة، ولا يوجد شهود، وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن، ولكن لن أدفع ريالا واحدا. مع العلم بأن هذه سُلفة، وهل يعتبر السَّلَف دَينا، أم ماذا، أفتُونا في هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يُحِلُّ للإنسان أن يجحد ما يجب عليه لأخيه، لا مِن قرض، ولا من ثمن مبيع، ولا من أجرة بيت، أو سيارة، أو غير ذلك، فمَن فعَل، واقتطع هذا المال بيمين كاذبة، لقي الله وهو عليه غضبان - والعياذ بالله - والسلف إحسانٌ مِن المُسلف إلى المستسلف، أي من المقرض

إلى المقترض، وعجبًا من هذا الرجل الذي قابل هذا الإحسان بالإساءة والعياذ بالله فأنكر، فهذا إثمه أعظم مِن إثم مَن لا منّة عليه بالدّين الذي عليه، وسؤال السائل: هل السلف من الدّين، أم لا؟ نقول: نعم هو من الدّين، لأن الدّين شرعًا: كل ما ثبت في الذمة فهو دَين، سواء كان ثمنَ مبيع، أو أجرة، أو قرضًا، أو غير ذلك.

#### \*\*\*

(٤٦٣٠) يقول السائل: إذا مات المدين، وهو لم يستطع سداد ما عليه مِن دَين، لأنه مُعْسِر، فهل يأثم؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللهِ تَعَلَى-: هذا يبني على استدانته: فإن كان أخذ أموال الناس يريد أدائها، فإنه لا يأثم، ويؤدي الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ»(1).

ولذلك يجب على الإنسان إذا استدان شيئا أن ينوي الوفاء والأداء، حتى ييسر الله له الأمر، حتى لو اشترى سلعة بثمن لم ينقده للبائع، فإنه ينوي الأداء حتى ييسر الله له ذلك.

## \*\*\*

(٤٦٣١) يقول السائل أ. ط: أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغًا من المال في كل شهر كل واحد يدفع عشرة جنيهات، ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعاون وإقراض المحتاجين، فمثلا إذا كانوا عشرة، واتفقوا على أن يبذل كل واحد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، رقم (٢٣٨٧).

منهم ألف ريال، ويُعطى واحدًا حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف على مرتبه، وهذا قد ينفعه أحيانًا، وهو من باب التعاون، وسَدِّ حاجات الآخرين، ولا حرج فيه إطلاقا، وأما ما تَوَهَّمَه بعض الناس مِن أنه قرضٌ جَرَّ نفعًا، فيقال: أين النفع؟ فالرجل أقرض ألفا، وعاد عليه ألف فقط، وحينئذ لم يكن القرض قد جَرَّ نفعا إلى المقرض، لأنه أقرض ألفا واستوفى ألفا، والمسألة والحمد لله ليس فيها إشكال، وإن اشتبهت على بعض الناس.

#### \*\*\*

(٤٦٣٢) يقول السائل: مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية في آخر كل شهر يستلم كل شخص مبلغًا من المال، يسمّونها «الجمعية»، فما رأيكم: هل هذا يعتبر ربًا، أم حلال، أرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: صورة المسألة فيها نعلم عن هذه الجمعية: أن يكون هناك جماعة موظفون يعطون كل واحد منهم ألف ريال من الراتب مثلا، فيعطون لرقم واحد -كل واحد منهم - يعطيه ألف ريال، فإذا قدرنا أنهم عشرة صار هذا الواحد يأخذ في أول شهر عشرة آلاف ريال وراتبه، ثم في الشهر الثاني يكون هذا للثاني إلى أن يتم العشرة، وهذا جائز، ولا إشكال في جوازه، وهو من التعاون على البر والتقوى، ومن سد حاجات الإخوان، وليس هذا من باب «كل قرض جر منفعة فهو ربا»، لأنه لم يُجر للمقرض شيئا، إذ إنه لم يأته أكثر مما أقرض، فهو أقرض تسعة آلاف كل شهر ألف، وسيأخذ تسعة آلاف فقط، وأما كونه انتفع باجتهاع العشرة آلاف في أول شهر عنده، فهو حق كل إنسان يقرض شخصًا، ثم يستوفي منه سوف يحصل له الشيء عموعا في آن واحد، ولا يضر.

وعلى كل حال فهذه المعاملة جائزة، ولا إشكال فيها.

فضيلة الشيخ، وقد يتفقون يا شيخ محمد، فيقول: هذا الأول، وهذا الثاني، وهذا الثالث، وقد يضعون قُرْعة في هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا اتفقوا على أن فلانا هو الأول، وفلانا هو الثاني، فالأمر واضح، وإن اقترعوا في الشهر الثاني، فلا يُدخلوا الأول معهم في القرعة، لأنه قد أخذ حقه.

#### \*\*\*

(٤٦٣٣) يقول السائل: إنه مشترك في جمعية، أي يضع المشتركون سها من أموالهم، ويكون السهم مثلا بألف ريال ليجمعوا مبلغًا يستلمه الشخص لقضاء حاجاته في نهاية كل شهر، فلو كان مقدار الشهور اثني عشر شهرا، واستلم هذا الشخص حصته في الشهر الثاني عشر، هل يكون في ذلك زكاة بعد أن اكتمل نصاب المال، أفيدونا بذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولًا هذه الجمعية أُبيِّن للأخ السائل أنه لا بأس بها، أي لا بأس أن يتفق الموظفون في جهة ما على أن يقتطع من رواتبهم من كل واحد ألف ريال ليعطوه واحدا، والشهر الثاني يعطونه الآخر، وفي الثالث، وهَلُمَّ جَرَّا.

وليس هذا من باب القرض الذي جَرَّ نفعًا، لأن المُقرض لم يأته أكثر مما أقرض، والمصلحة للجميع، فالذي انتفع بالجمعية الأول حُرِم في الثاني، وصار الانتفاع للثاني، ثم للثالث، ثم للرابع وهَلُمَّ جَرَّا، أما الزكاة، فإنه يجب عليه أن يزكي ما قبضه إذا كان قد تمّ عليه الحول، لأنه دَين على مُوسِر، إذ إنه قد علم أن هؤلاء المشتركين سوف يوفون نصيبهم في كل شهر، والدَّين على الموسرين تجب فيه الزكاة.

### \*\*\*

(٤٦٣٤) يقول السائل: استقرضت من البنك العقاري، وعمّرت لي مسكنًا، ورأيت أن أستقرض باسم ولدي، لكي يكون عندنا أكثر من منزل، لنستفيد من إيجاره، عِلمًا أن هذه المساكن ستكون لابني مِن بعدي، فهل يجوز لي ذلك، أم لا؟ أفيدوني أثابكم الله. وفي الحقيقة نرجو بَسْطَ الحديث عن عارية الاسم، أو الوكالة، وهل هي غير صحيحة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : نحن يؤسفنا كثيرًا أن يقع المسلمون في هذا التكالب العظيم على جمع الدنيا، وهم يقرءون قول الله -عز وجل - : ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]، فإن هذه القضية العامّة الكلية تدُلّ بمنطوقها على حصول الفلاح لمن وقاه الله شُحّ نفسه، وتدل بمفهومها على حصول الخسارة لمن لم يُوقَ شُحَّ نفسه، وهذا هو الواقع، ويؤيد ذلك قول النبي ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَم، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتكسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ» (١).

تعس: يعني هلك وخسِر، فهؤلاء الذين عبدوا الدنيا، وأرادوا أن يحصلوا عليها بكل طريق، سواء أكانت هذه الطريق كذبًا وخداعًا، أم صدقًا وبيانًا، أي أنهم لا يبالون، المهم أن يقع المال في أيديهم، هؤلاء والله خسروا الدنيا والآخرة، لأنهم لا يمكن أن يخلدوا للمال، ولا أن يُخلّد المال لهم، ولا يدرون متى ينتقلون عنه، فربها يُصبحون، ولا يُمسون، أو يُمسون، ولا يُصبحون، فيكون عليهم الغُرم في جمع هذا المال، ولمن بعدهم الغُنم، عليهم العار، ولعيرهم الثار، والواجب على المسلم أن يتقي الله —سبحانه وتعالى— في معاملته، ويتعامل بالصدق والبيان.

ومثل هذه المعاملة التي ذكرها السائل جمعت بين أمرين: الكذب، والخداع للمسئولين:

أما الكذب: فإنه جعلها باسم ولده، وهي له، وهذا كذب، فإن الذي له ليس لولده، وما يُدْرِيه لعل ولده يموت قبله، ويكون ماله لأبعد الناس مِن عصباته، ثم على فرض أن يموت الأب قبله، فقد يكون هناك أسباب تمنع ميراث الولد، كما لو ارتد -والعياذ بالله- والردة -وإن كانت عملًا عظيمًا- ولكنها -مع الأسف- في الوقت الحاضر صارت كثيرةً، والناس لا يشعرون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٧٣٠).

بها، فإن من أقسام الردة ترك الصلاة، فإن مَن ترك الصلاة فهو كافر، كافرٌ كفرًا مُحرجا عن الملة، لو مات أحدٌ من ورثته، وهو تارك للصلاة، فإن هذا التارك لا يرث من ماله شيئًا، ولا يَجِلُّ له منه درهم واحد، لقول النبي على في حديث أسامة الثابت في الصحيحين: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمِ» (١٠). فما يدريه لعل هذا الولد الذي يبقى بعده لا يرثه، إما لارتداده بترك الصلاة، أو غيرها، حتى الاستهزاء بالدِّين أيضا، من أسباب الردة، الذين يستهزئون بالدِّين بأصله، أو شيء من فروعه الثابتة، هم مُرتدُّون كافرون، قال الله اللهِين بأصله، أو شيء من فروعه الثابتة، هم مُرتدُّون كافرون، قال الله حتى الدين بأللهِ وَهَاينِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ كَافرون، قال الله عَلَى الله وربها لا يرثه لغير هذا السبب كها لو قتله الولد خطأ، مثل أن يكون معه في السيارة، والولد هو الذي يقود السيارة، قتله الولد خطأ، مثل أن يكون معه في السيارة، والولد هو الذي يقود السيارة، ثم يحصل حادث بسبب الولد، بسبب تفريطه، أو تعديه، فيموت الوالد، فهنا الراجح أنه يرث، من مال أبيه ما عدا الدِّية التي سوف يُسلمها لبقية الورثة. الراجح أنه يرث، من مال أبيه ما عدا الدِّية التي سوف يُسلمها لبقية الورثة.

المهم أن قول السائل: إن هذا البيت سيعود إلى ابني مِن بعدي. أمر ليس بلازم، فقد لا يعود لابنه مِن بعده للأسباب التي أشرنا إليها، هذا أحد المحذورَين في هذه المعاملة حيث قدم الطلب باسم ولده، وهو له، وهو الكذب.

فضيلة الشيخ، هل ينطبق أيضًا على الزوجة والأخ؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينطبق على كل أحد.

والمحذور الثاني: الخداع للدولة التي ترعى مصالح الشعب، والحقيقة أني أسأل الله -تعالى- أن يعين الدولة والمسئولين فيها على خداع بعض الناس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: في أول كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤).

وكذبهم وافترائهم، وما أكثر ما نُسأل عن مثل هذه الأمور في البنك العقاري، وكذلك في بنك التسليف الزراعي وغيرها، يحصل من هذا شيء كثير، ويبررون هذه المُحَرَّمات بأعذار تافهة، ليست إلا كما قال إبليس عن نفسه: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]، أعذار لا توجب ما فعلوه، لأنه كذب وخداع، فخداع الدولة، وتلبيس الأمر عليها، ووضع الصورة أمامها على خلاف ما هي عليه، هذا من الأمر المُحرَّم، فهذان المحذوران، فالكذب والخداع خُلُقان من أخلاق المنافقين، كما جاء به الحديث عن رسول الله على فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل، لا مع ولده، ولا مع رجل أجنبي، كما نسمع أن بعض الناس الذين استفادوا من البنك العقاري يشتري أرضا لنفسه، ثم يذهب إلى شخص، ويستعير منه اسمه بعِوَض، أو بغير عِوض، ثم يكتب الأرض باسمه كذبًا وبُهتانًا، ثم يذهب إلى البنك فيُقدِّم الصكُّ إليه باسم هذا الرجل الذي استُعير اسمه كذبًا وبُهتانا، وطبعًا أصحاب البنك لا يعلمون الغيب، فهم يمشون على ما قُدّم لهم، فيحصل بذلك من الضرر والمفاسد ما هو معلوم.

والذي ننصح به إخواننا المسلمين، أن يتقوا الله -سبحانه وتعالى - في معاملاتهم، وأن يكونوا دارجين فيها على ما رسمه الله -تبارك وتعالى - لهم في كتابه، أو على لسان رسوله على لأن ذلك هو الخير والصلاح، وكها أن الله -سبحانه وتعالى - يشرع العبادات، فلا يتقرب أحد إلى الله إلا بها شرعه الله، ولا يقبل الله من أحدٍ عبادةٌ سوى ما شرعه، فكذلك أيضًا يجب عليهم أن يتمشوا في معاملاتهم على ما رسمه الله لهم، لأنه -سبحانه وتعالى - أعلم بمصالحهم، وأعلم بها يصلح مجتمعهم، وأحكم فيها شرعه، فالله -تعالى لا يشرع لعباده منعًا، أو إيجابًا إلا ما فيه مصلحتهم، لأنه غنيٌّ عنهم آمنوا، أم كفروا، ولكن مِنْ أَجْلِ مصالحهم يشرع لهم الأحكام في العبادات والمعاملات،

ويحثّهم ويُرغِّبهم في تقواه -سبحانه وتعالى - في هذه الأمور: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِيكَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُولُا ٱلرِّبَوْا ٱضْعَكَفًا مُضَكَعَفَةٌ وَاتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣٢]، فتجد أن الله -سبحانه وتعالى - إذا شرع لعباده طريقًا في المعاملات تجده يأمرهم بتقواه، سواء أكان ذلك في الأموال، أم في الحقوق، واقرأ قوله -تعالى -: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ وَلَا يَخَرُجُنَ إِلَا أَن أَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلا يَغَرُجُنَ إِلَا أَن الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه، أو زوجته، وهو يريد أن يبني له شخصيًّا، لكن نخشى أن يكون هناك لَبْسٌ على بعض المستمعين، فلو اقترض -مثلا- باسم ابنه، أو زوجته، وهو نائب عنهم، والمسكن لنفس الزوجة، أو لنفس الابن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا بأس به، إذا كان النظام يسمح به، فلا بأس من أن يُهْدي الأرضَ إلى ابنه، يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه -أي باسم الابن- لكن لا بُدّ أن يكون على وجه صحيح لا بالتحايل، يعني لا مانع من ذلك، ولا بُدّ أيضًا أن تُراعَى شروط الصندوق، هل يسمحون للولد أن يأخذ قرضًا، وهو عند أبيه، ساكن معه، أو لا يسمحون.

\*\*\*

(٤٦٣٥) يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان للشخص والد كبير وقادر على العمل، وحالته المادية طيبة، وقال لابنه: سأكتب هذه الأرض لك، وأعطيك فيها شقة بعد أن أنتهي من بنائها. وذلك بغرض أخذ القرض باسم الابن، وبعد أن أخذ القرض، وعمَّر عهارَةً أجّرها، ولها الآن ما يقارب من ثلاث سنوات يؤجرها، علما بأن الابن لم يستلم من الإيجار شيئًا، فهل يحلّ

للأب في هذه الحالة الإيجار على ضوء الشريعة؟ وهل للابن حقٌ فيه، أم لا؟ وقد أفاد الأبُ أنه سيكتب العمارة وقْفًا، فهل يحل له ذلك، أم لا؟ عِلمًا بأن الابن فقير ومديون. أفيدونا في أسئلتي هذه بجواب شافٍ وكافٍ، عِلمًا بأن الابن لم يقصر مع أبيه، والأب ليس محتاجًا للعقار، ويذكر أيضًا السائل ويقول بأن العقار له إيجار يقدّر بمئة وخسين ألف ريال سنويا، وجزاكم الله خيرًا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الذي يظهر لي أن هذا الأب إنها كتب الأرض باسم ابنه ليتحيّل بذلك على أخذ قرض من صندوق التنمية، وهذا العمل الذي عمله مُرَّم، لأن فيه حيلةً على الحكومة، حيث أظهر لها الأمر على خلاف ما هو عليه، وهذا خيانةٌ، وخيانةٌ ولاة الأمور مُحرَّمة، والواجب على المؤمن أن يكون صريحًا في معاملاته، وألا يخادع عباد الله، وإذا كانت هذه نيته، فقد فعل محرّمًا، وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل - مما صنع، أما إذا كان يريد أن يمنحك هذه الأرض منحة حقيقية، فإنه لا يَجِلُ له أن يمنحك دون إخوتك، لأن الإنسان لا يجوز له أن يُفضِّل بعض أولاده على بعض في العطية لقول النبي ﷺ: «اتّقُوا اللّه وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُم» (١).

فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعدل بين الأولاد، فإذا كان للإنسان أولاد ذكور وإناث، فإنه إذا أعطى أحدًا منهم، وجب عليه أن يُعطي الآخر مثله، إلا الأنثى فتُعطى نصفَ الذكر، لأن هذه قسمة الله -عز وجلفي الميراث وقسمة الله -تعالى- أعدل قسمة، فإذا كان عند الإنسان أولاد من الذكور والإناث، فإنه تكون عطيته إياهم بالسوية بالنسبة للذكور، وبالسوية بالنسبة للإناث، أما بالنسبة للذكور مع الإناث فإن للذكر مثل حظ الأنثين، فإذا كان أبوك قد أعطاك إياها عطية حقيقية، فإنه لا يَحِلُّ له أيضًا أن يعطيك إياها عطية حقيقية، وإنه لا يَحِلُّ له أيضًا أن يعطيك إياها عطية حقيقية، إلا أن يُعطى إخوتك كما أعطاك، وحينئذ ينظر في الأمر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب الإشهاد في الهبة، رقم (٢٤٤٧)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (١٦٢٣).

وخلاصة الجواب: أنه إذا كان أبوك قد جعل هذه الأرض باسمك مِنْ أَجْلِ أن يتحيَّل على الأخذ من صندوق التنمية العقارية، فهذا حرام عليه، لأنه كذب وخيانة للدولة، وأما إذا كان أعطاك هذه الأرض عطية حقيقية، وكان لك إخوة، أو أخوات، فإنه لا يَجِلُّ له أن يُفضّلك عليهم، وإن لم يكن لك إخوة، ولا أخوات، فهي لك، أما ما صنعه أبوك بعد أن بنى عليها العمارة، فإن جواب هذا لا يكون عندي، وإنها يكون عند المحاكم الشرعية.

\*\*\*

(٤٦٣٦) يقول السائل م. أ. أ. وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين، أُتيحَت لنا فرصةُ الاقتراض من البنك العقاريِّ، ونُريد أن نبيعَ أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاري، بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذِعَنِا للبنك، فهل يجوز لنا التصرف في البيع، وإذا لم يَجُزْ فها هو المخرج، أو الحَلُّ في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالبيع، بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أُذِنوا لكم، فلا حرَج، أو بطريقة أخرى، وهي أن تُوفُّوا الصندوق حتى يتحرّر العقارُ مِن الرهن، فإذا تحرّر العقارُ مِن الرهن، فإذا تحرّر العقارُ مِن الرهن، فلا بأسَ ببيعه حينئذ، لأنه لا حقَّ لأحد فيه، أما إذا لم يأذن الصندوقُ بالتصرُّف فيه بالبيع، ولم تفُكوا رهنه بإيفاء، فإنه لا يجلُّ لكم أن تبيعوه أولًا، لأنه مرهونٌ، والمرهون مشغولُ بحق الراهن، ولا يجوز بيعه، لأن ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة، ربها يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرف، وثانيًا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقود فقال -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّذِينَ عَامَنُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وأنت قد عقدت مع الصندوق عقدًا، مقتضاه ألّا تتصرف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه زيادة على ذلك، قد اشترط في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى الموادً أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار، لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار، لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار، لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار، لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار، لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره، وهذا الشرط قد قبله الراهنُ صاحبُ العقار،

ووقّع عليه، والتزم به فيجب عليه أن يوفي بها التزم به، فالوفاءُ للصندوق بها التزمت به شرطًا، وبها يلزمك شرعًا أمر واجب عليك، لأنك سوف تُسأل عنه، وأما مَن تساهل في ذلك، وباعه بحجة أن جمهور العلماء يَرَوْنَ أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضًا من قبل الصندوق، لأنه بيد صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطًا على نفسه، وهو أنه لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره فهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق، إذا لم يقبض، فإن هذا التزام شرط لا ينافي الكتاب، ولا السُّنَّة، وقد قال النبي ﷺ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئة شَرْط» (١). ومفهومه أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو حق، وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا وَقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١).

الوجه الثاني: أن القول الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم، ولو بدون القبض، إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن كُنتُمُ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَ مُقَبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وفي الحقيقة أن هذه الآية يرشد الله فيها الإنسان إلى التوثُّق من حقه في مثل هذه الحال، إذا كان على سَفَر، ولم يجد كاتبًا، ولا طريقة إلى التوثُّق بحقِّه في مثل هذه الحال إلا بِرَهْنِ مقبوض، لأنه لو ارْتَهَن شيئًا، ولم يقبضه لكان يمكن أن يُنكر الراهنُ ذلك الرهن، كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّين، ومِن أجل أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّين أرشد الله -تعالى - إلى الرهن المقبوض.

فإذن لا طريق للتوثُّق بحقِّه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢) وقال: حسن صحيح.

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم، وإن لم يقبض متى كان مُعيَّنًا، وهذا العقار الذي استُدِين من صندوق التنمية له هو رهن مُعيَّن قائم، فالرهن فيه لازم، وإن كان تحت يد الراهن.

إذن، فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيعَ عقارَه الذي استسلف له إلا في إحدى الحالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في البنك فيأذنوا له، أو أن يُوفِي البنك، ويحرِّر العقارَ من الرهن، والله الموفق.

\*\*\*

(٤٦٣٧) يقول السائل: تُوفِّ والدي وعليه بقيةٌ مِن قرض للصندوق العقاري، فهل يسقط هذا الدَّين، أم يلزمُنا أن نسدِّده؟

فَأْجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذا الدَّين من المعروف أنه مؤجَّل، كل سَنة يُ عَلَى قسط منه، فإذا كان الميت قد أدَّى جميع الأقساط التي حلَّت عليه، وهو في حياته، فقد برِئَت ذمتُه، وباقي ما للصندوق موثقًا بهذا الرهن، أعني رهن البيت، ودليل ذلك أنَّ النبِيَ عَيِيدٌ تُوُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِيَهُودِيٍّ ثَمَنُ شَعِيرٍ اشْتَرَاهُ لِأَهْلِهِ، وَقَدَ رَهَنَ النبِيُّ عَيْدٌ هَذَا الْيَهُودِيِّ دِرْعَهُ (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ومعلوم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مات وذمته بريئة، فإذا كان في الدَّين رهنُ بحرز ويكفي، وكان ما حلَّ من الدَّين في حياة الميت قد أُوفي، فإن ذمتُه تبرأ، نظرًا لأن الدَّين مُوثَق بهذا الرهن، ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كَانَ إِذَا أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْها. قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ عَلَيْه، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيْه، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: لا. قَطَلُ عَلَيْه، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، صَلِّ عَلَيْها، قَالَ: «هَلْ عَلَيْه، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، صَلِّ عَلَيْها، قَالَ: «هَلْ عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه، صَلِّ عَلَيْها، قَالَ: «فَهلْ عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أَنْعَرْ. فَصَلَّى عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِكَانَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْها، قَالَ: «هَلْ عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِئَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْها. قَالَ: «هَلْ عَلَيْها، قَالُ: «فَهلْ عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِئَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْها. قَالَ: «صَلَّ عَلَيْها». قَالُوا: لَا قَالَ: «فَهلْ عَلَيْه عَلَيْها، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: «صَلَّ عَلَيْها عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّه وَعَلَى دَنَائِيرَ. قَالَ: «صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّه وَعَلَى دَنْهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ إِنْ رَسُولَ اللَّه وَعَلَى دَنْهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ (١).

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا ضُمن دَينه، وكان الضامن مليئًا، فإنه تبرأ ذمته بالكلية، ولا يلحقه شيء مِن إثم الدَّين، واستدلوا بهذا الحديث، لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على الميت، حتى يقضي الضامن ما تضمنه مِن دَينه.

### 000

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات، باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، رقم (٢١٧٣).

# ﴿ بيع السَّلَم وبيع الأصول والتُّمار ﴿

(٤٦٣٨) يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقوم بعض التجار بشراء الثهار قبل النضوج لمدة عام، أو عامين، فهل هذا جائز؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شراء الثيار قبل نضوجها بعام، أو عامين ينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يشتري موصوفا في ذمة البائع، بأن يشتري منه مئة صاع من البر، تحلُّ بعد سَنَة، أو سنتين، بثمن مقبوض في مجلس العقد، فهذا جائز، وهذا هو السَّلَم الذي كان الصحابة عليه يفعلونه في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما قال عبد الله بن عباس: عليه عليه وعلى آله وسلم- كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ الثار السَّنَة والسنتين، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).

والثاني: أن يشتري تمر هذًا النخل بعينه للدة سَنَة، أو سنتين، فهذا حرام، ولا يجوز، لأنه بيع معدوم ومجهول، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ (٢). فهذا هو حكم هذه المسألة.

### \*\*\*

(٤٦٣٩) يقول السائل ع: عندنا بعضُ النَّاس يشترون كيلو القمح قبل البِدَار بمبلغ ثمان ليرات، لكن عند استلام المشتري للقمح في موسم الحصاد يكون سعر كيلو القمح الواحد إحدى عشرة ليرة، ويأخذ المال بهذا، فهل هذا حرام، أم حلال، وما شروط السلف، أفيدونا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان المشتري قد حدَّد الوقت الذي يستلم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٢١٩٤)، ومسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثهار قبل بدو صلاحها، رقم (١٥٣٤).

فيه البضاعة، فهذا لا بأس به، مثل أن يقول: أعطيتك مئة ليرة بعشرة أصواع بُر، تحل في مُحرَّم. وهو الآن في رجب، فلا بأس بهذا، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما قدِم المدينة وجد الناس يُسْلِفون في الثهار السَّنة والسنتين، بمعنى أن الفلَّاح يأخذ الدراهم من التاجر بتمر بعد سَنة، أو سنتين فأقرَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك، لكن بشروط قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (1).

وبناء على هذا نَقول: إذا اشترًى الكيلو بثهان لَيرات مؤجلا إلى سَنَة، أو نصف سَنَة، أو ما أشبه ذلك، ثم كان عند التسليم قد ارتفع سعره إلى إحدى عشرة، فلا بأس.

### \*\*\*

(٤٦٤٠) يقول السائل م. أ. ح: إذا اشترى تاجر من مُزارع ثمرةً قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريالا للوحدة التي تباع بها، سواء كانت الكيلو، أو المُدّ، أو نحو ذلك، علمًا بأن قيمتها بعد الحصاد أكثر، فهل هذا البيع جائز؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا اشتد الحبّ وكَمُل، فإنه يجوز بيعه، لأن الخطر فيه حينئذ قليل، وَقَدْ نَهَى النّبِيُّ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدُ (٢). وإذا باعه، فلا بأس أن يبيعه بالتقدير، بمعنى أن كل صاع مثلا بكذا، أو أن يبيعه جُملة جُزافًا، بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة، أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا، فإذا باعه بثمن، ولو كان يباع بأكثر منه لو نقى، ثم بيع في السوق، فلا حرج في ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٣٣٧١)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رقم ( ١٢٢٨) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة. وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهى عن بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٢٢١٧).

(٤٦٤١) يقول السائل م. ق. أ. إ: ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض، أو قبل ظهور الثمرة، وبعد خروج الزرع على وجه الأرض، هل جائز هذا، أم مُحَرَّم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مُحرَّم، لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموّه، وحتى يشتد إذا كان حبًا، وحتى ينضج إذا كان عِنبًا، أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله، ويكون صالحا للأكل، فأما بيع المحصول قبل ذلك، فإنه حرام، أما بيع ما يُجزُّ في الحال، فإنه إذا انتهى إلى جَزِّه جاز بيعه، كما لو كان هناك أعلاف تباع على أنها علف، أو مزارع تُباع على أنها عَلَف، فإنها تباع إذا آن جزُّها وقطعها، ولا حرج في ذلك، وإنها كان الأمر هكذا، لأنَّ النبي على مَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ (۱). وذلك، لأنه أقطعُ للنزاع، وأبعدُ عن الخصومات، حيث إن المشتري حينها يشتريه ينتفع به، بخلاف ما لو بيع الثمر مِنْ أَجْلِ الثمر قبل أن يبدو صلاحه، فإنه قد تعتريه أفات، يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل، وهذه من حكمة الشرع، أن نهى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع، لأن كل شيء يوجب ذلك، فإنه غيد بينهم، مما ينافي ذلك، فإنه يعدث به مِن تَصَدُّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم، مما ينافي كمال الإيهان.

## الرَّهْن اللهُ الرَّهْن اللهُ

(٤٦٤٢) يقول السائل أ. ط: أرجو أن تُفتوني مأجورين عن الاشتراك في الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغًا من المال في كل شهر، وكل واحد يدفع عشرة جنيهات، ثم يأخذها واحد منهم بترتيب يتفقون عليه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس بهذا، لأن هذا من باب التعاون، وإقراض المحتاجين، فمثلا إذا كانوا عشرة، واتفقوا على أن يبذل كل واحد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

منهم ألف ريال، ويعطى واحد، فقد حصل لهذا الواحد إضافة تسعة آلاف على مُرتَّبه، وهذا قد ينفعه أحيانا، وهو من باب التعاون، وسَد حاجات الآخرين، ولا حرج فيه إطلاقا، وأما ما توهمه بعض الناس من أنه قرضٌ جرَّ نفعًا، فيقال: أين النفع؟ الرجل أقرض ألفا، وعاد عليه ألف فقط، وحينئذ لم يكن القرض قد جرَّ نفعًا إلى الْمُقرض، لأنه أقرض ألفا، واستوفى ألفا والمسألة والحمد لله - ليس فيها إشكال، وإن اشتبهت على بعض الناس.

### \*\*\*

(٤٦٤٣) يقول السائل: هل تجوز الزيادة في الرهن، فمثلا إذا اقترض مبلغًا من المال، وطلب صاحب الدَّين رهنا أكثر من القرض، فها الحكم في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا حرج في هذا، أي لا حرج على المقرض أن يطلب من المستقرض رهنا أكثر من القرض، فمثلا إذا أقرضه عشرة آلاف، وطلب رهنا يساوي عشرين ألفا، أو أكثر، فلا حرج، كما أنه لا حرج أيضًا في أن يطلب رهنا أقل من الدَّين، مثل أن يُقرضه عشرة، فيطلب رهنا يساوي خسة.

### \*\*\*

(٤٦٤٤) يقول السائل م. أ. أ وزملاؤه: نحن مجموعة من المواطنين، أتيحت لنا فرصة الاقتراض من البنك العقاريِّ، ونريد أن نبيع أملاكنا التي قد رهنها البنك العقاريُّ، بشرط أن يلتزم المشتري بتسديد ما في ذِكمِنا للبنك، فهل يجوزُ لنا التصرُّفُ في البيع، وإذا لم يَجُزْ فها هو المخرج، أو الحَلُّ من ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يجوز لكم أن تتصرَّ فوا فيها بالبيع، بشرط أن يأذن لكم المسئولون في صندوق التنمية، فإذا أُذِنوا لكم، فلا حرَجَ، أو بطريقة أخرى، وهي أن تُوفُّوا الصندوق حتى يتحرّر العقارُ من الرَّهن، فإذا تحرَّر العقارُ من الرَّهن، فإذا تحرَّر العقارُ من الرَّهن، فلا بأسَ ببيعه حينئذ، لأنَّه لا حقَّ لأحدٍ فيه، أما إذا لم يأذن الصندوقُ بالتصرُّفِ فيه بالبيع، ولم تفُكّوا رهنه بإيفاء، فإنه لا يَجِلُّ لكم أن

تبيعوه؛ أولًا لأنه مرهون، والمرهون مشغولٌ بحق الراهن، ولا يجوز بيعه، لأن ذلك يكون سببًا لمشاكل كثيرة، ربها يضيع حق الصندوق بمثل هذا التصرُّف، وثانيًا لأن الله -سبحانه وتعالى- أمر بالوفاء بالعقود، فقال -تعالى-: ﴿يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وأمر بالوفاء بالعهد، فقال: ﴿وَأَوْفُوا بِالْمَهَدِ إِنَّ الْمُهَدِ كَانَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وأنت قد عقدت مع الصندوق عقدًا، مقتضاه ألّا تتصرَّف في هذا الرهن بدون إذنه، ثم إنه -زيادةً على ذلك- قد اشترطً في وثيقة العقد مع الصندوق في إحدى المواد أن المستفيد لا يتصرف فيه ببيع، ولا غيره وهذا الشرط قد قبله الراهن صاحب العقار، ووقع عليه، والتزم به فيجِبُ عليه أن يُوفِّ بها التزم به، فالوفاء المصندوق بها التزمت به شرطًا، وبها يلزمُك شرعًا أمرٌ واجب عليك، لأنك سوف تُسأل عنه، وأما من تساهل في ذلك وباعَه بحُجَّةِ أن جمهورَ العلماء يرون أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وأن هذا العقار ليس مقبوضًا من قبل الصندوق، لأنه بيكِ صاحبه، فهذا التساهل فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الراهن قد التزم شرطًا على نفسه، وهو أنه لا يتصرّف فيه ببيع، ولا غيره، فهو قد التزم بذلك، ولو فرضنا أن هذا ليس مقتضى الرهن المطلق، إذا لم يقبض، فإن هذا التزام شرط لا يُنافي الكتاب، ولا الشُنَّة، وقد قال النبي عَلَيُهُ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ» (1). ومفهومه أن كلَّ شرطٍ لا يخالف كتاب الله فهو حتَّ، وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا وقد ثبت في الحديث المشهور الذي في السنن: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (٢).

الوجه الثاني: أن القولَ الصحيح في هذه المسألة: أن الرهن يلزم، ولو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

بدون القبض، إذ لا دليل على وجوب قبضه إلا قوله -تعالى-: ﴿ هُ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهِنَ مُ مَّبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وفي الحقيقة أن هذه الآية يُرشِدُ اللهُ فيها الإنسانَ إلى التوثُّق من حقِّه في مثل هذه الحال، إذا كان على سَفَرٍ، ولم يجد كاتبًا، ولا طريقة إلى التوثُّق بحقِّه في مثل هذه الحال إلا بِرَهْنٍ مقبوض، لأنه لو ارتهن شيئًا، ولم يقبضه لكان يمكن أن ينكر الراهنُ ذلك الرهن، كما أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّين، ومِن أَجْل أنه يمكن أن ينكر أصل الدَّين أرشد الله -تعالى - إلى الرهن المقبوض.

فإذن لا طريق للتوثّق بحقّه في مثل هذه الحال إلا إذا كان الرهن مقبوضًا، ثم إن آخر الآية يدل على أنه إذا لم يقبض وجب على من اؤتمن عليه أن يُؤدي أمانته فيه، لأنه قال: ﴿ فَرِهَنُ مُّ مَّبُوضَ أَمُ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعَضًا فَلْمُورَ الله وَيَن أَمِن بَعَضُكُم بَعَضًا فَلْمُورَ الله وَي أَمانته الله وي أَمانته في الله وي إلى الله وي وي الله وي ال

فالقول الصواب في هذه المسألة: أن الرهن يلزم، وإن لم يقبض متى كان مُعَيَّنا، وهذا العقار الذي استدين من صندوق التنمية له هو رهنٌ مُعَيَّن قائم، فالرهن فيه لازم، وإن كان تحت يد الراهن.

إذن، فلا يجوز لمن استسلف من صندوق التنمية أن يبيع عقاره الذي استسلف له إلا في إحدى الحالتين السابقتين: أن يستأذن من المسئولين في البنك فيأذنوا له، أو أن يوفي البنك، ويحرر العقار من الرهن، والله الموفق.

وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام وذلك بأن يقوم صاحب الأرض الذي يرغب في رهن أرضه الزراعية باستلام مبلغ من المال من المُرْتَمِن، ثم يباشر المُرْتَمِن زراعة هذه الأرض، ولا يعطي صاحب الأرض شيئًا من هذه الغلّة، ومتى أراد صاحب الأرض فكّ الرهن، فإنه يُعيد المبلغ إلى المُرْتَمِن، وتُردُّ إليه أرضه، وليست هناك مُدة معينّة لاستعادة الأرض، فقد يستمر الرهن عشرات السنين، ونوع آخر من الرهن يوجد عندنا أيضا، وهذا مدته محددة بسَنة واحدة، فيدفع المُرْتَمِن مبلغًا لصاحب الأرض، ثم يقوم باستثهارها لمدة عام واحد، وهذا النوع يشبه النوع الأول، من حيث إن عاحب الأرض لا يُعطَى شيئًا من الغلة، ويختلف عن النوع الأول من حيث إن النوع الأول لا تُحدَّد فيه المدة التي ستُعاد فيها الأرض لصاحبها، ولكنه متى أراد استعادتها تُعاد إليه، فها حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: أن يكون بجزء مما يخرج منها، وهذه هي الْمُزارَعة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها، ولي ثلث الناتج، أو رُبعه، أو عُشره، أو جزء مشاع منه، على ما يتفقان عليه، وهذه جائزة، وَقَدْ عَامَلَ النَّبِيُّ -عليه الصلاة والسلام- أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرِ، أَوْ زَرْع (١).

الوجه الثاني: أن يعطيه الأرض، يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات، كل سَنة تعطيني ألف درهم. فهذا أيضًا جائز، ولا حرج فيه، وقد قال رافع بن خَدِيج حين ذكر المُزَارَعَة الممنوعة فقال: فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ به (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المُزَارَعَة، باب إذا لم يشترط السنين في المُزَارَعَة، رقم (٢٣٢٩)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب المُسَاقَاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم (١٥٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم (١٥٤٧).

والوجه الثالث: أن يعطيه الأرض مِنحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل، وهذا أيضًا جائز، ولا بأس به، وهو من الإحسان المندوب إليه، فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة، يأخذ من الزارع شيئًا يُؤَمِّن به نفسه، فإن هذا لا بأس به، ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل، وحينئذ تكون جائزة.

### \*\*\*

(٤٦٤٦) يقول السائل: إننا نرهن كثيرًا من النخيل، ومنذ أكثر من خمسَ عشرةَ سَنَة، ونحن نسقيها ونُلَقِّحُها، وعند الحصاد يأتي المُرْتَمِن ليأخذ الحصاد، ويستمر الوضع هكذا حتى يستطيع الراهن أن يردَّ النقود إلى المُرْتَمِن، فهل هذا هو الرهن الشرعي، وهل يأثم الراهن في ذلك إذا كان محتاجا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرهن الشرعي يقتضي هذا، يعني يقتضي أن يكون المال تبعا للرهن، فيكون للمُرْتَهِن السلطة في بيعه، والاستيفاء منه، إلا إذا كان الراهن موثوقا، بحيث يأذن له المُرْتَهِن ببيعه وتصفيته، ثم تسليم ثمنه إلى المُرْتَهِن.

### \*\*\*

(٤٦٤٧) يقول السائل: هل يجوز للمُرْتَهِن أن يستفيد من الرهن، كأن تكون مزرعة يقوم بإصلاحها المُرْتَهِن، فهل يجوز له أن يأخذ ما يخرج منها دون أن يعطى الراهن شيئًا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لا يجوز ذلك، والذي أُذن فيه هو المركوب والمحلوب، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، رقم (٢٥١٢).

وأنفق عليها، فإن له أن يشرب اللبن، لكن بقدر النفقة، فلو قُدِّر أن اللبن قيمته أكثر من النفقة، فالقيمة محفوظة للراهن، ومثال ذلك: أنفق عليها كل يوم عشرة، لكنه يبيع من لبنها كل يوم بعشرين، فالعشرة الزائدة تحفظ للراهن، وتكون رهنا تبعا لأصلها، كذلك الظهر، الذي يركب: البعير والحار يركب بنفقته إذا كان مرهونا أي بقدرها، وأما ما سوى ذلك، فإن النهاء يكون تبعا للراهن، أي يكون مِلكًا للراهن، لكنه يتبع الرهن في كونه مُرتَهَنًا عند المُرْتَهن.

#### \*\*\*

(٤٦٤٨) يقول السائل ع. أ: رجل اقترض مالا من رجل، ولكن المقرض اشترط أن يعطى قطعة أرض زراعية من المقترض رهنًا بالمبلغ، يقوم بزراعتها، وأخذ غلتها كاملة، أو نصفها والنصف الآخر لصاحب الأرض، حتى يرجع المدين المال كاملا كها أخذه، فيرجع له الدائن الأرض التي كانت تحت يده، فها حكم الشرع في نظر كم يا شيخ محمد في مثل هذا القرض المشروط؟

فَأَجَابِ -رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: الجوابِ على هذا السؤال: إن القرض من عقود الإرفاق التي يقصد بها الرفق بالمقترض والإحسان إليه، وهو من الأمور المطلوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل- لأنه إحسان إلى عباد الله، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَأَحْسِنُونَ أَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فهو بالنسبة للمقرض مشروع مستحب، وبالنسبة للمقترض جائز مباح، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَبِلُ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ السَّسَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِع، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب من استسلف شيئا فقضي خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء،=

وإذا كان هذا العقد -أعني القرض- من عقود الإرفاق والإحسان، فإنه لا يجوز أن يُحوَّل إلى عقد معاوضة وربح، أعني الربح المادي الدنيوي، لأنه بذلك يخرج عن موضوعه إلى موضع البيع والمعاوضات، ولهذا تجد الفرق بين أن يقول رجل لآخر: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنَة. أو: بعتك هذا الدينار بدينار آخر إلى سَنَة. أو: بعتك هذا الدينار بدينار آخر. ثم يتفرقا قبل القبض، فإنه في الصورتين يكون البيع حراما وربًا، لكن لو أقرضه دينارا قرضًا، وأوفاه بعد شهر، أو سَنَة كان ذلك جائزا، مع أن المقرض لم يأخذ العوض إلا بعد سَنَة، أو أقل، أو أكثر، نظرا لوجود جانب الإرفاق.

وبناء على ذلك فإن المقرض إذا اشترط على المقترض نفعا ماديا، فقد خرج بالقرض عن موضوعه الأصلي، وهو الإرفاق، فيكون حراما، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم «أن كل قرض جَرَّ منفعة فهو رِبًا».

وعلى هذا، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يمنحه أرضه ليزرعها، حتى ولو أعطى المقترض سها من الزرع، لأن ذلك جَرَّ منفعة من المقرض يخرج القرض عن موضوعه الأصلى، وهو الإرفاق والإحسان.

### \*\*\*

(٤٦٤٩) يقول السائل: ما حُكْمُ التأمين في الإسلام، وما هي صُوَرُه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التأمين من عقود الغرر، وكل عقد يتضمن غررًا فإنه باطل، لحديث أبي هريرة على النّبي النّبي النّبي الله الله المحصاة، وعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (١). ولأن الغرر مِن المَيْسِر، وقد حرَّمه الله -تعالى- في كتابه، فقال -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوّا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ فقال -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوّا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ فقال -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ مَمَلِ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله على الله عوض التأمين، ولْنقُل: إنه خمسة آلاف في السّنَة، ثم قد يحصل له حادث يدفع عوض التأمين، ولْنقُل: إنه خمسة آلاف في السّنَة، ثم قد يحصل له حادث

<sup>=</sup> رقم (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر (١٥١٣).

يستوعب أكثر مما دفع مرتين، أو ثلاثة، وربها لا يحصل له حادث إطلاقا، وربها يحصل له حادث يستغرق دون ما دَفَع، فهو في الحقيقة عقد غرر ومخاطرة، وليس بجائز، فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وأن يبتعد عن هذه العقود الغَرَرِيَّة التي أحدثها الرأسهاليون مِنْ أَجْلِ ابتزاز أموال الناس.

\*\*\*

(٤٦٥٠) يقول السائل آ. ش: نحن مجموعة من الإخوان في الله، اتفقنا على إنشاء صندوق مالي، بأن يدفع كل واحد منا كل شهر مبلغًا محددا من المال، ويجمع في هذا الصندوق بغرض مساعدة أي من الأفراد المشتركين فيه في أي حالة شدة يتعرض لها، ومن ذلك: لو توفي أحد أسرته، فإنه يُدفَع له منه مساعدة، وهكذا فهل في هذا مانعٌ شرعيٌّ أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس في هذا مانعٌ شرعيٌّ، بل إن هذا من التعاون على البِرِّ والتقوى، وتحديد ذلك بمبلغ مُعَيَّن لا يضرُّ، لأن المقصود به أن يكون هذا الصندوق منتظا، إذ لو لم يُقيَّد بمبلغ مُعَيَّنِ ما انضبط، ولا حصل على المال الكافي، ولكن ينبغي أن يكون هذا المال المعيَّن بالنسبة، لا بالقدر المعيَّن، فيقال مثلا: يؤخذ من الراتب العشر، أو نصف العشر، أو ربع العشر. دون أن يقال: على كل فرد مئة درهم مثلا. لأن الدخل يختلف، فالأفضل أن يكون ذلك بالنسبة إلى ما يُحصِّله المرء، ثم إنه ينبغي أن يجعل هذا عونًا لمن حصل له حادث، يعني حصل له ما لا يمكنه دفعه مِن كسر، أو مرضٍ، أو ما أشبه ذلك، وأما أن يجعل معونة لمن حصل منه الحادث، فهذا لا ينبغي، لأننا إذا وضعنا هذا الصندوق، وجعلناه لكل مَن حصل له حادث، أو منه حادث، أوجب أن يتهور السفهاء، ولا يبالوا بالحوادث التي تقع منهم، لأنه حيث عُلِم أو حيث أن هناك صندوقا يؤمِّن ما يلزمه مِن ضمان بسبب هذا الحادث، فإنه لا يبالي، أن هناك صندوقا يؤمِّن ما يلزمه مِن ضمان بسبب هذا الحادث، فإنه لا يبالي، أن هناك صندوقا يؤمِّن ما يكومل.

لهذا أقول: إن هذه الصناديق موجودة حتى في هذه البلاد السعودية،

ولكن ينبغي أن تكون هذه الصناديق التعاونية معونة فيمن حصل عليه الحادث الذي يحتاج إلى مساعدة مالية، لا مَن حصل منه الحادث للوجه الذي ذكرته، وهو أن هذا يؤدي إلى التساهل والتهور، وعدم المبالاة بالحوادث التي تقع من الإنسان، وأما قول السائل: إنه إذا مات أحدٌ من عائلته أعانوه. فهذا في النفس منه شيء، ولا ينبغي أن يقيد ذلك بالموت، لأنه قد يموت أحد من الأسرة، ويُخلِّف مالا كثيرًا يستغني به الإنسان عن المعونة، فالأولى أن يكون أمر المعونة مُقيَّدا بالحاجة، لأي سبب كان، حتى لا يحصل نزاع فيا بينهم، أو حتى لا تُصرف الأموال إلى غير مستحقيها.

فضيلة الشيخ، هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية مِن تحصيل مبلغ مُعيَّن مِن كل شخص يريد أن يُؤمِّن على بضاعته مثلا، أو سيارته، أو نحو ذلك؟

فَجْهِ وَحِمْهُ اللّهُ تَعْلَى -: لا نقيسه على هذا، فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها مُحرَّمة، وأنها مِن المَيْسر الذي قَرنَهُ الله -تعالى - بالحَمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ يَثَانُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَنْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تَعْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠]، وذلك لأن هذا العقد غَرَرٌ دائر بين الغُنم والغُرم، وكل عقد هذه حاله، فإنه مِن المَيْسِر، إذ إن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانبًا، أو غارمًا، وأضرب لك مثلا بأنه إذا كان عندي سيارة، وأعطيت شركات التأمين مبلغًا من المال كل شهر، مثلا لنفرض أنه مئة ريال، فمعنى ذلك أنها ستطلب في السَّنة ألفا ومائتي ريال، وقد يحدث حادث على سياري يستهلك خسة آلاف ريال لإصلاحها، وحينئذ تكون الشركة غارمة، لأنه أخذ منها أكثر مما بذل لها، وقد يكون الأمر بالعكس، قد تمضي السَّنة والسَّنتَان والثلاث، ولم يحصل على سياري حادث، وحينئذ أكون أنا غارمًا، لأنه أخذ مني مبلغًا من المال بغير حق، وهذا بعَيْنِه هو المَيْسر، لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان المال الذي قد يكون الإنسان المال النه يعرب حق، وهذا بعَيْنِه هو المَيْسر، لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان

فيه غانيًا، وقد يكون فيه غارمًا، ولأنه نفس ما قاله الرسول -عليه الصلاة والسلام - حيث نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ<sup>(۱)</sup>، فإن هذا يشبهه، إن لم يكن هو إيّاه.

ثم إن في هذا التأمينات - في الحقيقة - إضرارا بالمجتمع وإخلالا بالأمن، لأن هذا الذي قد أمّن على حادث سيارته، قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور، وعدم المبالاة بالصدم والحوادث، لأنه يرى أنه مؤمَّن عليه، ولهذا ينبغي حفظًا لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات، أو هذه الشركات.

فالذي أرى أنه يجب على كل مُؤْمِن أن يجعل اعتهاده على ربه -سبحانه وتعالى- وأن يبتعد عن المعاملات المُحَرَّمة، لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عاريَّة، إما أن يؤخذ منا، ويتلف في حياتنا، وإما أن نُؤخذ منه ونتلف، ويبقى لغيرنا.

فالواجب على المؤمن ألا يجعل المال غاية، بل يجعله وسيلة، وليتذكر دائها قول الله -عز وجل-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِ مُوْآَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُ كُمْ عَن فَول الله -عز وجل-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِ مُوْآَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُ كُمْ عَن ذِكْ وَجل-: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ الله وَلَ الله حَز وجل-: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ الله عَلَى الله عَلَ

فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة، ويجعلون الدنيا مَقَرَّا، لأن مَقَرَّ المؤمن هو دار الآخرة التي هي خير وأفضل، وأعظم من هذه الدنيا بكثير، كما قال الله -تعالى-: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى فَمُ مِن قُرَّةٍ أَعْيُزِجَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وليعلم أنه إذا اتقى الله -عز وجل- في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم، فإن الله -تعالى- قد ضمن له -وهو لا يخلف الميعاد- أن يرزقه من حيث لا يحتسب: ﴿ وَمَن يَتَقِ ضَمن له عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ أَوْ إِنَّ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا اللّهَ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ أَوْ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣]: ﴿ وَمَن يَنتِي اللّهَ اللّهُ مِن مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

فأنت يا أخي المؤمن اصبر، والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطأً عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ» (١).

ونسأل الله -تعالى- أن يحمي المسلمين من الرِّبَا والمَيسر، وأن يُسَهِّل لهم معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغدًا هنيئًا، لا تبعة عليهم في الدنيا، ولا في الآخرة.

لكن قد يقول قائل: إذا ابتليت بهذا الأمر، فقدمت إلى بلد، أو كنت في بلد يُرغمونني على هذا التأمين، فهاذا أصنع، هل أُعطل سياري وأستأجر، أم ماذا أصنع؟ أقول في هذا: إذا أُرغمت على هذا التأمين، فلا حرج عليك أن تدفع ما أُرغمت عليه، ولكن إذا حصل عليك حادث، فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت، لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث، إذا كان أكثر مما أعطيتهم، وبهذا تكون خرجت من التبعة، لأنك ظُلمت في هذا العقد المُحرَّم الذي أُجبرت على دفعها، فإذا ظُلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم، لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه، فلا أرى بأسا أن تأخذ منهم مقدار ما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة، رقم (٢١٤٤).

دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك، وإذا كان الحادث أقل مما دفعت، فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث، وهذا لا شك أنك ستأخذه.

### \*\*\*

(٤٦٥١) تقول السائلة أ. م. ع: ما هو التأمين على الحياة، وهل هو حرام، أو حلال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: التأمين على الحياة ما أعرف معناه تماما، ولكن ما أظن أحدا يؤمن على الحياة، لأن أجَل الله إذا جاء لا يُؤَخّر، ولا ينفع فيه التأمين، وإذا كان التأمين يُراد به أن الإنسان يدفع دراهم في مقابل أنه إذا مات يُضمن لورثته شيء مُعَيَّن من المال، فهذا حرام، لأنه مِن الميسر، إذ إن الدافع مغامر، فلا يدري أيكسب أكثر مما دفع، أو أقل، وكلُّ معاملة تكون دائرة بين الغُنم والغُرم، فإنها من الميسر المُحَرَّم الذي لا يجوز، إلا ما استثناه الشرع في مسألة الرهان على الحُفّ والنَّصْل والحافر.

### 000

### العُوالَة العُوالَة الله

(٤٦٥٢) يقول السائل: ما حُكْمُ تحويل ريالات سعودية من المملكة مثلا إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة لها صورتان جائزتان:

الصورة الأولى: أن يصرف الدراهم السعودية في المملكة بدولارات، ويأخذ الدولارات، ثم يحول هذه الدولارات إلى بلده، وهذا لا إشكال في جوازه، لأنه صرف دراهم سعودية بدولارات مقبوضة.

والصورة الثانية: أن يحوّل الدراهم السعودية إلى البلد الثاني على أنها دراهم سعودية، ثم هناك يتعاقد وَكِيلُه مع الجهة التي حولت إليها الدراهم السعودية، على أن تبدل الدراهم السعودية بدولار بسعره في ذلك المكان، فيصرف الدراهم السعودية إلى دولارات بسعرها في ذلك المكان، وهذا أيضًا لا إشكال في جوازه.

الصورة الثالثة: فيها إشكال، وهي أن يعطيه دراهم سعودية هنا، ويُقَدِّر قيمتها من الدولار، ويتم العقد بينها، ثم يُحوِّل الدولارات إلى البلد الثاني، فهذه محل نظر، لأنها مُصارَفة بدون قبض العِوض.

لكني أقول: إن شاء الله -تعالى- وأسأل الله أن يعفو عني إن أخطأت: إذا دعت الضرورة إلى هذا، ولم يكن سبيل إلى إيصال الدراهم لبلد الصارف إلا بهذه الطريقة، فأرجو ألا يكون في ذلك بأس، لما في ذلك من التيسير على المسلمين، وعدم وجود دليل قطعي يمنع ذلك.

\*\*\*

(٤٦٥٣) يقول السائل م. م. ي: ما حُكْمُ تحويل الدراهم عن طريق البنك؟ بمعنى أن أدفع ريالًا سعوديًّا هنا في السعودية، ويعطي لي درهمًا مغربيًّا هناك بموجب الشيك، يُسلّم إليّ، وأبعثه إلى المغرب عن طريق البريد، وبعد ذلك يُستلم به المبلغ المبعوث هناك، والمتفق عليه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فهمنا من هذا السؤال أنه يريد صرف نقْد بنقْد بدون قبض، بمعنى أنه يصرف دراهم سعودية إلى دراهم مغربية، بدون أن يقبض العِوَض هذا وجه.

وهناك وجه آخر، وهو أن يقبض الشيك الذي حُوّل إلى دراهم مغربية، وقد سلم دراهم سعودية، أما الأول، فإنه رِبًا، لأننا نرى أن التعامل في هذه الأوراق النقدية يجري فيه ربا النسيئة، بمعنى أنه لا يصرف بعضها إلى بعض إلا يَدًا بِيَدٍ، لأنها نقود اختلف نوعها، فتكون بمنزلة الذهب والفضة، والذهب والفضة إذا بِيع أحدهما بالآخر، فلا بد أن يكون يدًا بيد، وأما تحويله إلى شيك فهو أيضًا مثل الأول، لأن الشيك يعتبر ورقة تحويل، وليس قبضا للعوض، وبهذا لو فُرض أنه لم يجد رصيدًا للجهة التي حول إليها بهذا الشيك يرجع به على الأول، ولا يعتبر مستلبًا لما حول به، ما دام الشيك بيده حتى يقبض عوضه، فلا فرق بين أن يُسلّم شيكًا به، أو يُكتب معه كتابٌ ويبلغ به الجهة الأخرى.

هذا هو رأينا في هذه المسألة، فهذه الأوراق النقدية اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا على نحو ستة أقوال لأهل العلم، لكن الذي يترجح لي هو ما أشرت إليه، أنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، فنقول الآن الطريق السليم إلى هذا أن تشتري من هنا دراهم مغربية، وتعطيها للبنك يحولها لك إلى المغرب مثلا، أو تشتري دو لارًا أمريكيًا من هنا وتعطيه البنك يحوله لك في أمريكا وهكذا، وأما أن تعطيهم عُملة سعودية، ثم تقبض عِوضها عملة أخرى في البلد الذي حولت عليه، فلا يجوز هذا.

يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو اشتريتَ مثلا نُقودًا مغربيَّةً، ووضعتَها في البنك، ولن تستلمها نفس العملة هناك، وإنها تبقى أيضًا ورقة لتُسلِّم هناك عملة، فها حكم ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بارك الله فيك، لما اشتريت عملة مغربية،

صرفتها بعملة سعودية، فهذا هو الصرف، صار يَدًا بِيَدٍ، ثم أُعطي البنك هذه الدراهم المغربية ليحولها إلى المغرب، مثل أن أعطي البنك في الرياض دراهم سعودية ليحولها إلى القصيم دراهم سعودية، فهذا من باب البيع، وهذا يسميه العلماء سَفْتَجة، بمعنى أنه يأخذ منك دراهم في هذا المكان، ثم يحولها لك في المكان الآخر، وتقبض منه.

\*\*\*

(٤٦٥٤) يقول السائل: نحن نشتغل في المملكة، وبعد فترة من الزمن نُرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانين، ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنية السوداني، ويقوم هؤلاء الناس بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل، فهل في ذلك ربًا، أرجو التوضيح مأجورين؟

فَأْجَابِ -رَحْمَهُ اللّهُ تَعَالَى - : قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال، أود أن أبيِّن أن الله -سبحانه وتعالى - حرَّم في كتابه الرِّبَا، وقال الله -تعالى - ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَرْيَةِ وَحَرَّمُ الرِّيَوْأُ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأت في ذنب سواه، إلا الشرك فقال الله -تعالى - وتبارك: ﴿ يَكَأَيّهُا اللّهِ يَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَكَأَيّهُا اللّهِ عَمْلُوا لَا يَكُولُوا الرِّبَوْا أَضَعَفا مُصَكَعَفَةٌ وَاتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُولُوكُونَ ﴿ وَاللّهُ وَمَنْ عَالَهُ وَاللّهُ وَمَنْ عَادُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادَهُ وَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ كَفَارِ أَيْمُ فِيهَا اللّهُ وَمَنْ عَادُ اللهُ حَمْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ عَادَ فَاللّهُ لا يُحِبُ كُلّ كَفَارِ أَيْمُ فِيهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا

وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءً» (۱). فالربا أمره عظيم، وشأنه خطير، ومَن نَبَت جسمه على الرِّبَا، فقد نَبَت جسمه على السحت -والعياذ بالله- والمرابون من هذه الأمة يشابهون اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِن الله وَ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ اله وَ الله وَ الله

فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الرِّبَا، إذا باع الإنسان جِنسًا منها بمثله، فإنه يجري فيهما رِبَا الفضل، وربا النسيئة، ولا بد لتوقي هذين النوعين من الرِّبَا من التساوي بينهما وزنًا فيها يوزن، وكيلًا فيها يُكال، والتَّقَابُض قبل التفرق، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "مِثْلًا بِمِثْلٍ، سواء بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ». وإذا بيع جنس بآخر موافقا له في علة الرِّبَا، فلا بد من شرط واحد، وهو التَّقَابُض قبل التفرق لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

أما إذا كان لا يوافقه في عِلَّة الرِّبَا، كبيع البُرِّ بالذهب، أو الفضة، فإنه لا يجري الرِّبَا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض، ولا يشترط فيهما تماثل.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وعلى هذا يجوز أن تبيع صاعا من البُرّ بدرهم، أو درهمين، أو دينار، أو دينارين، وإن لم تقبض العوض، لأنه لا رِبَا بين مكيل وموزون، وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات، كالجنية السوداني، والريال السعودي، فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينها، ولكن لا بد من التَّقَابُض في مجلس العقد قبل التفرق، فإذا كان عند الإنسان السوداني في السعودية دراهم سعودية، وأراد أن يحوِّلها إلى جنيهات سودانية، فإنه يذهب إلى أهل الصرف، ويعطيهم الدراهم السعودية، ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية، ثم يرسلها إلى أهله، أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله، وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية، ويأخذون العورض فورًا، هذه هي الطريقة السليمة، إما هذا، وإما هذا، وأما أن يعطي دراهم سعودية هنا، ويأخذ عنها عوضا جنيهات سودانية في السودان، فإن هذا لا يجوز، لأنه رِبَا نسيئة، وقد قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: فإن هذا لا يجوز، لأنه رِبَا نسيئة، وقد قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: فإن هذا لا يجوز، لأنه رِبَا نسيئة، وقد قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: فإن هذا لا يُحْوِر، لأنه رِبَا نسيئة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام-:

\*\*\*

(٤٦٥٥) يقول السائل: هناك مسألة كثر تداولها الآن بين الناس: يأتي شخص ليسافر خارج المملكة، فيسافر مثلا إلى لندن، أو إلى أمريكا، أو أي جهة أخرى، فيذهب إلى البنك مثلا، فيأخذ منه شيكًا مقابل نقود يدفعها للبنك، ويحول البنك هذا الشيك إلى أي بنك في الدولة الخارجية، وربها يصرف البنك النقود قبل أن يصل المسافر، وهذا لا يُعَدُّ قبضًا، فهل هذا جائز، أو غير جائز؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نرى أن مثل هذه الحالة إذا كان صرفًا، بمعنى أنه سيُسلِّمه عُملةً حسب عُملة البلد التي فيها البنك، ثم البنك سوف يحوِّلها إلى عُملة البلد الذي سوف يسافر إليه، فهذا في الحقيقة صرف، ولا يجوز هذا العمل، لأنه سيتأخَّر القبض، أما إذا أعطاه هذا الرجل مِن عُملة البلد الذي سيسافر إليه، وقال: خذ هذه مثلا مئة دولار، وهو يريد أن يسافر إلى

أمريكا حوّلها لي إلى مئة دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس ببيع، أنا ما بعت مثلًا نقدًا سعوديًّا بنقد أمريكي، إنها أعطيتُه نقدًا أمريكيًّا، ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه.

\*\*\*

الماكة، ولديَّ أولادٌ في بلدي، مما يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف، إما عن طريق البنك، أو عن طريق شخص، يدعوني لإرسالي إليهم مصاريف، إما عن طريق البنك، أو عن طريق شخص، يتعامل في التحويل، أو تبديل العملات، ويتم ذلك عبر الاتصال التليفوني، ولم يكن هناك تقابض مع الطرف المحوّل، فهل عليَّ شيء في ذلك؟ عِلْمًا بأنني قرأت حديثا في «منهاج المسلم» يخص الصرف، قال رسول الله عليه في الذهب والفضة: "فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١). ومن شروط صحة جواز الصرف، التَّقَابُض في المجلس، وأنا يتعذر على ذلك، فهل على شيء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الجواب أنه يمكن أن تحوّل الدراهم بالعملة التي في البلد الذي أنت فيه، فإذا بلغت الْمُحالَ عليه، صرفَها إذا شاء بسعر يومها في ذلك البلد، ومثال ذلك أن تحوّل عن طريق البنك الدراهم، على أنها سعودية، فإذا وصلت البنك في بلدك، وأتى المحال له ليقبضها، ويريد أن يحولها إلى عُملة بلدك، فليسأل: كم السعر؟ ثم يُصارف البنك -الذي حوّلت إليه - في سعرها في وقتها، ثم يقبض، وهذه طريقةٌ لا بأس بها، ولا فيها كُلْفة، فليلزمها فإنها جائزة، أما التحويل، وصرَفها إلى نقود البلد المحال عليه، بدون قبض، فهذا لا يجوز.

000

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

# الصُّلْح اللهُ الل

(٤٦٥٧) يقول السائل أ.ع: صدَم رجلٌ بسيارته سيارة أحد الإخوان، واتفقوا على أن تقدِّر الورشة قيمة الإصلاح للسيارة، وبالفعل تمّ ذلك وأعطاه الرجل المبلغ المطلوب، ولكن السيارة أُصلحت بأقل من هذا المبلغ، فهل يلزمه رد المبلغ الباقي للرجل، عِلما بأن الحادث قد أثر على السيارة، وقيمتها تقِلّ عند البيع، فأرجو الإفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كانت المصالحة مصالحة مقطوعة منتهية، ووُجد من يصلح السيارة بأقل مما اصطلحا عليه، فإن الزائد له، لا سيا وأن الزائد ربيا لا يفي بنقصان السيارة عن قيمتها، لو لم تصدم، لأنه ليست المسألة مسألة قطع الغيار، بل قطع غيار، وما حصل للسيارة من النقص بسبب الصدمة، وهذا أمر ربيا لا يتفطن له كثير من الناس، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة - ولو كانت قد صُلِّحت - وبين قيمتها غير مصدومة.

والمهم أنه إذا كان الصلحُ صلحَ قطعِ نزاع وانتهاء، فإن ما زاد مما اصطلحا عليه يكون لصاحب السيارة، وأما إذا كان الصلح بينهما على إصلاح السيارة، فإنه في هذا الحال يجب على صاحب السيارة إذا زاد المبلغ الذي أُعطِيه على إصلاحها أن يردَّه إلى صاحبه، أو يستحله منه، والفرق بين هذه والتي قبلها، أن التي قبلها مصالحة على قطع نزاع، ولكن هذا القطع -أعني قطع النزاع - مربوط بها يظن من قيمة الإصلاح، وأما هذه فهي مصالحة على الإصلاح نفسه، فيكون ما زاد من الدراهم التي أخذها صاحب السيارة لصاحب الدراهم يردُّ إليه.

\*\*\*

(٤٦٥٨) يقول السائل: بيننا وبين المسجد مزرعة، ونذهب إلى المسجد من وسطها، ولم نستأذن أهلها، لأنهم كثيرون ومتفرقون، وقد استأذنًا بعضًا منهم،

فهل يلحقنا إثم إذا مشينا من خلالها إلى المسجد، عِلْمًا بأن الطريق إلى المسجد بعيدٌ جدًّا، وبعضنا كبير السن، لا يستطيع الذهاب من خلال الطريق لبُعده وازدحام السيارات فيه، جزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليكم بأس في العبور من هذه المزرعة بشرطين: ألّا يحصل ضرر على ما تمرون به من الأشجار والزروع، وألّا يحصل أذى على أهل المزرعة، فإن كان يحصل لهم أذى، أي يتأذون بمروركم عندهم، أو كان في ذلك ضرر على الأشجار والزروع، فإنه لا يَجِلُّ لكم.

### 000

## العَجْر ا

(٤٦٥٩) تقول السائلة ط. م. ب: عندنا ولد وبنت، وهما في سن العاشرة، والبنت عمرها إحدى عشرة سَنة، تقول ويأتيهما بعض النقود من الزوار الذين يأتون إلينا، أو من أقاربنا ويشترون بهذه النقود التي تبلغ العشرة والعشرين إلى أن تصل إلى المائة، فهل يجوز لنا أن نحتال عليهم، ونكذب لنأخذ هذه النقود منهم، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هؤلاء صغار والصغار يجب على أوليائهم ألا يمكنوهم من التلاعب بأموالهم، لقول الله -تعالى -: ﴿ وَلا تُوَّتُوا السُّفَهَاءَ المَوالَّمُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء: ٥] وقوله: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء: ١] وحفظ الأموال أمر النِّكاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِنْهُم رُشَدًا فَأَدَفَعُوا إلَيْهِم أَمُولَهُم اللهُ والنساء: ٦] وحفظ الأموال أمر واجب، فهذا الولد، وهذه البنت، تؤخذ الأموال التي يُعطوها إذا كانت كثيرة، ويعطون منها ما تطيب به نفوسهم، يشترون به ما يتلهون به مما يكون مباحا لأمثالهم، والباقي يحفظ لهم، هذا هو الواجب على أوليائهم، وأما أن يمكنوهم من التلاعب بالأموال، فهذا حرام على أوليائهم أن يمكنوهم منه.

\*\*\*

ُ (٤٦٦٠) يقول السائل: هل للبلوغ سِنُّ مُعَيَّن، فإن كان ففي أي سَنَة يبلغ الرجل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المشهور عند أهل العلم أن البلوغ له سن مُعَيَّنَة، وهو تمام الخمسَ عشرةَ سَنَة، واستدل أهل العلم على ذلك بحديث ابن عمر: عمر: على أنه قال: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبَ عَلَى النَّبَ عَلَيْهِ عَلَى النَّبَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبَ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ المُنْ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، رقم (٩٧١٧)، وابن أبي شيبة، رقم (٣٣٨٦٥).

قبل أن يتم له خمسَ عشرة سَنَة، وذلك بنبات العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القُبُل، وقد يبلغ قبل ذلك، وذلك بنزول المَنِيِّ بشهوة، فإنه متى نزل منه المَنِيُّ بشهوة يقظة، أو منامًا صار بالغًا، وإن لم يكن له إلا اثنتا عشرة سَنَة.

### \*\*\*

(٤٦٦١) يقول السائل م. س. ع: لي أخت توفيت، وكان لديها مجموعة من الحُلِيّ الذهبية، وقد أنجبَت ابنتين وابنا واحدا، فقامت والدي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب، وجعْل قيمته لعدة حِجَج، تعطيها لشخص يقوم بالحج لأختي المتوفاة، فوافق زوجها ووالدها على ذلك، فقامت والدي ببيعه، وبقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد، علما بأنهم قُصّر، لا يتجاوز عُمْر الكبرى من البنات خمس سنوات، وجميعهم تحت كفالة والدي التي هي جدتهم منذ توفيت أُمُّهم، وهل لهم الحق في المطالبة بها تركته أُمُّهم من مال بعد بلوغهم سن الرُّشد، وهل يلحق والدي إثم على تصرفها ببيع الذهب، وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم، وماذا عليها أن تفعل الآن؟

فَأْجِابِ -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: أقول: إن هذا التصرف لا يَحِلُّ بالنسبة لميراث القُصَّر، لأن القُصَّر لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من مالهم، حتى لو كان للميت الذي خلّف هذا المال، فإن الله -تعالى- يقول: ﴿ وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

وعليه، فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة لأولاد المرأة القُصَّر ما نقص عن ميراثهم، لأنها هي التي أتلفته عليهم، على وجه لم يأذن به الشرع، ويجب على إخواننا المسلمين ألا يتصرفوا في شيء، حتى يسألوا أهل العلم، ليكونوا على بصيرة من أمرهم، فيتصرفوا تصرفًا يرضاه الله ورسوله، وأما كون الإنسان يستحسن الشيء، فيتصرف فيه مع تعلق حق غيره به، فإن هذا لا يجوز، ولا يُحِلُّ.

(٤٦٦٢) يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتي، وكانت أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد، فدفعته له، ولكنه سيّئ التصرف فيه، ولا يعمل لتنميته وزيادته، بل يصرف منه، حتى تناقص، كذلك لا يعمل على زيادته، وأنا أسأل: أولًا هل مثل هذه الوصية صحيحة، أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث، أم أسترده منه، حتى أعلم منه حُسن التصرف، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة ولكنها طلبت في وصيتها أن يكون المال في يدك، حتى يبلغ ابنها سن الرشد، ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد، أن يكون رشيدا، فلا يَجِلُّ لك أن تُسَلِّمه إليه، حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه، وما دام الأمر قد وقع، فإنه لا بد أن تُبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم، حتى تقوم بها يجب نحو هذا الموضوع.

\*\*\*

(٤٦٦٣) يقول السائل: لي والد كبير في السن، وهو قد وصل إلى مرحلة التخريف، وله أرض كبيرة، ونرغب في تخطيطها، وبيعها على شكل قطع سكنية، ولكن يقول البعض من الإخوة: ما دام الوالد على قيد الحياة، فلا حق لكم في التصرف. فهل يجوز لي أن آخذ صَكّ ولاية من المحكمة لأجل مصلحته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان تصرفه غير سديد، فلا بد أن تبلغ بذلك المحكمة، حتى تتخذ الإجراء اللازم.

## الوكالة الوكالة

(٤٦٦٤) يقول السائل: ما هي شروط الوكالة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: شروط الوكالة أن تكون فيها يملكه الموكل، وفيها يجوز أن ينفذه الوكيل.

\*\*\*

(٤٦٦٥) يقول السائل: شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات، ومدير المؤسسة وكيل لورثة أبيهم، ويقوم هذا الوكيل، وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافآت العمال وصدقات وتبرعات وقروض، لدعم المحتاجين، فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدى الوكيل الصلاحيات المتاحة له؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له، وأمين الصندوق يعلم بذلك، فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئًا من الصندوق، لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وعليه أن ينصح الوكيل، ويخوّفه من الله.

ومن المعلوم أن الوكيل -والأصح أن نقول: إن الولي- على مال القُصَّر لا يَجِلُّ له أن يتبرع بشيء من أموالهم، ولا بالصدقة، وأما القرض، فإنه قد يجوز، بشرط أن يكون المقترض مليًّا، أو يقيم ضامنا مليًّا، أو يرهن رهنًا، يمكن الوفاء منه، وبشرط آخر، هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا القرض، ولا أريد بالمصلحة الزيادة، لأن الزيادة في القرض من الرِّبَا، ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من اعتداء الغير عليه ويحفظه، فهذا مصلحة للمولى عليه، فإن اجتمع هذان الشرطان: الأول: المصلحة، والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن، بحيث يكون المستقرض مَلِيًّا، أو يقيم ضامنا مَلِيًّا، أو يدفع رهنا يحرز، ويمكن القضاء منه، فإن ذلك لا بأس به، وحينئذ نقول: تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

قسم جائز، وهو ما كان فيه مصلحة، كالبيع والشراء والاتجار، إذا رأى المصلحة في ذلك.

وقسم ممنوع على كل حال، كالصدقات والتبرعات.

وقسم جائز بشرط، وهو القرض، والشرط هنا أشرت إليه أولًا، وهو أن نضمن هذا المال، بحيث يكون المقترض مليًّا، أو يقيم ضامنا مليًّا، أو يدفع رهنا محرزا، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة.

### \*\*\*

بيني وبينهم، على أن أبيع سلعتهم، وأخبرهم بقيمتها، وأشتري لهم سلعة أكبر بيني وبينهم، على أن أبيع سلعتهم، وأخبرهم بقيمتها، وأشتري لهم سلعة أكبر حجما، وأكثر قيمة، على أن يدفعوا لي الفلوس الزيادة، ونَفَّذْتُ كل الذي طلبوه مني، وأخبرتهم بقيمة سلعتهم التي بعتها، ووافقوا ورضوا بنفس الاتفاق السابق، وعندما جئت لهم بالسلعة الجديدة رفضوا دفع المبلغ الزيادة، وأرادوا تسعير سلعتهم بالسعر الحالي، عِلمًا بأنه أضعاف ذلك اليوم، أفيدونا ما الذي أعمله مع هؤلاء القوم، هل أحاكمهم على الحق حسب الاتفاق، أم أستلم منهم بخسارة عليّ، وهل سيكون ربًا إذا أخذوا مني هذه الفلوس، وشكرًا لكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا حق لك، فإن شئت أن تسامحهم، فلا حرج عليك، وإن شئت أن تحاكمهم، فلا حرج عليك، ولكن لا بد أن تثبت أنهم وكَّلوك في بيع هذه السلعة، وأن تشتري لهم السلعة الحاضرة، ولو زاد ثمنها على ثمن الأولى، فإذا ثبت ذلك، لزمهم ما التزموا به.

### \*\*\*

(٤٦٦٧) يقول السائل: رجل وكَّل شخصًا ليبيع له عقارا، فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعه، ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأرض، فهل إذا باعها عليه، يأخذ السَّعْي وحدَه، وهل لصاحب المكتب حق في السَّعْي، مع أن صاحب المكتب لم يَبع هذا العقار، أرجو الإفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس، فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بها يقول صاحبه فذاك، وإن لم يحصل اقتناع، فإن مرجعه إلى المحكمة الشرعية.

### \*\*\*

(٤٦٦٨) يقول السائل ع. أ: بجوار بيتي أرض معروضة للبيع، ولكن إذا علم صاحب الأرض بأنني أريدها رفع السعر أكثر، فهل أُكلِّم شخصًا يذهب إليه، فإذا وافق على البيع حضرنا جميعًا، وعندها لا يستطيع أن يرفع سعر الأرض، أرجو بهذا إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم لا حرج عليك إذا علمت أن صاحب الأرض لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعر أن توكِّل شخصًا يشتريها منه، وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة.

ومن المعلوم أن الموكل قد يقيم وكيلا عنه لأغراض متعددة، وهذا الغرض من الأغراض المقصودة، والعجب أن ما ذكره السائل قد يكون صحيحا واقعا، وهو مما يؤسف له، لأن الأولى -إذا كان الجار هو الذي يريد شراء الأرض- أن يكرمه صاحب الأرض، ويُنزل له من القيمة، ويفضله على غيره لقول النبي عليه (١) ومن كان يُؤمِنُ بِاللّهِ وَاليَوْم الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (١).

### \*\*\*

(٤٦٦٩) يقول السائل: تُوفِّي والدي -يرحمه الله- منذ ثلاث سنوات، ونحن أكثرُ من عشرة من الوارثين، كلُّنا قد بلغ سن الرُّشد، ذُكورًا وإناتًا، فأودُّ أن أعرف: هل لأخي الأكبر حق شرعيُّ في شراء أي شيء من أموالنا جميعًا، باستثناء أموال جدِّي وجدتِ، وهما أيضًا من ضمن الورثة، فمثلًا إذا قام أخي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم (٥٧٨٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٨).

بشراء سيارة لمصلحة الجميع -علمًا بأن هذا الشراء يتم برضى الجميع- وأخي هو المسئول عن إدارة أموالنا برِضَانا، وتوكيل منّا، فهل لأحد أن يتدخّل بهذا الشراء، بحجة أن أخي يلعب بأموالنا، ونحن طبعًا نرفض مثل هذا التدخل، كما أن البعض عمن تدَخّل من الأهل يقول: إن السيارة لا بُدّ أن تُحسب من إرث أخي فقط. فهل هذا صحيح، ونحن جميعًا لنا مصلحة في شراء هذه السيارة، نرجو الإفادة مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما خلّفه أبوك من الميراث فهو بينكم حسب ما فرضه الله -عز وجل- لذوي الفروض فروضهم، والعصبة -وهم الأبناء والبنات - لهم ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان كل واحد منكم بالغا عاقلا رشيدا، فالأمر إليكم، وليس لأحد سواكم، وإذا كنتم واثقين بأخيكم الكبير أن يفعل ما شاء بما يراه مصلحة، فلا اعتراض لأحد عليكم، والذي أرى ألا تسمعوا إلى أقوال الناس، لأن الناس منهم أصحاب هوى، ومنهم من هو مستعجل لا يتأنى في الأمور، ومنهم من هو مُغرض يريد أن يفرقكم، ويلقي العداوة بينكم، فيا دام أخوكم قد أرضاكم، ورأيتم حُسن تصرفه، فلا تتفتوا إلى أحد بشيء، والأمر في أموالكم إليكم، ولا اعتراض لأحد، فأنتم إذا كنتم بالغين عقلاء راشدين، فأنتم أحرار في التصرف بأموالكم، حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

# الشُّرِكَة الشُّرِكَة اللهُ السُّرِكَة اللهُ السُّرِكَة اللهُ الله

(٤٦٧٠) يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة، أو الزراعة، أو غير ذلك من وجوه الشركات؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا ينبغي أن يُشارِك غير المسلم، لأنه لا يثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة، فإنه لا يثق به من حيث العمل، فقد يتعاطى معاملات مُحرَّمة في الإسلام، وهو لا يدري، أو يدري، ولكنه يقول إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص مِن دِين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير المسلم في تجارته، أما التحريم، فلا يحرم، لأنه لا يتعلق بمسألة الدين، بشرط ألا يكون له ميل إليه، ومحبة ومودَّة له.

\*\*\*

(٤٦٧١) يقول السائل: يوجد شخصان اشتركا في تجارة، منهم واحد يشرب الدخان، فيقوم بأخذ ثمن السجائر من المال المشترك، وهو رأس المال، فيا حكم أخذه لذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لأحد الشركاء أن ينفرد بالإنفاق على نفسه دون شركائه، لأن المال مشترك، وتصرُّف الإنسان بنفسه خاصة بالمال المشترك خيانة، وقد قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» (١). ولكن الإشكال فيما لو استأذن من صاحبه أن يشتري من المال المشترك دخانا يُدخن به، فهل يجوز لشريكه أن يأذن له، لأنه إن أذن له شاركه في الإثم، وإن امتنع، فهذا هو المطلوب أن يقول له: أنا لا آذن لك أن تشتري من المال المشترك بيننا لنفسك دخانا، لأن شرب الدخان حرام، لما يترتب عليه من المضار الدينية والدنيوية المالمة والدنية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب الشركة، رقم (٣٣٨٣).

(٤٦٧٢) تقول السائلة أ. ب. ت: كان والدي وعمي شريكين في مكتب تجاري، توسعت أعماله ومساهماته، حتى نالت المصانع والشركات، وهناك جزء من رأس المال التأسيسي لمؤسسة تتعامل بالرِّبَا، وقد توفي عمى عِظْاللَّهُ ولكن والدي تولى الشركة، والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين، وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الرِّبَوية التأسيسية، وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب، ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبدا، وقد حضر إلينا كاتب العدل، وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة، والتي فيها البيع والشراء والمساهمات، ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات، وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع، وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها، والقرض والاقتراض منها أمر مُحَرَّم، ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أمام كاتب العدل، لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخواني، ولو أنني كنت أود أنهم قرءوا عليَّ هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه، فهل عليَّ شيء، وما هو الذي يجب عليَّ فِعْلُه الآن إزاء هذا الموقف، أرجو إفادتي، وجزاكم الله عنا كل خير؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في هذا السؤال: إنه تضمن أمرين:

أحدهما: المساهمة مع شركة تتعامل بِالرِّبَا وهذا مُحَرَّم، ولا يجوز، فإن أي أحد يتعامل بِالرِّبَا لا يجوز المشاركة معه، لأنه سيؤدي إلى إدخال الرِّبَا على مال هذه الشركة، فيختلط الحلال بالحرام، فلا يجوز ذلك.

وأما بالنسبة لما سألتِ من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل، فإن ذلك مُحَرَّم، والواجب عليكِ أن تجعلي تَقْوى الله -تعالى- مُقدمة على كل شيء، حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم، وأن تقولي الحق، فإن الله يقول: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [النساء: ١٣٥]، ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة، وأن تأخذي نصيبك من هذا المال، وأن تتصرفي فيه بانفراد، أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال، فإذا لم يمكن هذا، فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تَتَجِري فيه على وجه لا يكون فيه ربًا، وبهذا تتخلصين من هذا العمل.

### \*\*\*

(٤٦٧٣) يقول السائل ي. س. غ: لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بأنواعها المختلفة، وكثر المساهمون فيها بأموالهم بحثًا عن الربح، ولكن الذي يحدث أن بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة، ولكنه من المتاجرة بسندات الأسهم التي ساهم بها، فيبيع السند الذي قيمته مثلا مئة ريالٍ يبيعه بمئتين، أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذاك، فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من الرِّبَا، فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز، ولا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون معلوما بين البائع والمشتري، فيعرف أن له مثلا عشرة أسهم، خسة عشر سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مُشكلا، فإذا كان معلوما، فإنه لا بأس به، سواء كان ذلك في شركات، أو في مساهمات عقارية، أو غير هذا.

### \*\*\*

(٤٦٧٤) يقول السائل أ.ع. أ: عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة، واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا، فيا الحكم في ذلك هل هو حلال، أم حرام، وأمرت أيضًا هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ عندما يحول عليه الحول، فالتزم لي بذلك، ولكن مضت عليه سنتان، ولم أعرف عنه شيئًا، هل أخرجها أم لا، فيا الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان لم يخرجها، هل يجب عليَّ إخراجها أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن مسألتين:

المسألة الأولى: هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهي أن تعطي شخصًا مالا يتجر به، وما حصل من الربح فهو بينكها، والجواب على ذلك أن هذه معاملة صحيحة، وهي جائزة بالإجماع، وتسمى المُضاربة، وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين، فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال، وذاك منه العمل، له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال منه المال، وذاك منه العمل، فصاحب المال حصل له بهاله هذا الربح، مع راحته، وعدم تعبه، وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه، لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة، والمهم خصل له نصيبه من الربح مع تعبه، لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة، والمهم أن هذه المعاملة جائزة، ولا حرج فيها.

وأما المسألة الثانية: التي تضمنها هذا السؤال، فهي أنك وكّلته بإخراج زكاتك كل عام، وهذه الوكالة أيضًا صحيحة، فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز، في ذبح الأضحية كذلك جائز، وإذا كنت قد شككت هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله، إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه، ويكون إخراجه مجزئا، وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت.

فضيلة الشيخ إن أخرجها، واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكل قد دفعها، فها الحكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجها، فإن ما أخرجه أخيرا يكون تطوعا، لأن ذمته برئت بإخراج و كيله، ويكون هذا المال صدقة، وينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي «أن كل فرض أدّاه الإنسان وهو يحسب أنه عليه، فتبين أنه لم يكن، فإنه ينقلب نفلا»، ومن هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانا أن الوقت قد دخل، فإنه إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي في الوقت، وتكون صلاته الأولى نفلا، وكذلك لو صلى ظانًا أنه أخل في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة، ثم تبين له أنه لم يخل، فإن صلاته الثانية تكون نفلا.

(٤٦٧٥) يقول السائل: لديّ مبلغ من المال، وأريد أن أستثمره، أو أقوم بتشغيله لدى تاجر أَدْوِيَة، وهذا التاجر رفض أن أكون شريكا له في العمل بالمبلغ الذي ساهمت به، وهذا المبلغ كبير، ولكن سوف يضم مالي مع ماله، ويشتغل به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهريا، أو كل ثلاثة أشهر، حسب الاتفاق بيننا، فضيلة الشيخ، هل تُعد هذه النسبة من الربح الحلال، والكسب المشروع من التجارة، أو تعد مثل الفوائد البنكية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه المعاملة معاملة صحيحة، وهي من المُضَارَبَة، والمُضَارَبَة أن يعطي الشخص مالا لشخص آخر، ويقول له: اتجر به ولك من الربح كذا وكذا بالنسبة. يعني لك من الربح نصفه، أو ربعه، أو ربعه، أو ربعه، أو ربعه، أو أقل، أو أكثر، وهي جائزة، ولكن لو قال: أعطني من الربح كل شهر مائة، أو ما أشبه ذلك. فهذا لا يحلُّ، لأنه لا بد أن يكون نصيبه من الربح نصيبا مشاعا، ليشتركا في المغنم والمغرم، ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي المال يتجر به، لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفردا، أو يضمه إلى مال له، ويتجر بها جميعا.

# \*\*\*

(٤٦٧٦) يقول السائل ع. أ: هل يجوز إعطاء شخص مبلغًا من المال ليعمل به، ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت، أرجو بهذا إفادة؟

 الحاصل من تشغيل ماله، والعامل ينتفع بها حصل من الفائدة من هذه الدراهم التي كان لا يجدها لولا أن الله يَسَّرَ له هذا الرجل، ولكن يجب أن نعلم أن هذا العقد لا بد أن يكون خاليا من شبه القهار والميسر، بمعنى أن يكون الغُرم والغُنم بين صاحب المال والعامل على السواء، وذلك بأن يكون الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما، كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر، وما أشبهها.

وبناء على ذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، لك ربحها في الشهر الأول، ولي ربحها في الشهر الثاني. فإن هذا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا في الشهر الأول، ولا تربح في الثاني، وقد يكون العكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم اتجر بها، وربحها في مكة لك، وربحها في المدينة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا في مكة، ولا تربح في المدينة، أو بالعكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم واتجر بها، وربحها من السيارات لك، وربحها من الأقمشة لي. فإن هذا أيضًا لا يجوز، لأنها قد تربح كثيرًا من السيارات، دون الأقمشة، أو بالعكس، وكذلك لو قال: خذ هذه الدراهم، اتجر بها، لك ربحها ألف ريال والباقي لي، أو لي من ربحها ألف ريال، والباقي لك. فإن هذا لا يجوز، وذلك لأنها قد تربح ألف ريال فقط، فيكون من له الألف رابحا، والثاني غير رابح، وقد لا تربح ألف ريال، وقد تربح عشرات الآلاف، فهذا أيضًا لا يجوز، وكذلك لا يجوز إذا قال: خذ هذه الدراهم، اتجر بها، فما حصل من الربح، فلك نِصفه، ولي نِصفه، وما حصل من خسارة، فعليك نِصفها، وعلى نصفها. فإن هذا لا يجوز، أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئًا من الخسارة على العامل، بل الخسارة كلها على صاحب المال، فلا بد من مراعاة هذه الأمور التي تفسد هذه المعاملة، فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها، فإنها صحيحة، ولا حرج فيها. (٤٦٧٧) يقول السائل ع. أ. أ: إنه تشارك مع زميل له في عمل مشروع تجاريًّ، وهذا الزميل دفع المال، وأنا قلت: أنا بجهدي وعرَقي وجِدِّي وعلاقاتي. وهذا ما اتفقنا عليه، ورضي كلُّ منَّا بالعمل والفكرة والمشروع، وحيثُ إنه لم يعمل معي، فأنا الذي أقومُ بإدارة المشروع والتعقيب والشراء والبيع، أما هو فكها ذكرت، فلا يعمل شيئًا إلا إذا صفيننا الربح آخر كلِّ ستة أشهر، حيث يعود إلينا ويأخذ مما كسبناه، ولكن بعد نجاحنا ومكسبنا الحلال خلال سنتين، تغيرت النيةُ، حيث أراد أن يأخذ أكثر من نصف الربح، نظرًا لأنه مساهم بالمال، واحترت أنا، لأنني لم أكتب معه ورقة، نظرًا لالتزامه ودينه، فبهاذا ترشدونني؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقد الذي ذكره أخونا هو عقد مضاربة، وعقد المُضَارَبَة عقد شرعي، فإذا انطبقت شروط صحة المُضَارَبَة عليه، صار عقدا صحيحا، والمُضَارَبَة: أن يكون من أحد الشريكين المال، ومن الآخر العمل، كما في هذا السؤال، ويكون بينهما الربح على ما اشترطاه، فقد يشترطان أن يكون الربح بينهما نصفين، وقد يشترطان أن يكون الربح بينهما أثلاثا، للعامل الثلث ولصاحب المال الباقي، أو بالعكس، المهم أن توزيع الربح يكون على حسب ما شرطاه، فإذا اشترطا أن الربح بينهم نصفان فهو بينهم نصفان، وإذا اشترطا خلاف ذلك، فعلى ما شرطاه لقول الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِاللَّمُقُودِّ ﴾ [المائدة: ١]، والأمر بإيفاء العقود يشمل أصل العقد ووصفه الذي هو الشروط ولقوله -تعالى-: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهُدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، والعقد بين الطرفين عهد والتزام من كل واحد منهما للآخر بها يقتضيه العقد، إلا أن عقد المُضَارَبَة من العقود الجائزة، أي التي يملك كل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، إذا لم يكن في ذلك ضرر على الآخر، فإذا كان في الستة أشهر الماضية على أن الربح بينكما نصفان، ثم طالب صاحب المال أن يكون حظه من المال أكثر، فهو حُرٌّ، وأنت أيضًا حُرٌّ، إن شئت

فوافق على ما طلب، وإن شئت فافسخ الشركة، وإذا تفرقتها عن حسن نية، فأرجوا الله -سبحانه وتعالى- أن يغني كُلَّا من سعته، وإن بقيتها على حُسن نية، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن الله قال: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا»(١).

وخلاصة الجواب: أن العقد بينكما إن شئتما الاستمرار عليه على الشرط الأول، وإن شئتما عدلتما في الشروط حسب تراضيكما، وإن شئتما فسختم العقد، لأن العقد -أعني عقد المُضَارَبة- من العقود الجائزة.

### \*\*\*

(٤٦٧٨) يقول السائل: هناك شخص يعرض علي أن أعطيه رأس مال لشروع تجاري، أو شركة، وحيث إنني ليس لدي أي خبرة في التجارة، وأخشى على مالي من الضياع، وهو يريد التجارة، فهو يقترح علي أن يجنبني الحسارة، بمعنى أن يضمن لي نسبة ربح ثابتة شهريا، وليس لي دخل، لا بالحساب الكُلي فذه التجارة، ولا بالحسارة -لو حدثت - عِلمًا بأنه كأي مشروع تجاري خالٍ من أي معاملات مُحرَّمة، أو تجارة فيما لا يرضي الله -جل وعلا - فهل ما يقترحه علي بأن يجعل لي نسبة ربح ثابتة شهريا حلال، أم حرام، وهل يدخل هذا تحت الربًا أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا حرام، ولا يجوز للإنسان أن يعطي ماله شخصًا يفرض عليه كل شهر قدْرا مُعيَّنًا، سواء رَبِح المال، أم خسر، لأن هذا من المَيْسِر، إذ إن المال قد يربح شيئًا كثيرًا، فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه شيئًا قليلًا، وقد يربح شيئًا قليلًا، فيكون ما أعطاك بالنسبة إليه كثيرًا، وقد لا يربح شيئًا، فيخسر هذا العامل من ماله، ومثل هذا ما جاء به النهي في باب المُزارَعَة من حديث رافع بن خَدِيج قال: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عَلَى الْبَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (۱).

يعني كانوا يجعلون لصاحب الأرض شيئًا مُعينا معلوما، إما أصواعًا معلومة من الزرع، وإما جهة مُعَيَّنَة من الأرض، وهذا مُحَرَّم، فهذا الذي ذكرت مثله، ولكن الطريق السليم إلى ذلك أن تعطيه مالك يتجر فيه، ويكون له من الربح نسبة مُعَيَّنَة، كنصف الربح، أو ربعه، أو ثلثه، أو ما أشبه ذلك، مما تتفقان عليه، فيكون هو منه العمل، وأنت منك المال، والربح بينكما حسب ما تتفقان عليه، وهذه هي المُضَارَبَة التي أجازها أهل العلم.

### \*\*\*

(٤٦٧٩) تقول السائلة ن. ف: عندي مبلغ من المال ما يقارب من ألفي ريال، وقد أعطيت هذا المبلغ رجلا يبيع ويشتري فيه، وفي آخر العام أعطاني عشرين ألفا، وأنا لا أدري كيف اشتغل بها، هل هذا حرام، أم حلال، أرجو إفادتي في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا حلال، لا إشكال في جواز أخذه، لأن الرجل الذي أعطى هذا المال لم يعطه إياه إلا على وجه الأمانة، فلولا أن صاحب المال قد ائتمنه، ورأى أنه أهل للائتمان لم يُعطه المال، وإذا كان كذلك، فالأصل في تصرفات المسلمين أنها على الوجه الشرعي، ولا ينبغي أن نسأل كيف تصرفت فيها، لأن الأصل السلامة، اللهم إلا أن يَرِد شبهة، فحينئذ لا بأس أن نسأل، وما دام لم ترد الشبهة، فالأصل السلامة، وهذا الربح الذي حصل للسائلة ربحٌ حلال، لا غبار عليه.

وبهذه المناسبة أود أن نبين أن هذا النوع من التصرف، وهو إعطاء المال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم (١٥٤٧).

لشخص يتاجر به، وكونه له نصيب من الربح، يُسمى عند العلماء المُضَارَبة، وفيه خير وبركة لا سيما مع حُسن النية، فإن الله -تعالى- قال في الحديث القدسي: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» (١).

وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت، ومن بركته أنه يُنمي المال لصاحب المال بلا تعب منه، وأنه يفتح باب العمل والرزق للطرف الآخر الذي ليس عنده مال، فيكون هذا مكتسبا بعمله، وصاحب المال مكتسب بهاله، فلو أن الناس سلكوا هذا، وأعطوا من يثقون به دراهم يَتَّجِر بها، ويكون الربح بينه وبين صاحب المال على حسب ما يتفقان عليه، لحصل خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعيين، أو ما شابه ذلك، وليس عندهم مال يتجرون به، فإذا أحسن إليهم أحد من الناس، وقال: خذ هذا المال فتصرف فيه بالبيع والشراء، وما أحل الله، والربح بيننا. كان في هذا خير كثير، ومع النية الصالحة يبارك الله للشريكين في هذا المال.

### \*\*\*

(٤٦٨٠) يقول السائل: يقوم بعض مُدَراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من الطلبة للمساهمة في فتح ما يسمى بالمقصف، لتقديم بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات، وبعض اللوازم المدرسية للطلاب، على أن يوزع الأرباح في آخر العام بين الطلبة، ولكن ما يثير شكّي في هذا الموضوع أن بعضهم يحدد للطلاب ربحا مُعَيَّنا، فيقول مثلا: الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ آخر العام خسة عشر، أو عشرين، فها الحكم في هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا يجوز أن يحدد الربح، لأن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

# المُسَاقَاة والمُزَارَعَة ه

(٤٦٨١) يقول السائل هـ. ن: ما هي المُساقاة والمُزارعة، وما حكمها، والحكمة من تشريعها مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المُساقاة والمُزارعة نوعان من المعاملات التي أحلَّها الله - تعالى - ورسوله لعباده، ولْيُعلمْ أن الأصل في المعاملات الحِلّ، إلا ما قام الدليل على تحريمه، بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع والتحريم، إلا ما قام الدليل على مشروعيته، وكون الأصل في المعاملات الحِلّ إلا ما قام الدليل على تحريمه يدل على رحمة الله - تعالى - بعباده وحكمته، لأن الناس الدليل على تعددة، وربا تحدث أشياء لا يحيط بها الحصر، ولو يحتاجون إلى معاملات متعددة، وربا تحدث أشياء لا يحيط بها الحصر، ولو حصرت للناس لكان فيها تضييق، ولكن من رحمة الله -تعالى - أن جعل المعاملات حلالًا إلا ما قام الدليل على منعه، ومن ذلك المُسَاقَاة والمُزارَعة.

فالمُسَاقَاة تكون على الشجر، والمُزارَعَة تكون على الأرض، مثال ذلك إنسان عنده بستان فيه أشجار من نخيل وأعناب وتين وبرتقال وغيرها، فيتفق مع شخص على أن يقوم هذا الشخص بسَقْيها ومؤنتها، وما يصلحها بجزء مشاع معلوم من ثمرتها، فيقول مثلا: خذ هذا النخل، قم على إصلاحه، ولك نصف الثمرة، أو رُبع الثمرة. أو ما يتفقان عليه، ولا يَجِلُّ أن يقول: خذ هذا النخل، أو البستان، قم عليه، ولك من ثمرته مئة صاع، أو مئة كيلو، أو لك الخانب الشرقي، ولي الجانب الغربي، أو لك الجانب الشمالي، ولي الجانب الجنوبي. وما أشبه ذلك لحديث رافع بن خديج على قال: إِنَّهَا كَانَ النَّاسُ الجنوبي. وما أشبه ذلك لحديث رافع بن خديج عنى قال: إِنَّهَا كَانَ النَّاسُ الزَّرْع، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ بِهِ (۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

والشيء المعلوم المضمون هو السهم المشاع، وذلك لأنك إذا جعلت للعامل شيئًا مُقدَّرًا غير مشاع، أدَّى إلى الغرَر العظيم، إذ قد لا تنتج الثهار المعامل القدر الذي جعلته للعامل، وحينئذ تبقى أنت بلا فائدة، وقد تنتج الثهار شيئًا كثيرًا، والعامل كان يظن أن ما اشترطه لنفسه يساوي العُشر مثلا، أو النصف، فإذا صار الإنتاج كثيرًا صار لا يساوي إلا أقل مما قدر، فيكون في هذا جهالة، وكذلك إذا كان يساقيه على شيء معلوم بالمكان، بأن يقول: لك الشرقي ولي الغربي. أو ما أشبه ذلك، فإنه ربها يهلك الشرقي المشروط للعامل، فيخسر بدون فائدة، وربها يهلك الغربي المشروط لصاحب الأرض، أو لصاحب النخل فيتضرر كذلك، فلهذا لا تصح المساقاة إلا على سهم معلوم مشاع، كنصف وثلث وربع، وما أشبه ذلك.

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل يجوز أن يؤجر النخل بأجرة معلومة كل سَنَة لصاحب النخل، ويكون للعامل الثمرة كلها بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشرة سنوات لك ثهاره، وتعطينا كل سَنَة مئة ألف، أو أقل، أو أكثر.

فجمهور العلماء على أن ذلك ليس بجائز، لاحتمال الغَرر، لأن النخل قد يُشمر ثمرات كثيرة، وقد لا يثمر إلا قليلًا، وقد لا يثمر أصلا، فقد تُصاب الثمرة بآفات تفسدها، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْكُ أجاز ذلك، وقال: كما يجوز إجارة الأرض بأجرة معلومة، ويكون الزرع كله للمزارع، فكذلك إجارة النخل، ولا فرق. واستدل لذلك بأثر عن عمر بن الخطاب فكذلك إجارة النخل، ولا فرق. واستدل لذلك بأثر عن عمر بن الخطاب في في قضاء دَيْن له.

وما قاله شيخ الإسلام عَلَيْكُ هو عندي أقرب إلى الصواب، لعدم الفارق المؤثر بين إجارة الأرض للزرع، وإجارة الأرض للاستثار، وعلى هذا فتكون المُسَاقَاة لها وجهان:

الوجه الأول: أن يعطي الفلاح النخل، يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره، كنصف وربع، وما أشبه ذلك.

الوجه الثاني: الإجارة بأن يقول: خذ هذا النخل لمدة عشر سنوات، قم عليه ولك ثمره، وتعطيني كل سَنَة عشرة آلاف ريال، أو مئة ألف ريال. حسب ما يتفقان عليه.

وأما المُزارَعَة فإنها تكون على الزرع الذي ليس بشجر، وهي أن يعطي الرجلُ أرضَه شخصًا يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، كالثلث والربع، ونحو ذلك، فيقوم المزارع بزراعة الأرض، ويكون ما يخرج من الأرض بينها على حسب ما اشترطاه، لكن لا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، فلو قال مثلا: لك من الزرع مئة صاع والباقي لي. فإن ذلك لا يصح، لأن الزرع ربها لا يكون إلا بمقدار مئة صاع، فيخسر العامل، وربها يكون أصواعا كثيرة لم تكن يكون إلا بمقدار مئة صاع، فيخسر العامل، وربها يكون أصواعا كثيرة لم تكن في تقدير المالك، فيخسر المالك، وهذا شبيه بالقهار، ولذلك نهى عنه.

وهكذا أيضًا لو قال: لك الزرع الشرقي، ولي الزرع الغربي، أو لك الشمالي، ولي الجنوبي. فإن ذلك لا يصح أيضا، لأنه ربها يهلك الجانب الذي لأحدهما، فيكون الآخر مغبونا، والمُزارَعَة على وجهين كالمُسَاقَاة، هذا أحدها: أن يعطيه الأرض بجزء مشاع معلوم على ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع، وما أشبهها.

والوجه الثاني: أن يعطيه الأرض إجارة، بأن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها لمدة عشر سنوات، وكل سَنة تعطيني كذا وكذا من الدراهم، لا مما يخرج منها. فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، وإن كان هذا يسمى إجارة، لكنه نوع من المُزَارَعَة.

يقول السائل: هل يجوز السَّقْي بأجرة، وكيف تتم المُسَاقَاة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان يريد: هل يجوز أن نستأجر شخصًا يروي النخل، أو الزرع؟ فهذا جائز، كذلك المُسَاقَاة أن أدفع نخلي إلى شخص

يقوم عليه بسهم من ثمره، فلا بأس، أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة، فلا بأس، لأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع<sup>(١)</sup>.

### \*\*\*

# (٤٦٨٢) يقول السائل: ما هي المُسَاقَاة، وما هي المُزَارَعَة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المُساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخص يقوم عليه بالسقي وغيره، وتكون الثمرة بينها، أي بين صاحب النخل، وبين العامل، إما أنصافا، أو أثلاثا، ثلث للعامل وثلثان لصاحب الأرض على حسب ما يتفقان عليه، فإذا أعطى صاحب الملك هذا الفلاح نخله ليقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه، فهذه هي المُسَاقاة.

أما المُزَارَعَة فهي أن يدفع أرضه لشخص يزرعها، ويقوم على الزرع، ويكون الزرع بينها حسب ما يتفقان عليه أنصافا، أو أرباعا، أو أثلاثا، ولكن لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع (١).

ولا يصح في المُسَاقَاة، ولا المُزَارَعَة أن يُشترط لأحدهما جزءٌ مُعيَّن بالعَدْر، أو معيَّن بالمكان، بمعنى أنه لا يصح أن يقول: أعطيتك نخلي مساقاة، على أن يكون لي من ثمره طُنُّ ولك الباقي، أو في الزرع كذلك. أو يقول: لك زرع الجهة الشرقية من الأرض، ولي زرع الجهة الغربية من الأرض. أو يقول: لك لك زرع الشعير ولي زرع البر، أو يقول في المُسَاقَاة: لك ثمر السُّكري، ولي ثمر البرحي. أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز، لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما للطرفين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

(٤٦٨٣) يقول السائل: لي أرض زراعية، وقد سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المئة آخذها منه، هل هذا جائز؟ وبهاذا يسمى -شرعًا- هذا النوع من التعامل الزراعي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز هذا، أي يجوز لك أن تعطي أرضك مَن يزرعها بسهم من منتوجها بسهم مشاع، كعشرين في المائة، وهو الخمس، أو أربعين في المائة، وهو النصف، وهكذا، وذلك لأنّه ثَبَتَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَذلك لأنّه ثَبَتَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَذلك لأَنّه ثَبَتَ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَذلك لأَنّه ثَبَتَ عَنِ النّبي عَلَيْ أَنّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَذلك لأَنّه مَا من يزرعها بسهم أو زَرْع (١). أي بنصفه، فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها مَن يزرعها بسهم مشاع من منتوجها، ويسمى هذا معاملة، ويسمى أيضًا مزارعة.

### \*\*\*

# (٤٦٨٤) يقول السائل: ما حُكْمُ مُزارعة الكفار؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للمزارعة، فإن شاركه كعامل، فلا بأس به، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (٢). وهم كانوا كفارا، فإذا كان أعطاه أرضا ليزرعها، أو يغرسها، أو ما أشبه ذلك بجزء ما يخرج منها، فلا بأس به.

# \*\*\*

(٤٦٨٥) يقول السائل: رجل عنده أراضٍ زراعية، واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي، ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المئة من الإنتاج، عِلمًا بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية، فهل تصح هذه النسبة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم تصح هذه النسبة، يعني يجوز لرجل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها، ويتفق معه على نسبة مُعَيَّنة، كخمسة وعشرين في المائة، وهو الربع، أو خمسين في المائة، وهو النصف، أو ثمانين في المائة، وهو معلوم، ولكن لا يصح أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها، ولي الجانب الشرقي منها، ولك الجانب الغربي. أو يقول: خذ هذه الأرض ازرعها، ولي الحنطة، ولك الشعير. أو يقول: خذ هذه الأرض وازرعها، فيكون الزرع سَنة لك، وسَنة لي. فهذه الصور الثلاث لا يُحِلُّ فيها عقد المُزارَعة، أما إذا كانت النسبة معلومة، بجزء مشاع، فإن ذلك لا بأس به، وقد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِهُ أَنَّهُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ (۱).

\*\*\*

(٤٦٨٦) يقول السائل: أخذت أرضا زراعية من شخص ما، ودفعت له رَهنًا فيها قَدْرُه خمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنين، وزرعتها تلك المدة، وحصدت ثهارها لنفسي، ولم أعطه شيئًا منها، ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط، وبعد نهاية المدة استلم أرضه، وأعاد إليَّ ثمن الرهن كاملا، فها الحكم الشرعي في هذا التعامل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي، ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئًا من المحصول، وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن، وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطه شيئًا من محصول الأرض، وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض، ثم انصرف، فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال، فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض، وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذتها من هذه الأرض، وأن تتوب إلى الله -عز وجل - من هذه المعاملة،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وأن تكون صريحا في معاملاتك، لا تخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.

OOO

# الإجارة ا

(٤٦٨٧) يقول السائل: ما حُكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالًا لحاجته بمعرفته بأنه سيرضخ لطلباته، فقد حصل واتفقنا مع هذا الكفيل على أن يعطينا راتبًا شهريًّا، ويتحمل هو مصاريف الأكل والشرب، وبعد مضي مدة رجع في كلامه وقال: تحملوا أنتم مصاريف أكلكم وشربكم، فإن رضيتم وإلا فعودوا إلى بلدكم. وتحت وطأة الحاجة والضرورة عندنا رضينا بذلك، فهل يجوز له ذلك بعد أن وافق على شرطنا، ونحن في بلدنا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : لولا أني أخشى أن تكون هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم ما أجبت عليها، ولكني أقول: إن هذا العمل عمل محرّم، وهو غير لائق بالمؤمنين، وإن الله -تعالى - يقول: ﴿يَتَأَيّهُا اللّهِينَ اَمَنُوا أَوْفُوا بِالمُعْفُودِ ﴾ [المائدة: ١]، ويقول -سبحانه وتعالى -: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِ لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فنصيحتي له أن يخاف الله -تعالى- ويتقيه، وأن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ اللّهِ عَلَى وَصَحِبَهِ وَبَيهِ ﴾ [عبس: ٣٤-٣٦]، وأن يعلم أن ما خلّفه من هذا المال الذي وفّره بهذه الطريق المُحَرَّمة، فإنه يكون عليه نارا والعياذ بالله - يعاقب عليه يوم القيامة، ويكون ثهاره لمن يأتي بعده من الورثة.

إنني أؤكد عليه ما دام في زمن المهلة، وزمن الحياة أن يتقي الله -عز وجل- وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه، وأن يتحللكم مما صنع بكم من هذا الماطلة، وهذه المخادعة، ونسأل الله لنا وله حسن الختام، والعاقبة الحميدة.

(٤٦٨٨) يقول السائل م. ع. أ: إنني مواطن عربي أعمل بالمملكة العربية السعودية، وإنني أعمل مع الكفيل السعودي على خير وجه، ومنذ فترة جاءتني فرصة عمل خارجية، أي بعيدا عن المؤسسة، ونتج عن عملي هذا أنني حصلت على أجر، وهذا بغير علم الكفيل، ويعلم الله أنني كنت محتاجا إلى هذا المبلغ، وإنني أتساءل: هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام؟ مع العلم أن هناك شرطا من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجر، أو بدون أجر، أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول ما دام بينك وبين كفيلك شرط، وهو ألا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره، فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر، فإن فعلت فهو مُحرَّم عليك، ويجب عليك في مثل هذه الحال أن تبلغ كفيلك بها فعلت، لأن فعلك هذا مُنافٍ لقول الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا وَعَلَمْ مَنافٍ لقول الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا وَعَلَمْ مَنافٍ لقول الله عنها، إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله وسُنَّة رسوله على، فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر.

\*\*\*

(٤٦٨٩) يقول السائل ع: ما توجيه فضيلة الشيخ إلى رجل استأجر عاملًا براتب اتَّفَقا عليه فيما بينهم، ولكن عند نهاية الشهر نقص من أجره بحجة أن عمله قليل، أثابكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم إذا استأجر الإنسان أجيرا، واستوفى حقه من الأجير كاملا، ونقص من أجره، يعني لم يُعطه الأجرة كاملة، فإن الله -تعالى- خصمه يوم القيامة، قال الله -تعالى- ثلاثة في الحديث القدسي: «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم (٢١١٤).

أما إذا كان الأجير قد نقص شيئًا من العمل المتفق عليه، فهذا يُنظَر فيه قد يكون لعذر، وقد يكون السبب المستأجر، وقد يكون لغير عذر، ولكنه متلاعب، ولكل حال حكمه.

### \*\*\*

(٤٦٩٠) يقول السائل: لديَّ محلات دكاكين، وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صَوَالين الحِلاقة، فهل في ذلك حرج؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في ذلك حرج إذا أَجَّرْت الدكاكين للحَلَّاقين، فإنه من المعلوم حسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء، يحلقون الرأس، ويحلقون اللحية، بل ربها كان حَلْق اللحى لديهم أكثرَ من حلق الرءوس، هذا هو العادة والغالب.

وعلى هذا، فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشتُرط عليهم ألا يحلقوا فيها اللحى، فحينئذ لا بأس، وإذا ثبت أنه حلق لحية في هذه الدكاكين، كان لمؤجر الدُّكَّان أن يفسخ الإجارة، لأن المستأجر أخلَّ بشرطٍ صحيح، لم يُوفِ به.

هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤجرها للحلاقين، إلا إذا اشترط عليهم ألا يحلقوا فيها حَلْقًا مُحرَّما، كَحَلْق اللَّحى، ويدل لذلك أن تأجيرها إعانة لهم على فِعْل هذا المُحرَّم، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، ويدل على تحريم أجرتها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ ﴾ والأجرة ثمن للمنفعة التي حصل عليها المستأجر.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، رقم (٢٩٦٤)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨).

(٤٦٩١) يقول السائل: ما حُكْمُ الإسلام في خُلُوِّ الرِّجُل؟ مثلا هنالك شخص مؤجِّر دكانًا من آخر، ومرت السنون، وجاء صاحب الدُّكَّان إلى المؤجر، لكي يخلي له الدكان، فلم يطع المستأجر إلا بعد أن يدفع له صاحب الدُّكَّان مبلغًا من المال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول إذا كان هذا المستأجر له مدة مُعَيَّنَة، وجاءه صاحب الدُّكَّان يطلب منه الخروج قبل انتهاء هذه المدة، فلا حرج عليه أن يطلب عِوَضًا عن إسقاط حقه فيها بقي من المدة، ومثال ذلك أن يكون قد استأجر هذا الدُّكَّان عشر سنين، ثم يأتيه صاحب الدُّكَّان بعد مضي خمس سنين، ويطلب منه أن يُفْرغ الدُّكَّان له، فلا حرج على المستأجر حينئذ أن يقول: أنا لا أخرج وأدع بقية مدتي إلا بكذا وكذا. لأن هذا معاوضة على حق له ثابت بمقتضى العقد الذي أمر الله بالوفاء به في قوله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِّ ﴾ [المائدة: ١]، أما إذا كانت المدة قد انقضت، وكان بقاء المستأجر في هذا الدُّكَّان بمقتضى قانون من الدولة، فإنه لا يجوز له أن يمتنع من الخروج إلا بِعِوَضٍ، بمعنى أنه لا يجوز له أن يطلب عِوضًا عن الخروج من هذا الدُّكَّان الذي قد تمت مدته، بل يجب عليه أن يُسَلِّم الدُّكَّان إلى صاحبه بعد فراغ المدة، ولا يأخذ منه عِوَضًا على ذلك، لأن بقاءه في دكانٍ بدون إذن مالكه مع انتهاء مدة الإجارة ظُلم له، والظِلم مُحَرَّم، كما قال الله -تعالى- في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُوا<sub>)(1)</sub>.

\*\*\*

(٤٦٩٢) يقول السائل: لي مجموعة من الشُّقق، وأُريد أن أُوَجِّرها، وعلمت من صاحب المكتب أن بعض هؤلاء الذين سيستأجرون هذه الشقق لا يصلي، فها نصيحتكم لي مأجورين؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ينبغي للإنسان إذا كان لديه عقار يؤجره، سواء كان عارة مشتملة على شقق كثيرة، أو بيتًا خاصًّا، ألا يؤجره إلا لمن يرضى دِينه وخُلقه، مساعدة لهذا المستأجر على مهاته وقضاء لحاجاته، أما إذا كان المستأجر ممن عُرف بالشر والفساد، وترك الواجبات، ولا سيما الصلوات، فإنه لا ينبغي أن يؤجره، لكني لا أجزم بالتحريم، أي بتحريم تأجيره، لأن هذا المستأجر لم يستأجر المكان ليختبئ فيه عن الصلاة، ولو كان الأمر كذلك لجزمت بالتحريم، لكنه استأجره ليشكنه سكنًا مباحًا، فإذا عصى الله فيه، فإن ذلك لا يقتضى تحريم تأجيره.

### \*\*\*

(٤٦٩٣) يقول السائل: والدي أجَّر عهارة لرجُل لا يصلي، ومكَث ثلاث سنوات لا يؤدي الصلاة مع الجهاعة هو وأولاده، وبها أن المسجد قريب من العهارة لا يزيد عن خمسين مترا، وانتهى العقد بيننا وبينه، وهو مستأجر يرغب في تجديد العقد، قلت لوالدي: لا تُجدد عقد هذا الرجل، لأنه لا يصلي. فهل على والدى حرج؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ليس على الإنسان حرج إذا أجَّر لمن يترك واجبا من الواجبات التي لا تُخرجه من الإسلام، وترك صلاة الجماعة لا يُخرج من الإسلام، لكن التارك آثم إلا أننا نشير على الأب إذا أراد تجديد العقد أن يشترط على المستأجر المحافظة على الصلاة مع جماعة، لما في ذلك من المعونة على البِرِّ والتقوى، ولما في ذلك من كف ألسن الناس عن القيل والقال، فإن التزم بهذا الشرط، فهذا هو المطلوب، وإن لم يلتزم، فالأفضل أن يؤجرها شخصًا تقيا لله -عز وجل - فإن معاملة المتقين أفضل من معاملة غير المتقين.

\*\*\*

(٤٦٩٤) يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل عنده أرض كبيرة، واقترح عليه أحد الناس أن يبني عليها قصر أفراح، ولكنه خشى أن يُستخدم هذا

القصر في بعض المُحَرَّمات كالغناء المُحَرَّم وغيره، فهل ترون أن يقيم هذا القصر، أم لا فضيلة الشيخ؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الذي أراه إذا كان هذا الرجل بإمكانه أن يقيم قصرا يمنع فيه الغناء والعزف، وغير ذلك مما يصنعه بعض الناس في ليالي العرس، أن يبني هذه الأرض قصرا لما في ذلك من الخير، ودفع الشر، أما إذا كان ليس في قدرته ذلك، وأنه سيؤجر القصر يفعل فيه الناس ما شاءوا، فلا يُننِ هذا القصر، وإني أقول له: إذا بناه على النية الأولى: أنه سيمنع المنكرات فيه، فليبشر بالخير، وليعلم أن الله سيهيئ له من يسرع إليه ليقيم حفل زواجه به، لأن أهل الخير - ولله الحمد - كثير، وإذا بناه لهذا الغرض، وعرف الناس ذلك، فإنهم سوف يقبلون إليه سراعا.

\*\*\*

(٤٦٩٥) يقول السائل: بارك الله فيكم، نشاهد البعضَ في بلاد المسلمين يستأجرون قارئًا للقرآن الكريم، هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرًا على قراءته؟ وهل يأثم مَن يدفع له الأجر على ذلك؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت للأجر، نرجو بهذا إفادة مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: استئجارُ القارئ ليقراً القرآن محرَّم، ولا يجوز، وذلك لأن قراءة القرآن من العبادات التي يتقرَّب بها الإنسانُ إلى ربِّه، وما كان من باب القُرُبات، فإنه لا يجوز أخذ العِوَض الدنيويِّ عليه، ولا يجوز لأحدٍ أن يُعطي القارئ أجرًا فيُعينه على إثمه، لا سيها ما يفعله بعض الناس عند موت الميت، يستأجرون قراءً، ثم يُعطونهم مِن تركة الميت، وقد يكون في تركة الميت وصيةٌ، وقد يكون له أيتام صغار، وقد يكون عليه دَين، فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالًا طائلة مِنْ أَجْل أن يقرأ القارئ لميتهم.

وإني أقول لهؤلاء: إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر، لأنه ما أريد بها وجهُ الله، والشيء الذي لا يُراد به وجهُ الله ليس فيه أجر، وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة.

فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء، وعدم القيام به، فالقارئ آثم، والذي يعطيه الأجرة على قراءته آثم أيضًا، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.

وأما أخذ الأجرة على إقراء القرآن، أي على تعليم القرآن، فهذا مختلف فيه، والراجح أنه جائز، لأن الإنسانَ يأخذه على تعبه وعمله، لا على قراءته القرآن، وقد ثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام– أنه قال: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» (۱). وثبت عنه عليه أنه قال للرجل الذي لم يجد مَهرًا: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (۲). أي يعلمها ما معه من القرآن، فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرآن مُحرَّم، وفيه إثمٌ، وليس فيه أجر، ولا ينتفع به الميت، وأمّا الأجرة على تعليم القرآن، فالصحيحُ أنها جائزة، ولا بأس بها.

بقي أن يقال: لو أن أحدًا من الناس قرأ للميت بدون أجرة، فهل ينتفع الميت بذلك؟ فنقول: إن في هذا خلافًا بين العلماء، فمنهم من يقول: إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السُّنة فقط، كالصدقة مثلا والصوم عنه، أو إذا مات وعليه حجُّ نذر، أو فريضة الإسلام، وما لم ترد به السُّنة، فإنه لا ينتفع به الميت لقوله -تعالى-: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ ﴾ السُّنة، فإنه لا ينتفع به الميت لقوله -تعالى-: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَا مَا سَعَىٰ ﴾ السُّنة، وما عداه فيبقى حكم النجم: ٣٩]، وهذا العموم يخصص بها جاءت به السُّنة، وما عداه فيبقى حكم العموم شاملًا له، ولأن العبادات من الأمور التوقيفية، فيوقف فيها على ما جاءت به الشه يعة.

ومن أهل العلم من قال: إن الميت ينتفع بذلك، لأن الأحاديث التي وردت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضايا أعيان، فهي تدل على أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم (٥٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، رقم (٤٧٤٢)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، رقم (١٤٢٥).

جنس هذا العمل -أي العبادة - نافعٌ لمن عمل له، وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو المشهور من مذهبه، وهو أرجح، وقد ذكر الجَمَل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله -تعالى -: ﴿ وَأَن لِيَسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أكثر من عشرين وجهًا كلُّها تدل على انتفاع الميت بعمل غيره له، لكن مع هذا نقول: إنه ليس من الأفضل أن تقرأ القرآن، أو تُصلي، أو تتصدق وتُهدي إلى الميت، بل هو من باب الجائز، لا من باب الأفضل المطلوب، فالدعاء أفضل منه، الدعاء للميت أفضل من إهداء القُرب له، لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبيُّ عَلَيْ حين قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "(١). فهنا قال: «أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ" أَن في سياق العمل، ولو كان صَالِح يَدْعُو لَهُ " ولم يقل: يعمل له. مع أن الحديث في سياق العمل، ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبيّنه رسول الله على ...

### \*\*\*

(٤٦٩٦) يقول السائل: هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن، وعلى الأذان، وعلى الصلاة، أم لا يجوز ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإمام يشغلُ منصبًا دينيًّا عظيمًا، وإذا كان منصبه منصبًا دينيًّا، فإنه لا يحلّ له أخذ الأجرة عليه، لأن أمور الدِّين لا تجوز المؤاجرة عليها، وقد سئل الإمامُ أحمد رَجَالُكُ عن رجل قال لقوم: لا أُصلي بكم القيامَ في رمضانَ إلا بكذا وكذا. فقال رَجَالُكُ : نعوذ بالله، ومَن يُصَلِّي خلف هذا؟

وأما أخذُ الرزق من بيت المال على الإمامة، فإن هذا لا بأس به، لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

مساجدهم، فإذا أُعطي الإمامُ شيئًا من بيت المال، فلا حرج عليه في قبوله، وليس هذا بأجرة، وكذلك لو قُدِّر أن المسجد بناه أحد المحسنين، وتكفَّل بجعل شيءٍ من ماله لهذا الإمام، فإنه لا بأس بأخذه، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة، ولكنه من باب المكافأة، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاقٌ وعقدٌ على شيءٍ معلوم من المال، وإنها هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام، وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء.

\*\*\*

(٤٦٩٧) يقول السائل م. س. ل: عندي ولَدٌ يحفظ القرآن، والحمد لله، ومتفقّه في الدِّين جيدًا، ويعمل إمام جامع، يخطب ويصلي، لكنه يأخذ على ذلك أجرًا من صاحب المسجد، فهل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الأجر عن الإمامة، يعنى هل أخذ أجره في الدنيا، أم يكون له أجر، نرجو منكم إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العِوَض الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات المتعدي نفعها للغير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الثاني: أن يأخذ عِوَضًا على هذا العمل على سبيل الجِعَالة، مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز، لأن هذا العمل ليس أجرة، وليس ملزما.

القسم الثالث: وهو أن يكون العوض مبذولا من بيت المال، تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل، فهذا جائز -ولا شك فيه- لأنه من المصارف التي يصرف إليها بيت المال، وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل، فإذا أخذته، فلا حرج عليك، ولكن ينبغي أن يُعلم أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد، فإنها إذا كانت مقصوده حُرِم من أجر الآخرة، أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله، وعلى القيام بهذا العمل، فإنها لا تضره، وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض، لا بأس بها، لأنها ليست من هذا الباب، وقد ورد في السُّنة على ما يدل على جوازها.

\*\*\*

(٤٦٩٨) يقول السائل ع. ن. ص. ج: أنا أعمل في مصلحة حكومية، ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني، لأنني أعُول أسرة كبيرة، وأنا أعلم أولاد المسلمين كتاب الله، والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد، ولم أطلب من آبائهم أجرًا على ذلك، لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريالا عن كل تلميذ في الشهر الواحد، نظرا منهم لظروفي، فما حُكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه، أفيدوني أفادكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حكم هذا المبلغ الذي تتقاضاه لا حرج عليك فيه، لأنه جاء بدون شرط، على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فإنها مُحرَّمة، وذلك لأن التعليم نفعُه مُتعدِّ، فإنه ينفع المتعلم، فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله، فلا حرج في ذلك، وأما أخذ الأجرة على تلاوته، فإن ذلك مُحرَّم، لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قُربة وعبادة، وكل عمل لا يقع إلا قُربة وعبادة، فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه، لأن الإنسان يكون مُقَدِّما للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال، أما إن كنت تسأل: هل الأولى أن تأخذ، أو ألا تأخذ؟ فإننا مثل هذه الحال، أما إن كنت تسأل: هل الأولى أن تأخذ، أو ألا تأخذ؟ فإننا

نقول لك: الأولى ألا تأخذ، وأن تحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى- على تعليم كتاب الله، وسُنَّة رسول الله على والتوحيد، ولكن مع الحاجة -كما وصفت عن نفسك- لا بأس به، لأنك تأخذ لدفع حاجتك، واستعفافك عن الناس، واستغنائك عنهم.

### \*\*\*

(٤٦٩٩) يقول السائل: أنا أقرأ القرآن، وهناك بعض الناس عندنا في القرية يأتون إليَّ بمبلغ من المال، ويقولون: خذ هذا المبلغ واقرأ به ما تيسر من المقرآن الكريم على نية أحد أقربائهم الموتى، أو مَن به مرض، لَعَلَّ الله أن يشفيه. وأنا بدوري أقرأ من القرآن ما تيسر، وأدعو لذلك المريض بالشفاء، أو للميت بالرحمة قائلا: اللهم إني أسألك أن تشفي فلانا، أو ترحم فلانا. أفيدونا هل ما أخذته من مال في هذه الحالة حلال، أم حرام، مع العلم بأنني لم آخذ هذا المال إلا لأنني بحاجة إليه، وبهاذا تنصحونني أن أفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أخذك هذا المال مُحرَّم، لأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ مالا على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن من العبادات، والعبادات يجب أن تكون خالصة لله -تعالى- لا يجوز للإنسان أن يريد بها عرَضًا من الدنيا، وعلى هذا، فالمال الذي أخذته لا يَجِلُّ لك، ويجب عليك أن ترده إلى أهله إلا إن عفو اعنك، وعليك أن تتوب إلى الله -تعالى- مما جرى منك، وأما كونك محتاجًا، فإنه لا يبرر لك أخذ هذا المال، لأنه بغير حق، وأما إذا ذهبت إلى المريض نفسه، وقرأت عليه ما يُرجى أن يكون فيه شفاء -كفاتحة الكتاب فلا بأس أن تأخذ شيئًا مما يعطونك إياه، بل لا بأس أن تقول: لا أقرأ على هذا المريض إلا بهذا الشيء المُعيَّن. وذلك لأن هذه القراءة يستفيد منها المقروء عليه، والعوض الذي تأخذه عوض على عمل، لا على القراءة نفسها.

(٤٧٠٠) يقول السائل: يقول الله -تعالى- في سورة البقرة: ﴿ فَوَيْلُ لِللَّهِ يَكُنُ بُونَ اللَّهِ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَا لَلْهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَا لَلْهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَا لَلْهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْمَا لَلْهُ مِمَّا يَكُسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩]، ما معنى هذه الآية، وهل يدخل فيها من يكتبون الأحْجِبة من القرآن مقابل أجر نقدي يتقاضونه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآيات الكريمة: أن الله - سبحانه وتعالى- توعد أولئك الذين يفترون عليه كَذِبًا، فيكتبون بأيديهم كلاما، ثم يقولون للناس: هذا من عند الله مِنْ أَجْلِ أن ينالوا به حظًا من الدنيا، إمَّا جاهًا، أو رئاسة، أو مالا، أو غير ذلك، ثم بيَّن الله - تعالى - أن هذا الوعيد على الفعلين جميعا على كتابتهم الباطلة، وعلى كسبهم المُحَرَّم الناشئ عن هذه الكتابة الباطلة، أما الذين يكتبون الأحجبة، وهو ما يُعلق على المريض لشفائه من المرض، أو على الصحيح لوقايته من المرض، فإنه يُنظر: هل تعليق هذه الأحجبة جائز، أم لا؟ فإذا كانت هذه الأحجبة لا يُعلم ما كُتب فيها، أو كُتب فيها أشياء عُرَّمة، كأسهاء الشياطين والجن، وما أشبه ذلك، فإن تعليقها لا يَحِلُّ بكل حال، وأما إذا كانت هذه الأحجبة مكتوبة من القرآن، والأحاديث النبوية، ففي حِلِّها قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يَحِلُّ تعليقها، وذلك لأن التعبد لله -سبحانه وتعالى - بها لم يشرعه الله بدعة، ولأن الاعتقاد بأن الثمياء سبب لم يجعله الله سببًا نوع من الشرك.

وعلى هذا فالقول الراجح: أنه لا يجوز أن يُعلَّق على المريض شيء لا من القرآن، ولا من غيره، ولا أن يعلق –على الصحيح – شيء لا من القرآن، ولا من غيره، وكذلك لو كُتبت هذه الأحجبة ووضعت تحت وسادة مريض، ونحو ذلك، فإنه لا يجوز.

قال له: إذا كنت ترغب في أخْذ هذه الأرض مِلكا، فيجب أن تقرأ كل يوم قال له: إذا كنت ترغب في أخْذ هذه الأرض مِلكا، فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر. وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يسلم هذه الأرض، لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكِبَر سِنّه، وأولاده لا يقرءون القرآن، وهو يخاف أن يموت، أو يحدث له أي مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده، فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض، لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة، فكيف يتصرف فيها؟ وما حكم أخذها وتملكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أجرة لن يقرأ له هذا القدر كل يوم، فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعال القُرب، وأعال القُرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على مَن يقرأ كل يوم جزءا، فيكون هذا قد أوقفها على القراء فمن لم يكن قارئا، فإنه لا يستحق منها شيئًا، وعلى هذا، أو على التقديرين كليها لا بد أن تُسلّمها إلى المحكمة الشرعية، وهي التي تتولى أمرها، والله الموفّق.

### \*\*\*

(٤٧٠٢) تقول السائلة ك. م. ع: توفي رجل كان يتصف بالكرم، وحُسن الخُلق، ولكنه لم يكن يصلي، ولا يصوم، وبعد وفاته دفع أهله مبلغ ثلاثة آلاف دينار لشخص آخر، لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات، ويصوم عنه، فهل يصح ذلك شرعا؟ وما حكم أخْذ المال عن ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الرجل الذي توفي -وهو لا يصلي ولا يصوم- توفي -والعياذ بالله- على الكفر، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم، والذي تؤيده نصوص الكتاب والسُّنَّة، وأقوال الصحابة المُسْتَقَا أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة، فإنه كافر، ولو كان يصلي، والنصوص

الواردة إنها وردت في الترك، لا في الجحود، فلا يمكن أن نُلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع، بأن نحمله على الجحود، كما فعل بعض أهل العلم، يحمل النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا، فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه، واعتبار وصف آخر لم يكن مذكورا، كما أن هذا الحمل متناقض، وذلك لأن الجاحد كافر، ولو صلى، حتى لو كان يصلي مع الجماعة، ويتقدم إلى المسجد، وهو يعتقد أن الصلوات الخمسة غير مفروضة عليه، وأن ما يفعله على سبيل التطوع، فإنه كافر.

فتبين بهذا أن حمل النصوص الدالة على كُفر تارك الصلاة على مَن تركها جُحودا حملٌ غير صحيح، وليس في محله، وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي، يكون كافرا، يُحشَر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأُبيِّ بن خَلَف، والعياذ بالله.

أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه، ويُصَلَّى عنه، فإن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القُربة، فلا يصح أن يقول شخص لآخر: أؤجرك على أن تصلي عني، أو تصوم عني. وإنها اختلف العلماء في الحج، وليس هذا موضع ذكره، وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق، فالواجب عليه أن يرُدَّه إلى أهله، لأنه أخذه بغير حق، والصلوات بغير حق، فالواجب عليه أن يرُدَّه إلى أهله، لأنه أخذه بغير حق، والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت، لأنه غير مسلم، وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال، حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن وَهُمُ كَنْ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ كَنْ مُولُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلا يَأْتُونَ الصَّلَوٰة إِلّا وَهُمْ كَنْ هُولُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ، وَلا يَأْتُونَ الصَّلَوٰة إِلّا وَهُمْ كَنْ هُولَا فَا الله الذي الله والذي الله والله الله والله عالى-: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَّى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنشُورًا ﴾ [التوبة: ١٤] ولقوله -تعالى-: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنشُورًا ﴾ [التوبة: ١٤] ولقوله -تعالى-:

فضيلة الشيخ، هذا لأنه غير مُسْلم فقط، أم لأنه أيضًا لا يجوز الإجارة عن القُرَب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ذكرنا الوجهين، حتى لو كان مسلم لا يجوز أن يؤاجر مَن يصلي عنه، أو يصوم عنه.

### \*\*\*

(٤٧٠٣) يقول السائل ف. أ: والدي توفي وترك ميراثا مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله، وبعد وفاة الوالد، وقبل تقسيم الميراث، توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله -تعالى- وبقي من الورثة أربع بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما تَرِكَة والدكم، فإنها يؤخذ منها الثلث أولًا مِنْ أَجْلِ صرفه إلى الوصية، ثم يقسّم الباقي، فتأخذ والدتكم -وهي زوجته- إن كانت باقية في ذمته حتى مات، تأخذ الثُّمُن، والباقي يكون بينكم للذَّكر مثل حظ الأنثين، يكون لكل ذَكر سهان، ولكل أنثى سهم واحد، وأما بالنسبة لتركة والدتكم، فإنها ينزع منها الثلث أولًا مِنْ أَجْلِ صرفه فيها أوصت فيه، ثم يُقَسَّم الباقي، وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد: للذكر مثل حظ الأنثين.

# \*\*\*

(٤٧٠٤) يقول السائل: أنا مدرس أدرّس القرآن، وآخذ على ذلك أجرا، فهل عليَّ في ذلك شيء يا فضيلة الشيخ؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: ليس في أخذ الأجر على تعليم القرآن شيء، بل قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»(١).

وكما أن الإنسان يشتري المصحف ليقرأ فيه بالدراهم، كذلك لا حرج عليه أن يؤجر شخصًا يعلمه القرآن، لكننا نقول: الأَوْلَى بالشخص إذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أغناه الله -عز وجل- ألا يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، لأنه يكتسب من الأجر إذا علم القرآن بدون أجر دنيوي، يكتسب أجرا عظيمًا، لأن قارئ القرآن له في كل حرف عشر حسنات، والمعلّم الذي لم يدرك المتعلم القرآن إلا به، لا شك أنه يؤجر بمثل أجر القارئ، لأنه دلّ على خير، والدالّ على الخير كفاعله، ولهذا ننصح إخواننا الذين يُعلِّمون الناس كتاب الله -عز وجل سواء في حِلق المساجد، أو كان في بيوتهم، إذا كان الله قد أغناهم، ننصحهم ألا يأخذوا على تعليمهم أجرًا من الدنيا، ليتوفر لهم أجر الآخرة: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴾ [يوسف: وأبقي ﴿ والنا بها ذكر نا، ولكن لو أخذوا على هذا أجرا، فلا بأس.

\*\*\*

التعزية يقبض مالاً من صاحب التعزية، وهل هذا المال يعتبر حلالاً، أم حرامًا؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إنه لا يجوز للمرء أن يأخذ شيئًا على تلاوة القرآن، وإنها يجوز الأخذ على تعليم القرآن، لأن التعليم عمل يتعدى نفعه إلى الغير، بخلاف القراءة المجردة، هذا من حيثُ أخذ المال، وعليه فيجب على أخينا السائل أن يَرُد ما أخذه إلى صاحبه، وأما قوله عن قراءة الفاتحة عند التعزية، فنقول له: إن هذا من البدع، فلم يكن رسول الله ولا خلفاؤه الراشدون، ولا أصحابه يقرءون الفاتحة عند التعزية، وإنها كانوا يُعَزُّون المصاب بالميت بها يليق بحاله، أي بها يكون سببًا لتقويته على تحمل هذه المصيبة، لأن التعزية معناها التقوية، وقد عزَّى رسول الله على إحدى بناته المصيبة، لأن التعزية معناها التقوية، وقد عزَّى رسول الله على إلى مسول الله المقوية وقد عزَّى رسول الله على أخَيْرُهَا فَلْتَصْبِرْ بقوله لرسول أرسلته إلى رسول الله على قال: «ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا فَلْتَصْبِرْ أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَتْ الله مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلَهُ مَا أَسْدِهُ وَلَهُ حَلَيْهُ وَلَا فَلَا عَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا فَلَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَا وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله –تبارك وتعالى– ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلَنَّ =

فمثل هذه الكلمات العظيمة، لا شك أنها تؤثّر على المصاب تأثيرًا بالغًا، يتحمل به المصيبة، ويصبر عليها، حيث يؤمن بأنه إذا احتسب على الله -تبارك وتعالى - أجر الصبر على هذه المصيبة وفّاه أجره بغير حساب، وكذلك بأن لله -تعالى - ما أخذ، وله ما أبقى، فالْمُلك مُلكه، يتصرف فيه كما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتعداه، ولا يتقدم عليه، فلا فائدة من الجزع، وإن كان الإنسان -بلا شك - سوف يحزن كما قال رسول الله على عند موت ابنه إبراهيم: «إنّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ» (١). ولكن على المرء أن يصبر، ولا يُحدث قولًا، ولا فِعلًا ينم عن التضجر، وعدم الصبر.

\*\*\*

(٤٧٠٦) يقول السائل: كيف يتصرف من أخذ بيتنا صُبْرة، ولماذا سُميت صُبْرة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الصُبرة مأخوذة من الصبر، وهو الحبس، وذلك لأن الأرض المُصبَرة، والبيت المُصبَر محبوس عند المُتصبر، والمُتصبر في عُرف الناس كالمالك في تصرفه في رقبة الملك المُتصبر، فتجده يحرث ويزرع ويدق المطاب للهاء، ويحفر الآبار للهاء، وإذا كان في أرضٍ سكنية يبني عليها ويؤجرها، ويتصرف تَصرُف المُلاك، ما دامت الصُّبرة باقية، بخلاف المستأجر، فلا يملك أن يتصرف فيها استأجره من بيت، أو أرض إلا على وَفْق الشروط التي تم عقد الإجارة عليها.

\*\*\*

<sup>=</sup> أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَآءُ ٱلْحُسْمَاتُ الْحُسْمَاتُ الْحُسْمَاتُ الْحُسْمَاتُ الْحُسْمَاتُ الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي على: «إنا بك لمحزونون». رقم (١٣٠٣)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته على الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم (٢٣١٥).

(٤٧٠٧) يقول السائل س. ع. أ: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة خمسة وعشرين في المائة، أو آخذ شهريا خمسمئة ريال، لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: استجلاب العمال من الخارج إذا كان بين هذا المستجلِب وبين الحكومة - وفقها الله - شروط مُعَيَّنَة، فالواجب عليه أولًا مراعاة هذه الشروط، لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللهَ وَقُوا بِاللهُ عُوا اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَي

أولًا: الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة، ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد، فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة مُعَيَّنَة، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة مُعَيَّنَة فيه، بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير، ويكون هو المطالب، وهم المنفذون، فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط مُعَيَّن، أي على سهم مُعَيَّن، فلا حرج فيه، ولكن -كما أسلفنا- لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.

فضيلة الشيخ، لكن لو أراد أن يعطيهم نِسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه، أو في عمله أعطاهم نسبة حافزًا لهم على العمل؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق عليها، فلا حرج في ذلك، لأن هذه تعتبر مكافأة، أو مجازاة على نشاطهم.

(٤٧٠٨) يقول السائل: إذا استقدم الشخص عُمالا للعمل لديه، وقد استغنى عن بعضهم في العمل، وتركهم يعملون في السوق بموجب نسبة يأخذها منهم في الشهر، أو مبلغ مُعَيَّن يأخذه منهم في السَّنَة، هل في ذلك إثم، وهل المبلغ الذي يأخذه منهم حلال، أم حرام أفتونا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا أتى الإنسان بعمال فزادوا عن حاجته، فإنه بإمكانه أن يَرُدَّهم إلى ديارهم إذا كانت المدة التي بينه وبينهم قد انتهت، أو يتنازل لهم إلى كفيل آخر حسبها يقتضيه النظام، فإن لم يتمكن من ذلك، فإنه لا يَجِلُّ له أن يأخذ عليهم نسبة من أعمالهم التي ليس له فيها أثر.

وكثير من الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية - ليس لهم هَمُّ إلا الطمع والجشع، فتجدهم يستقدمون عهالا كثيرين، لا يحتاجون إلا إلى قليل منهم، وربها لا يحتاجون منهم أحدا أبدا، ويتركونهم في الأسواق، ويضربون عليهم ضريبة كل شهر، سواء عملوا، أم لم يعملوا، ولا شك أن هذا غلط مخالف للأنظمة من وجه، وظُلم لهؤلاء العمال من وجه آخر، لأنه ربها يُحصِّل العامل هذه الضريبة التي ضَرَبَها عليه كفيله، وربها لا يُحصِّلُها، فيكون في هذا ظُلم له.

والواجب على المسلمين أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يُجملوا في الطلب، وأن يطلبوا الرزق من أبوابه الحلال، حتى يحصل لهم ما وعدهم الله به في قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَل لَهُ, مَغْرَجًا اللهُ وَيُرزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢- ٣].

# \*\*\*

(٤٧٠٩) تقول السائلة س. م: أنا مُدرِّسة في المدارس المسائية، وفي أحد الأيام تغيبت عن المدرسة بسبب المرض، والنظام لا يسمح بغياب المُدرسة، مع العلم بأن مديرة المَدرسة اقتنعت بالغياب، ولم تعتبر هذا الغياب، وتقاضيت أجر هذا اليوم، أفيدوني عن ذلك الأجر، هل هو حلال، أم حرام، وما العمل بذلك الأجر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تخلف الإنسان عن العمل لعذر، فإن أقام عنه من يقوم مقامه، فإنه يستحق الأجر كاملا، وإن لم يقم غيره مقامه، فإن ذلك يرجع إلى ما تقضيه الأنظمة -أنظمة الحكومة- التي يعمل فيها، فإذا كانت الأنظمة تقتضي أنه إذا تخلف يوما بعذر، فإنه يستحق الأجر الكامل، فلا حرج عليكِ بأن تأخذي الراتب كاملا، وإذا كانت الأنظمة تقتضي أن من تخلف -ولو لعذر - فلا حق له في ذلك اليوم، فإنه يجب عليك أن تَرُدِّي هذا إلى المدرسة.

### \*\*\*

العمل أنكر عمل هذا العامل، بقصد حرمانه من أجرته، فتقدم العامل بشكوى العمل أنكر عمل هذا العامل، بقصد حرمانه من أجرته، فتقدم العامل بشكوى إلى الجهة المسئولة، فطلبوا منه إحضار شهود على عمله، ولكن الأشخاص الذين يعرفون عمله هم إما جيران له، أو عُمال عنده، والجميع يُجاملون صاحب العمل، فرفضوا الإدلاء بشهاداتهم، فما الحكم في صاحب العمل الذي يريد حرمان هذا العامل مِن أجرة تعبه، وما الحكم في هؤلاء الأشخاص الذين كتموا شهادة الحق؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما الذين كتموا شهادة الحق، سواء في هذا السؤال الذي سأل عنه مُقَدِّمُه، أو في غيره، كل مَن كتم شهادة يعلم بها فإن الله يقول في حقه: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَ اللَّهَ وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَإِذَا صَلَّحَتْ، صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا النبي عَلَيْهِ: ﴿ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَّحَتْ، صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة،=

وأما بالنسبة لصاحب العمل الذي أنكر الأجير حقه، فإنه قد ورد عن النبي ﷺ أن الله يقول: «ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَه» (١).

فهذا الذي جحده، سيكون الله -تعالى- خصمه يوم القيامة، فمن كان الله خصمه، فإنه مخصوم مغلوب، فأنا أنصح صاحب العمل -إن كان ما يقوله العامل صدقا- أنصحه بأن يتقي الله -تعالى- في هذا العامل، وأن يؤديه حقه، قبل أن يأخذه يوم القيامة من حسناته.

### \*\*\*

(٤٧١١) يقول السائل ن. ب. س: أعمل عند شخص بمرتب شهري، ومع أنني أقوم بواجبي بشكل كامل، يقوم هذا الشخص بتأخير المرتب المستحق أكثر مما هو متعارف عليه: ثلاثة شهور، أو أربعة شهور، ويتذرع بأن ليس لديه ما يدفع، مع العلم بأني سمعت من بعض العِمَالَة عنده بأنه لا يعطي ما هو مستحَقّ في ذمته بشكل كامل، فهل يجوز أن آخذ أجري مِن دون عِلمه من باب الحَيطة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَجِلُّ لإنسان إذا ظلمه أحد، ولم يُوفّه حقه أن يأخذ من ماله بغير علمه، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٢). وأخذه بلا علمه خيانة، إلا في النفقة فقط، فإن الذي له النفقة إذا لم يقُم بها من تجب عليه، فله أن يأخذ من

<sup>=</sup> باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، رقم (١٢٦٤) وقال: حسن غريب.

ماله بغير عِلمه، وذلك لأن هند بنت عتبة -رضي الله عنها- سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي، بالْمَعْرُوفِ» (١).

\*\*\*

(٤٧١٢) يقول السائل غ. ح: فضيلة الشيخ هل تعامُلي مع عامل استقدمته بمبلغ سبعمئة ريال مثلا، وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبة، عِلمًا بأنها أصلح من راتبه وأكثر، فهل هذا جائز، أم لا، رغم أنني لا أتعب معه في شيء، إلا بالكفالة، وفي السكن، نرجو من فضيلتكم إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج، وإنها ترجع إلى النُّظُم المَرْعِيَّة لدى الدولة، فيرجع هذا السائل إلى الجهات المختصة فيها يتعلق بالعهال ويسأل، فإذا أذنوا له في أن يعاملهم بالنسبة، فلا حرج أن يعاملهم بالنسبة، بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بها يتطلبه العمل، ويكون عليه هو شيء، وعلى العهال العمل، وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون، إنها لا بد أن تكون الدولة قد علمت بهذا، ووافقت عليه.

\*\*\*

(٤٧١٣) يقول السائل ج: إذا كان الرجل يشتغل في شركة، وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع، وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل، يعطيه صاحب العمل مبلغًا من المال غير محدد، ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله، ولكنه يُصِرّ على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يُعَدّ حلالا، أم لا يجوز له تناوله؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم (٥٣٦٤).

فَأَجَابِ -رَحِمُهُ اللّهُ تَعَالَى -: الورع ألا يقبل هذا الشيء، وأن يدعه، لأن النبي على السّدَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ النبي على السّدِ اللهِ اللهُ اللهُ

### \*\*\*

(٤٧١٤) يقول السائل: لو أُعطِي عاملٌ في ورشة زيادةً على أجرته، وذلك للمسن عمله وخُلقه، فهل هذه الزيادة تكون للعامل، أم لصاحب الورشة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تكون للعامل، لأنك إنها أعطيته إياها مِنْ أَجْل حُسن معاملته، أما صاحب الورشة، فله الأجرة المعتادة.

### \*\*\*

(٤٧١٥) يقول السائل: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري، ويسألون عن سكن، وإذا شاهدوا المَحلَّ دفعوا عُرْبونًا، لكي يكون على حظهم، وهو تقريبا خمسمئة ريال سعودي، ثم يذهبون إلى مكاتب أخرى، ويبحثون عن الطلَب نفسه، وربها غَيره، وإذا وجدوا عقارا أفضل، لم يأتوا إلينا، فهل العُربون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية لعلة، رقم (٢٥٩٧)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، رقم (١٨٣٢).

الذي أخذناه حلال لنا، أم لصاحب العقار؟ وأحيانا لا يأتون إطلاقا، نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العُربون هو الذي يقدَّم عند عقد البيع، أو الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد، فهو من الثمن، أو من الأجرة، وإن لم يتم العقد، فهو لصاحب العقار، أو البائع فعلى هذا، إذا أعطاكم المستأجر خسمئة ريال على أنها عربون، ولم يحضر، وأيستم من حضوره، فهي لكم، ولكنها تكون لصاحب العقار، ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته، فإذا كان له على المئة خسة ريالات، فإنه يأخذ على هذا على هذا العربون نصف العشر.

\*\*\*

(٤٧١٦) يقول السائل س. س. هـ: هل يعتبر شهيدًا من يُتوفَّى في عملية جراحية بسبب المخدر، أو خطأ من الطبيب؟ وماذا على الطبيب الذي وقعت الوفاة بسببه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يعتبر هذا شهيدًا، لأن هذا الموت حدث باختيار منه، وبفعل منه، وإن كان هو لم يقصده، لكنه ليس كالحريق، ولا الغريق، ولا من مات بهدم ونحوه، لأن أولئك الذين ماتوا بهذه الأسباب لم يكن ذلك ناشئًا عن فعلهم، وأما بالنسبة للطبيب الذي عالجه، فإن كان الطبيب ماهرا، وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسها، دون خطأ من الطبيب، فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كانت بخطأ منه، أو كان غير ماهر، فإنه يضمن، لأنه إن كان غير ماهر فقد تعدى، حيث لا يجوز لأحد أن يتطبب بشخص، وهو لا يعلم الطب، وإن كانت بخطأ منه، فإن إتلاف الأموال والأنفس لا يعتبر فيه القصد بالنسبة للضهان، ولهذا قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا وَالْمَنْ مِنْ أَنْ يُقْتُلُ مُؤْمِنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ كَانَ لَمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَئاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُّؤَمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُواً ﴾ [النساء: ٩٦]، وهذا بخلاف إذا مات من العملية نفسها إذا مات من العملية نفسها إذا كانت من ماهر عارف بالجراحة ليس فيها خطأ، وليس فيها تعَدِّ، فلا يكون الطبيب في هذه الحال ضامنًا.

OOO

## السُّبق والمسابقات ا

(٤٧١٧) يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حُكْمُ المسابقة على عِوض؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: المسابقة على عِوض محرَّمة، إلا فيها استُثْنِيَ شرعًا، وهذا مُبَيَّن بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ فِي حَافِر، أَوْ نَصْلٍ» (١). أي لا عِوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة: الحُفّ والحافر والنَّصْل، أما الحف، فهو الإبل، وأما الحافر، فهو الخيل، وأما النَّصل، فهو السهام يعني المراماة بالبندق ونحوها، وإنها استثنيت هذه الثلاثة، لأن التَّمَرُّن عليها، والمسابقة عليها، مما يُعِين على الجهاد في سبيل الله.

وعلى هذا فنقول: المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب، أو غيره بِعِوَضٍ جائزة قياسا على الإبل والخيل والسهام.

وعدَّى ذلك بعض العلماء إلى المسابقة في العلوم الشرعية، فقالوا: لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بِعِوَض، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وبناء على ذلك فالمسابقة بِعِوَضٍ على الأقدام لا تحل، والمسابقة بِعِوَضٍ على المصارعة لا تحل، والمسابقة بِعِوَضٍ على المحدم دخول ذلك في والمسابقة بِعِوَضٍ على جودة الخط، أو الإملاء لا تحل، لعدم دخول ذلك في النص لفظًا، أو معنَّى.

وهناك مسابقة ثالثة، وهي المسابقة على المحرَّم، كالنرد والشطرنج ونحوها، فإنها حرام بِعِوَضٍ، أو بغير عِوَض، وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام:

القسم الأول حرام، والثاني حلال بغير عِوَض، حرام بِعِوَض، والثالثة حلال بِعِوَض، والخف والحافر» حلال بِعِوَض، وبغير عِوَض، فالثلاثة التي ذكرناها «النصل والخف والحافر»

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق، رقم (۲۵۷٤)، والترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم (۱۷۰۰) وقال: حسن. والنسائي: كتاب الخيل، باب: السبق، رقم (۳۵۸۹)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السبق، والرهان، رقم (۲۸۷۸).

المسابقة فيها حلال بِعِوَضٍ، وبغير عِوَض، والمسابقة على الأقدام ونحوها، مما هو حلال المسابقة على على الأقدام ونحوها، مما الشيء المُحرَّم حرام بكل حال.

#### \*\*\*

القرآن التي تُذاع من الإذاعة، أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة، القرآن التي تُذاع من الإذاعة، أو بعض المسابقات الأخرى من إذاعات مختلفة، تكون إذاعتها خلال شهر رمضان المبارك، ثم بعد إجابته لها يكررها، أو يكرر كتابتها عدة مرات، ويكتب عليها أسهاء أقاربه، وربها أسهاء أصدقائه، فإذا فازوا أعطاهم شيئًا مقابل استخدام أسهائهم، وهذا باتفاقه معهم على ذلك، هذا صنف من الناس، وهناك صنف آخر، مَن يبحث عن الإجابة، وهي جُهود غيرهم، ثم ينقلها ويرسلها، فإذا فاز يأخذ هو الجائزة التي هي مقررةٌ لمن استفاد بمعلومات تلك الأسئلة، وصرف جهده ووقته فيها، وهناك صنف ثالث قد يكون أكثر خطرًا، وهو ما يحدث في بعض الدول الإسلامية بأن يجيب المرء عن الأسئلة، ثم يصورها مرارًا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق، المرء عن الأسئلة، ثم يصورها مرارًا ويبيع تلك الصور في الشوارع والأسواق، كأوراق اليانصيب، فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده، والفوز والجائزة له، كأوراق اليانصيب، فيرسلها المشتري بعد نسخها بيده، والفوز والجائزة له، وقد يكون من بينهم غير المسلمين، فها الحكم الشرعيُّ فيها يحصل من مكافآت بهذه الطريقة، أهي حلال، أم حرام؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة، أو على بيان أحكام هذه الأصناف الثلاثة أقول: إنه يشكر البرنامج الذي يجعل هذه الجوائز للمتفوقين لما في العلم والفهم - لا سيها إذا كان فيها يتعلق بكتاب الله وسُنة رسوله على الذين يدخلون هذه المسابقات أن يكون غرضُهم من ذلك نفس المادة، أو نفس المكافأة المادية، فيضيع بذلك أجرهم فيها إذا كان من الأمور الشرعية، بل يأثمون بذلك، فإن طلبهم العلم الشرعي بهذا الغرض طلب غير صحيح، وقد ورد عن النبي

-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلُمًا مِنَّ يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). وهذا خطر عظيم، فلا يجوز للمرء أن يدخل في مسابقة شرعية، من أَجْلِ الحصول على هذه المكافأة المادية، لأنه جعل الأفضل والأكمل وسيلة لما هو أدنى، فإنَّ عِلم أحكام الله -عز وجل- وعِلم معاني كلامه، وكلام رسوله على أسمى وأعلى من أن يجعل وسيلة لينال الإنسان بها عَرَضًا من الدنيا، وبعد هذا فإن ما ذكره الأخ من الأصناف الثلاثة كله مُحرَّم.

أما الصنف الأول: وهو أن يجيب بعدة أجوبة، ويكتب على كل جواب اسم أحد من أقاربه، أو أصدقائه، فهذا كذبٌ وتزوير، وخيانة للبرنامج، ويكون سببا لأكل المال بغير حق، بل بالباطل، وجمَع ثلاثة أوصاف، كل واحد منها يثبت به التحريم الكذب والخيانة، وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فيكون هذا الفعل مُحرَّما.

وأما الصنف الثاني: وهو أن يأخذ أجوبة من الناس يكتبونها له، ثم يقدمها، فهو أيضًا مُحرَّم، لأن هذا الرجل نقل الجواب من غيره، فهو جواب غيره، وليس جوابه، وليس مِن هذا أن يبحث الرجل عن جواب هذه الأسئلة، إما في الكتب، أو مِن أفواه أهل العلم بذلك، لأن المقصود من هذا البرنامج هو أن يصل الإنسان إلى العلم، وليس كل أحد يكون عالما للشيء بنفسه، بل لا بد من المراجعة، إما عن طريق الكتب، وهو الأفضل والأوْلَى، وإما أن يستعين بأحد من الناس، فهذا جائز لا بأس به، ويدل لذلك أن الذين يُقدِّمُون هذه البرامج لا يحرّمون، أو لا يمنعون مِن أن يستعين أحد بأحد، ولو كانوا يريدون ذلك لبيَّنوه.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (٣٦٦٤)، وابن ماجه:
 كتاب: الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٥٢).

فكونك تأخذ الجواب مكتوبا من غيرك، وتقدِّمه، هذا حرام، وكونك تستعين بأحد من الناس بالبحث، أو بالكتب فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه.

أما الصنف الثالث: وهو أن يكتب الجواب، ثم يبيعه في الأسواق، فهو أيضًا حرام على المشتري، لأن المشتري قدم جوابا لغيره، فيكون كذِبًا وزُورًا على هذه البرامج، ثم إن فيه شيئًا من الغرر، لأنك قد تشتري هذه الورقة المتضمنة للجواب، ثم لا تربح، فيكون فيه شيء من الغرر والميسر، وهذا حرام.

فضيلة الشيخ، وماذا عن آكل الثمن؟

فَأْجَابِ -رحمه الله تعالى-: وآكل الثمن أيضًا آثم، لأنه أعان على مُحَرَّم، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرُ وَٱلْعُدُونَ ۚ ﴾ [المائدة: ٢]

فضيلة الشيخ، ما دامت الاستعانة بين مجموعة جائزة، فهاذا لو حصل أن اجتمع مثلا ثلاثة، أو أربعة أشخاص، وبحثوا جميعا في حَلِّ هذه الأسئلة، وبعث كل واحد منهم برسالة، بعد أن توصَّلوا إلى الحَلَّ، هل هذا فيه شيء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا ليس في شيء، لأنه كما قلت: المقصود من هذه الأسئلة أن يتحرك الناس، ويبحثوا فيما بينهم، أو في الكتب، حتى يصلوا إلى العِلم.

\*\*\*

(٤٧١٩) يقول السائل م. أ: ما حُكْمُ الرِّهان، أو بعبارة أخرى الحَق، وهو عندما يحصل خلاف بين اثنين، عند رواية قصة، أو اختلاف في أشياء أخرى، مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك، فعليك أن تدفع مبلغًا من المال قدره كذا ذبيحة، أو غير ذلك، وإن لم يَصِحَّ، فأنا مُستعد بدفع ما ذكر، نرجو توضيح ذلك، ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا رهان وقيار ومَيسر، وليس بحق،

وتسميته حقًّا عند بعض العوام لا يجعله حقًّا، كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي، عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالا طيبا، فهذه المراهنة، أو المغالبة بهذا العِوض هي باطل، وتسميتها حقًّا لا يجوز أيضًا، لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق، وهذا قلب للحقائق، وتسمية للشيء بغير اسمه، وهذه الطريق، أو هذه المغالبة مُحرَّمة لا تجوز، لأنها من الميسر، والميسر مُحرَّم لقوله الطريق، أو هذه المغالبة مُحرَّمة لا تجوز، لأنها من الميسر، والميسر مُحرَّم لقوله الشيطن فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠] وفي الحديث عن الرسول عَلَيْ أنه قال: «لا سَبقَ إلا في خُفِّ، أو في حَافِر، أو نَصْلِ» (١).

والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة، وعلى هذا، فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بِعِوضٍ لا بأس بها، لأن ذلك من الجهاد، فإن الدِّين قام بالعِلم، وقام بالقتال، فإذا كان قام بالعِلم وبالقتال، لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم الشرعية بالعِوض جائزة لا بأس بها، ولكن بشرط أن يكون مقصود كل المتغالبين الوصول إلى الحق، لا أن يكون مقصودهم التغلب فقط، لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها.

OOO

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

# الوديعة العامة الماء

(٤٧٢٠) يقول السائل: ع: إنه يعمل في دكان، ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال، على شكل أمانة، ويُدخل هذه الأمانة في أعماله، ويستفيد منها، وإذا طلبوها يدفع لهم نفسَ المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسانَ إذا أعطيَ دراهمَ على أنها أمانة عنده - يعني وديعة - فإنه لا يَحِلُّ له أن يتصرف فيها بشيء، فلا يَحِلُّ له أن يدخلها في صندوق المعرض، ولا يَحِلُّ له أن يتصرف فيها لنفسه، فإنْ فعَل ذلك فهو خائن واقع في قوله - تعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَخُونُوا ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَننَتِ كُمْ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، مخالف لقوله - تعالى-: ﴿ قَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَننَتِ كُمْ وَاتَتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧]، مخالف لقوله - تعالى-: ﴿ قَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا آمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾ [النساء: ٥٥]، ولكن إذا كان يشقّ عليه أن يَفْرِزَها وحدها في مكان مُعَيَّن، فإنه يقول لمن ولكن إذا كان يشقّ عليه أن يَفْرِزَها وحدها في مكان مُعَيَّن، فإنه يقول لمن أعطاه إياها: ائذن في أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو ائذن في أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًا، يجب عليه رَدُّ مثلها إذا طلبها صاحبها.

### \*\*\*

(٤٧٢١) يقول السائل رس أ. أ: أودع أحد الأصدقاء أمانةً لديّ، عبارة عن ذهب وأوراق وغيرها منذ ما يقرب من عام، ثم سافرتُ لليمن، وعند عودي تفقّدْتها فوجدْتُ أن ما في الأمانة من ذهب قد فُقِد وضَاع، ويُقدَّر ثمنُ الذهب المفقود حاليًّا بحوالي ثمانمئة ريال تقريبًا، وما زال صديقي لا يعلم عن فقد الذهب شيئًا، فهل أشتري له بدلًا منه، أم أصارحه بالحقيقةِ، وأعطيه ثمنه نقدًا، ولفضيلتكم الشكر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صارحه بالحقيقة، وأخبره بها وقع، ثم إن كنت قد حفظت هذه الأمانة في حِرز مثلها، وأنك رأيت أن بقاءَها عندك أحرز

مما لو أعطيتَها إنسانًا آخر، فإنه لا ضهانَ عليك في هذه الحال، لأنك قمت بها يجب عليك من الحفظ، وأما إذا كنت قد فرَّطت، ووضعتَها في مكان تكون عُرضة لأخذها، فإنك تضمنها، وعلى كل حالٍ، فصارح صاحبك، حتى يتبين الأمر.

### 000

# الدُّيُون والأمَانَات اللهُ الدُّيُون والأمَانَات

(٤٧٢٢) يقول السائل: لدينا صندوق خيري، ونحن أبناء منطقة واحدة، ونجمع كل شهر مبلغًا مُعَيَّنا من المال، ويوضع عند أمين الصندوق، فهل يحق لأمين الصندوق أن يأخذ من هذا المبلغ شيئًا إذا احتاج إليه ليُسدده فيها بعد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَجِلَّ لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئًا ليسدده فيها بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما، لا يَجِلُّ لهم أن يأخذوا شيئًا لأنفسهم، ولو كان بِنِيَّةِ الإرجاع فيها بعد، لأن الأمين مؤتمَن، فلا يَجِلُّ له أن يتجاوز ما ائتُمن عليه.

### \*\*\*

(٤٧٢٣) يقول السائل: كان عندي أمانة، مبلغ من المال لأحد الأشخاص، ونظرًا لحاجتي الشديدة له، تصرفت فيه، وضيعته في استعمالي الشخصي، وقلت لصاحبه: إنه ضاع. ولكن الآن أريد أن أرد هذا المبلغ بعد فترة طويلة، ودون أن يعلم هذا الشخص، فهاذا أفعل مأجورين؟ هل أتصدق به، أم ماذا أفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أولًا تصرفك فيه بدون إذن صاحبه حرام عليك، وأنت آثم بذلك، غير مُؤدِّ للأمانة، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ فَإِنَّاللَهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُوَدُوا الْأَمْنَتِ إِلَى آهْلِها ﴾ [النساء: ٥٨]، فعليك أن تتوب إلى الله، ولن تُقبَل توبتك حتى ترُدَّ المال إلى صاحبه، فعليك أن تردَّه إليه، وأن تعتذر منه وتسترضيه، ولا فكاك لك من ذلك إلا بهذا، حتى لو تصدقت به، أو أعطيته إياه بدون علمه، فإن ذلك لا يكفي، بل لا بد أن تُعلمه، وتقول له: يا فلان إني احتجت ذات يوم، وبناء على ما بيني وبينك من الثقة استقرضت المال، وأدَّنْني الحاجة إلى أن أكذب عليك، وأقول: إنه ضاع. فالآن أرجو منك الساح، وهذا مالك، وإني أرجو من صاحبك أن يعذرك، وأن يقبل عُذرك، لأن في هذا أجرا وثوابا عند الله -تعالى-.

(٤٧٢٤) يقول السائل: إنني رجل غير مديون، أي لا يطلبني أحد البتة، لكن لي بعض النقود عند الآخرين، فهل يلزمني كتابتها؟ عِلمًا بأني لو توفيت فأنا مسامحهم، ولو توفي أحد منهم، فأيضًا أنا مسامحه في ذلك.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول جزاك الله خيرًا على هذه الهِمّة العالية، وما وجب لك من الحقوق على الناس، فإن كتابته أوْلَى وأحسن، لأن في ذلك ردا لمالِك، ولنفسك، ولمن يأتي مِن بعدك، ثم إن فيه ضبطًا لصاحبك الذي أنت تطلبه، لأنه قد يأتيك يوما من الدهر، وقد نسي ما عليه، فيقول لك: ما الدَّين الذي علي لك حتى أوفيك إياه. فإذا لم يكن مكتوبا فقد تنساه أنت، أو ينساه هو، وحينئذ يقع في النفوس حرج من هذا الأمر، وإن كان باب الصلح واسعا، ولله الحمد، لكن الذي ينبغي للمرء أن يُقيد ماله، كما أنه يجب عليه أن يقيد ما عليه، لا سيما إذا لم يكن فيه بينة، قال النبي عليه كما صح في حديث ابن عمر: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلّا وَوَصِيّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (١).

### \*\*\*

(٤٧٢٥) يقول السائل ط.ع: فضيلة الشيخ، أعمل في محل حلوى، أي بائع حلوى، فيحدث أن يكون هناك بعض الأخطاء في الحساب مع الزبائن، بالنقص أحيانًا، وبالزيادة أحيانًا أخرى، فهاذا أفعل؟ عِلمًا بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى، فانصحوني ووجهوني مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما يحصل من الخطأ من الحساب، وهو غير متعمد، فلا إثم عليك فيه، لكنني أُشير عليك بأنّ ما حصل من نقص، عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله -تعالى-: ﴿ فَمَنْ عَفَى الله عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص لقول الله -تعالى-:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي ﷺ: «وصية الرجل مكتوبة عنده». رقم (٢٥٨٧)، ومسلم: في أول كتاب الوصية، رقم (١٦٢٧).

وَأَصْلَعَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى اللّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]، وأما ما حصل من زيادة تدخل عليك، فإن كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردُّها إليه، وإن كنتَ لا تعلم صاحبها، أو تعلمه، ثم نسيتَه، أو بحثت عنه، فلم تجده، فهنا تصدّق بالزيادة التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له، والله -سبحانه وتعالى- يعلم ذلك، وبهذا تبرأ ذمتك، وهذا الحكم -أعني التّصَدّق بها لا يعلم من هو له، أو علم، ثم نسي، أو بحث عنه، فلم يجده- هذا الحكم عامٌّ في كل ما كان على هذا الوجه، أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه، والله -سبحانه وتعالى- عالم بصاحبه، ويوصل إليه ثواب هذه الصدقة.

\*\*\*

(٤٧٢٦) يقول السائل: عندي نقود لرجل، ولكنني بحثت عنه، ولم أجده، فهاذا يجب على أن أفعل مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا أيست منه، ولم تعلم له وارثا، فتصدق بهذه الفلوس عنه، ثم إن جاء يوما من الدهر فخير وقل له: إني أيست منك، وتصدقت بالدراهم، فإن أجَزتها فالأجر لك، وإن لم تُجزها فهذه دراهمك والأجرلي.

\*\*\*

عاسب لعدة سنوات، وكان المؤسس لهذه الشركة قد أصيب بمرض أقعده عن العمل، وأصبح مختل العقل، ولم يكن لديه قدرة على التفكير والتمييز، فوكّل العمل، وأصبح مختل العقل، ولم يكن لديه قدرة على التفكير والتمييز، فوكّل أحد الورثة بجميع أعهاله، وكان هذا الوكيل يأمر بصرف الرواتب والمكافآت والأعطيات والصدقات وغيرها، وقد حصل تقصير مني في أداء العمل جهلا ونسيانا، وكنت أظن أن الوكيل يقوم مقام المالك في الأمر والنهي، وبعد وفاة صاحب المؤسسة تحلّلت من الوكيل الشرعي، وقد سامحني عن كل خطأ

وتقصير، إلا أنه لا زال في نفسي شيء من الحزن والألم في التقصير الكثير الذي حصل مني، فهل يلزمني أن أتحلل من جميع الورثة، وماذا أفعل لتبرأ ذمتي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان قد جرى منك تقصير عمدا، فإن عليك أن تتحلل ورثة مَن وكَّلك، لأنك غير معذور بذلك، وأما إذا كان الذي حصل منك خطأ، وأنت حين التصرف تظن أنك مصيب، وأنك على حق، فإنه لا ضهان عليك، ولا يلزمك أن تتحلل الورثة، فانظر في أمرك إن كان الأمر كها قلت أو لا، أي أنه حصل منك تقصير تعرف أنه تقصير، ولكنك تهاونت، فعليك أن تتحللهم، وإن كان الأمر على غير ذلك، وأنك عملت العمل ترى أنه عمل موافق مفيد، فلا شيء عليك.

### \*\*\*

(٤٧٢٨) يقول السائل: أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة الصغيرة، وأعمل بائعًا في محل للجرد، وأتحمل مسئولية ذلك، حيث إن صاحب المحل يتأخر كثيرًا في دفع رواتبي، فهو مثلًا يتأخر في دفع الراتب أكثر من ثلاثة شهور، وهو يعلم جيدًا بأنني أتحمل مسئولية أسرة في بلدي، ومع ذلك لا يبالي مما اضطرني أن آخذ مبالغ من المال الموجود في عهدي، لكي ألتزم بالإنفاق على أسرتي في بلدي، عِلمًا بأنني آخذُ أقلً من حقي لديه، حتى يغطي جزءًا من المتأخر لديه من الرواتب، والسؤال: هل يجوز لي هذا؟

قَاجاب - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره، ولو كان مدينًا له إلا بإذنه، وذلك لأن الأصل في مال الغير أنه حرام محترم، لقول الله -تعالى -: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلّا أَن تَكُوك لقول الله عن تَراضِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٢٩]، ولكننا نوجه النصيحة الخالصة لكفيلك الذي أنت تعمل عنده، ونحذره من الماطلة بحق الأُجَراء، لأن الماطلة بحقهم ظُلْم لا يزداد به الإنسان إلا إثيًا، ولا يزداد بها ماله إلا فشَلا

ونقصانًا، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْم» (١). وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢).

والعجب لهؤلاء الكفلاء الذين يهاطلون بحق العهال عندهم أنهم يعلمون علم اليقين أنهم لن يوفوا هؤلاء العهال أجرهم مرتين، فلهاذا يهاطلونهم، هل المهاطلة تقتضي أن ينقص من أجور العهال شيئًا؟ فليتقوا الله -تعالى في هؤلاء الذين فارقوا بلادهم وأهليهم، مِنْ أَجْلِ لقمة العيش، ثم يهاطلهم هؤلاء الكفلاء، لأن ذلك ضرر من وجهين:

الوجه الأول: الماطلة.

والوجه الثاني: أن هؤلاء العمال لهم عوائل في بلادهم، يحتاجون إلى الإنفاق، فيبقى هؤلاء الأهل متضررين لعدم دفع نفقاتهم، مِن قِبل عائلهم الذي مُوطِل بحقه.

ويا سبحان الله كيف يرضى هؤلاء الكفلاء أن يهاطلوا هؤلاء العهال الفقراء، ويؤخروا أجورهم إلى شهرين، أو ثلاثة، أو أكثر، وهم لو نقص العامل من عمله شيئًا يسيرًا لعاقبوه على ذلك، إن قومًا هذا شأنهم لداخلون في قول الله -تعالى-: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِنَّ اللَّهِ الْمُنَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ أَلَا اللهُ الله الله المداية والتوفيق للخير فَمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْمُعَلِيمِ فَي المَا الله الهداية والتوفيق للخير المحميع المسلمين.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (٢١٦٦)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، رقم (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب: الظلم ظلمات يوم القيامة، رقم (٢٣١٥)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٩).

(٤٧٢٩) يقول السائل: أقرضت شخصًا مبلغًا من المال، ولم أستلم منه وثيقة تثبت هذا الدَّين في ذمته، وقد مكَثَ مدة طويلة عنده، وعندما طالبته به أنكر، ورفض إعطائي إياه، فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر ما لي عنده، بدون علمه؟ وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله -تعالى-: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ الْعَنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وإن لم يكن كذلك فها معنى الآية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز لك أن تختلس شيئًا من ماله بهذه الدعوى، وإنها الواجب عليك -إذا كنت تريد إثبات حقك- أن تُشهد على صاحبك، وإذا لم يكن عندك بيّنة وأنكر، فإن الحكم في الشرع أن يُوجُّه إليه اليمين، فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء وحينئذ يبرأ براءة في الظاهر، حسب الظاهر للقاضي، والباطن يحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذبا، فإنه -والعياذ بالله- يلقى الله، وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله ﷺ حيث قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بَهَا مَالَ امْرئ مُسْلِم، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»<sup>(۱)</sup>. ولكنه ظاهرا قد برئ، ولًا يَجِلُّ لك أن تختلس شيئًا من ماله، لأنك تُعتبر خائنا حينئذ، أو معتديا، وأما قوله -تعالى-: ﴿ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْعَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فهذا في الحقوق التي لا يبرأ منها مَن أنكرها، أما هذا الرجل، فإنه برئ منها بإنكارها، وتوجيه اليمين عليه، وحينئذ إذا حلف، فليس لك عليه حق في الدنيا، أما في الآخرة، فلك الحق، ثم الآية الكريمة: ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ظاهرة في العدوان البيِّن، أما هذا فليس هناك عدوان بيِّن، لأن الأمر بينك وبينه، فلا يمكن أن يسلطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المُسَاقَاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم (٤٢٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨).

(٤٧٣٠) يقول السائل: حارس يعمل عند صاحب عهارة، ويقول: إن صاحب العهارة لم يُعطِه راتبه، ووجد لصاحب العهارة ثلاثمئة ريال، فأخذها، فهل يجوز له أخذُها، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يُعبِّر عنها أهل العلم بعنوان مسألة الظَّفْر، وهي على -القول الراجح- لا تجوز، بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص، وهذا الإنسان لم يؤده حقه، فهل يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله، إن قدر عليه بمقدار حقه؟ نقول: الصحيح أنه لا يجوز، إلا إذا كان سبب الحق ظاهرا، كما لو كان الحق نفقة، مثل الزوجة تأخذ مِن مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة، وكالقريب يأخذ من مال قريبه، إذا لم يقم بواجب النفقة، فهذا لا بأس به، وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه، إذا لم يقم بواجب الضيافة، فهذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون في ذلك فتنة، وألا يكون في ذلك سبب للعداوة والبغضاء والشجار.

وأما مسألة هذا السائل أنه يطلبه حقا خاصًّا ليس سببه ظاهرا، فإنه لا يجوز له أن يأخذ هذه الدراهم التي قدر عليها من ماله، بل إنها الواجب أن يكُفَّ يده عها وجد، ثم يخاصم صاحبه، وأبواب المحاكم مفتوحة، ولله الحمد.

\*\*\*

(٤٧٣١) يقول السائل: هنالك شخص يطالب آخر بمبلغ من المال، لكنه يخجل أن يطلبه منه، لأنه قليل، فهل يجوز له أن يأخذه على وجه الخُفية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يَجِلَّ للإنسان إذا كان له على شخص دَين أَدِّ ان يأخذه منه بطريقة الخُفية، لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » (١). ولم يرد أن يأخذ صاحب الحق حقه خُفية إلا في باب النفقات، فإن هند بنت عتبة جاءت إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبَنيَّ، فهل عليَّ من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ» (١). فأذن لها النبي ﷺ أن تأخذ من ماله -بغير علمه- ما يكفيها، ويكفى بنيها.

وهذا يدل على أن من له نفقة على شخص، وهذا الشخص يبخل عليه بالنفقة، فله أن يأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيه بالمعروف.

وألحق العلماء -رحمهم الله- في ذلك ما كان سببه ظاهرا، كالضيف إذا نزل بشخص، وامتنع من ضيافته، فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف، من غير علمه، لأن الحق في هذا ظاهر، فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة، حقًّا واجبا، لا يَحِلُّ له أن يتخلف عنه، أما الديون، فإنه لا يَحِلُّ للإنسان أن يأخذ من مال المدين بغير علم.

### \*\*\*

(٤٧٣٢) يقول السائل: إذا باع الرجل سلعة إلى أجَل، فها هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدَّين؟

### فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطرق ثلاثة:

الأول: الرهن، بأن يقول للمشتري: أعطني رَهنًا. فيعطيه رهنًا، إما نفس السلعة التي باعها عليه، وإما عقارا، وإما سيارة، المهم أن يأخذ به رهنا، فهذه توثقة إذا حَلَّ الدَّين، ولم يُوَفِّ، فللدائن أن يبيع الرهن، ويستوفي حقه منه.

الطريق الثاني: الضهان، ضهان المدين، بأن يأتي برجل ثقة غني وَفي، ويقول: هذا الرجل يضمنني بدَين. فإذا حَلَّ أَجَل الدَّين، فإن لصاحب الحق –وهو الدائن – أن يطالب الضامن بها ضمنه له.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الطريق الثالث: الكفالة، وهي أن يكفل شخص المدين، بإحضاره إلى الدائن حين حُلول أَجَل الدَّين، والفرق بين الضيان والكفالة: أن الضيان ضيانُ الدَّين، وأما الكفالة فهي ضيانُ إحضار المكفول، فإذا أحضر الكافل المكفول برئ منه.

### \*\*\*

(٤٧٣٣) يقول السائل م. خ. ع: إنه شاب كان يعمل مع شخص وقتًا إضافيًّا، وكان في كل فترة يعطيه هذا الشخص الحساب كاملا، بعد أن يسأله عن عدد الأيام التي اشتغل معه فيها، وبعد ذلك يقول: اكتشفت خطأ في المبالغ التي أخذتها بزيادة، مع العلم بأن هذا المال أُنفق في بناء منزل، فهاذا عليَّ أن أفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا تبين الخطأ، فالواجب الرجوع إلى الحق، والواجب على هذا الذي أخذ أكثر مما لا يستحق، أن يَرُدّ ما زاد على صاحبه، فإن قُدّر أنه مات، رَدَّه على ورثته، لأنه ما زال باقيا في ذمته، ولا يبرأ إلا بتسليمه لمن هو له.

### \*\*\*

(٤٧٣٤) يقول السائل: البائع الذي يخطئ في الحساب، فيعطي الزبون بالزيادة، أو بالأقل، بدون قصد، هل يدفع الخسارة، ويأخذ الزيادة، نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم يجب على البائع إذا علم أن المشتري أعطاه أكثر مما له، يجب عليه أن يردَّه إليه إن علمه، فإن كان قد مات، ردَّه إلى ورثته، فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه، فإنه يتصدق به عنه، وأما إذا تبين أن المشتري أعطاه أنقص مما له، فله أن يبحث عن هذا المشتري، ويطالبه بالناقص، لكن هل يقبل، أو لا يقبل؟ فهذا أمر يرجع إلى المحكمة.

(٤٧٣٥) يقول السائل: كنت أعمل عند صاحب مزرعة، وعندما جاء ليدفع لي أجري، أخطأ في الحساب، وزاد لي، وأنا الآن مُحرج جدًّا أن أردها عليه، عِلْمًا بأنه قد خَصم مني أياما دون وجه حق، فهاذا أفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تسلمها له، وإذا سلمتها له، فلن يقول لك شيئًا، بل ربها يحمدك أن يزيد الشيء عندك، وتردّه عليه، وليس في هذا محذور إطلاقا، فالواجب أن تَرُدَّها عليه، وتقول: إننا أخطأنا في الحساب، وهذا زائد فخُذْه.

### \*\*\*

(٤٧٣٦) يقول السائل: عليَّ دَيْن لرجل متوفَّ، وهو مبلغ بسيط الآن، لا يساوي شيئًا، لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب، فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه، أم أتصدق به عنه؟

فَأَجَابِ -رَحْمَهُ الله تَعَالَى-: الواجب أَن تُسَلِّمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة، أو الزوجات، لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته، فإما أن تسلمهم القيمة، وإما أن تخبرهم، وإذا سامحوك برئت ذمتك.

#### \*\*\*

(٤٧٣٧) يقول السائل ح. ع: تَسَلَّفْت من شخص مبلغًا من المال، ثم وافتُه المنيَّة قبل أن أرُدَّ له هذا المال، وله أبناء صغار وكبار، فهاذا أفعل في هذا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا توفي الإنسان، وله ديون على الناس، فإن هذه الديون تنتقل إلى الورثة قَلَّت، أو كَثُرت، فهذا الرجل الذي أقْرَضَك، ثم تُوفي، يكون المال الذي عندك لورثته، فعليك أن تخبرهم به، ثم تسلمه للجميع، إلا أن يكون لهم وكيل خاص، قد ثبتت وكالته شرعًا، فلك أن تعطيه إياه وحده، وهو يقسمه بين أهل الميراث، وهذا السؤال يجرُّنا إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية - يتهاون بالدَّين، ويتهاون

بقضاء الدَّيْن، أما التهاون بالدَّيْن، فإن بعض الناس يستدين لأمور كماليَّة، لا حاجة له بها، بل قد يستدين لأمور مُحَرَّمة، تلحقه بالمسرفين، والله -تعالى- لا يحب المسرفين، وهذا غلط، وسَفَهٌ في العقل، وضلال في الدِّين، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يرشد الرجل الذي طلب منه أن يزوجه، ولم يكن عند هذا الرجل مهر فقال: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فقال لا أجد، ولم يقل له: استقرض من الناس. وإنها قال له: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟». قال: نعم. قال: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ»(١). هذا مع أن الزواج أمر ضروري، وأمر مشروع، فهو ضروري من حيث الفطرة، مشروع من حيث السُّنَّة، ومع ذلك لم يُرشده النبي علي إلى أن يستقرض، وبعض الناس يستهين بالدَّين من حيث القضاء، فتجده قادرا على الوفاء، لكنه يماطل، ويقول لصاحب الحق: ائتني غدًا. فإذا جاء قال: ائتني غدًا. فإذا جاء قال: ائتني غدًا. حتى يَمَلُّ صاحب الحق، وربما يدع صاحبُ الحقِّ حقَّه لكثرة التَّرداد على مَن عليه الحق، وربما لا يتيسر له أن يرفع الأمر إلى المحاكم، إما لكون الشيء زهيدا، أو لقرابةٍ بَيْنه وبين المَدين، يخشى أن تنقطع الصلة بينهما إذا رفعه إلى الحاكم، أو لكون الحاكم لا يحكم إلا بالهوى، فيضيع حقه، ثم إن المتهاون بقضاء الدَّيْن إذا مات بَقِيَت نفسه معلقة بالدَّين، حتى يُقضى عنه، والمبادرة بقضاء الدَّين عن الميت في وقتنا هذا قليلة جدًّا، فأكثر الورثة -والعياذ بالله-إذا مات صاحبهم الذي ورَّثهم المال، والمال كان ماله، إذا مات وعليه الدَّين تباطأ الورثة في قضاء الدَّيْن وتواكلوا، كُلُّ يَكِلُ الأمر إلى الآخر، فيتنعمون بالمال، وصاحبه شقي في قبره، وهذا حرام عليهم، ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: يجب على الورثة الإسراع في قضاء الدَّين. حتى قال بعضهم: ينبغي أن يُقضى دَيْنه قبل أن يُصَلَّى عليه، لأن النبي عَلَيْ كان قبل أن يفتح الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عليه بالمال، إذا قدمت إليه الجنازة، وعلى الميت دَيْن، ليس له وفاء، تأخّر عن الصلاة عليه، فَعَنْ جَابِر -رضي الله عنه- قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولً الله ﷺ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟». قُلْنَا: دِينَارَانِ. فَانْصَرَف، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَة، فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «حَقُّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، «حَقُّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الله عَلَيْهِ، قَمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ، فَقَالَ الله عَلَى الله عَلَى

وهذا يدل على أهمية الدَّيْن، فنصيحتي لإخواني أولًا ألا يتهاونوا بالدَّين ابتداء، وأن يسددوا ويُقاربوا، وألا يحاولوا أن يكونوا كالأغنياء في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم ومواطنهم ومراكبهم، ليلغوا الفرق بين الغني والفقير، وأن يقتصروا على ما تدعوا الضرورة إليه فيها يستدينونه من الناس، وأقول: على ما تدعو إليه الضرورة، دون ما تدعوا إليه الحاجة، لأن الإنسان، إما أن يستدين لحاجة، أو لضرورة، أو لإسراف، فليجتنب الاستدانة للإسراف وللحاجة، ولا يستَدِنْ إلا للضرورة، ومرادنا بالاستدانة هنا ليس الدَّيْن المعروف عند الناس، والذي هو تلاعب بأحكام الله –عز وجل – فيها يعرف عندهم بالدَّين، ولكن المراد بذلك الدَّين الحلال، والذي دلت السُّنَة على جوازه، فلا يَسْتَدِنْ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وإلا فليستعفف، وليقتصر على أدنى ما يسد ضرورته، وإذا أغناه الله –عز وجل – فليفعل ما يليق بحاله، فإنه أيضًا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه فإنه أيضًا من التطرف أن يكون الغني كالفقير في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه.

ومن التطرف أيضًا أن يكون الفقير كالغني، يحاول أن يلحق بالغني،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٠، رقم ١٤٥٩٠).

فكلاهما محظور، فإن الله -تعالى- يحب إذا أنعم على عبده نعمة، أن يرى أثر نعمته عليه، وفق الله الجميع لما فيه الخير.

\*\*\*

(٤٧٣٨) يقول السائل: استدنت مبلغًا من المال من بعض الأشخاص، وقد أنفقت ذلك المبلغ، ولا أملك المبلغ حتى أرده إلى هؤلاء الأشخاص، لأنني رجل فقير، وإني في حيرة من أمري لخوفي أن يدركني الموت قبل أن أمكن من سداد الدَّيْن، فها الحكم في ذلك إذا لم يسامحني هؤلاء الأشخاص؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت عن رسول الله على أنه قال: "مَنْ أَخَذَ مُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّهُ "(). أَمْوَالَ النّاسِ مُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ مُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللّهُ "(). فإذا كان هذا الفقير الذي استدان من الناس في نيّتِه أنه سيوفي، فإن الله الله عنه، إما أن ييسر له ذلك في الدنيا قبل أن يموت، وإما أن ييسر الله له مَن يوفي عنه، وإما أن يوفي الله عنه يوم القيامة، ولكن أنا أحب أن أقدم نصيحة لبعض الناس الذين يتهاونون بالدّيْن، ويستدينون لأشياء ليس لم مها حاجة، فضلا عن أن يكون لهم به ضرورة، فيُثقلون كواهلهم بالديون مِنْ أَجْلِ الأمور الكهالية، ولا يحتاجون إليها، ولكن مِنْ أَجْلِ المباهاة، وهذا من أعطاه الله فقط، ولا يستدين مِنْ أَجْلِ أمور ليس له بها ضرورة، فإن الدّين أعطاه الله فقط، ولا يستدين مِنْ أَجْلِ أمور ليس له بها ضرورة، فإن الدّين شأنه عظيم، فقد روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَى شأَعْمَ عَنْهُ").

وثبت عنه أنه كان إذا أي بجنازة عليها دَيْن، ولم يترك الميت وفاء لهذا الدَّيْن، لا يُصَلِّي عليه، كما في حديث أبي قتادة على أن رجلا من الأنصار توفي،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وعليه ديناران، ثم جاءوا به إلى النبي عليه النبي عليه، فخطا خطوات، ثم قال: «هَلْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ؟». قالوا: نعم يا رسول الله، ديناران. فتأخر وقال: «صَلُّوا عَلَى مَاحِبِكُمْ». فقال أبو قتادة عليه الديناران عليَّ يا رسول الله. فقال –عليه الصلاة والسلام – «حَقُّ الْغَرِيم، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ»(١). فتقدم وصلَّ.

ثم لما فتح الله عليه بالفتوح صار -عليه الصلاة والسلام- يقول: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُولِيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (٢). وصار يقضي الديون عن الأموات، ويصلي عليهم، وإذا كان هذا شأن الدَّيْن، فلا ينبغي للعاقل -فضلا عن المؤمن- أن يتهاون به.

### \*\*\*

(٤٧٣٩) يقول السائل: لي أخ متوفَّى، وعليه دَيْن، ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نُسدد هذا الدَّيْن، ونحن نعلم أيضًا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دَيْنه، وللعلم صاحب المبلغ يطالب به، فنرجو من فضيلتكم أن تُفتونا في هذا مأجورين؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت دينا، فليس له أن يرجع، رقم (٢١٧٦)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم (١٦١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي على أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». رقم (١٠٧٩)، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

ولكن يجب على الورثة إذا مات مورِّثهم، وعليه دَين، وله تَرِكة، يمكن قضاء الدَّين منها أن يُبادروا بقضاء دَينِه مِن تركته، لأنهم لا حق لهم في التركة إلا بعد الدَّين والوصية، كها جاء ذلك في آيات المواريث: ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ تُوصُوبَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَاۤ أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]، ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَاۤ أَوْدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]، ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ إِللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدَّيْن، وأما إذا لم يخلف تركة، فإن قاموا بالوفاء عنه، فهُم علي خير، وهم مأجورون علي ذلك، وإن لم يُوفُّوا عنه، فإنه لا إثم عليهم، أما الميت الذي لم نجد له تركة نوفي منها، فإن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة، ويُرضي الغرماء، وإن كان أخذها يريد إتلافها، فإن الله يُتلفه كها جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وإنني بهذه المناسبة أحدّر إخواني المسلمين من التهاون بالدَّيْن، أخذًا وقضاءً، فإن من الناس مَن لا يهمه أن يستدين لأمور ليس في حاجة إليها، وإنها هي أمور كماليَّة، لا تدعو الحاجة إليها، ومن الناس من يستدين لأمور ضرورية، ويكون عنده الوفاء، ولكنه لا يوفي، بل يماطل، فيقول لصاحب الحق: غدًا، بعد غد. كلما جاء قال: غدًا، بعد غدٍ. فيأثم بذلك، لقول النبي عَلَّلُ العَنِيِّ ظُلُمٌ» (٢).

\*\*\*

(٤٧٤٠) تقول السائلة ل: لي جَدُّ متوفَّ منذ عشر سنوات، وله دَين يَصِل إلى مبلغ كبير، وله عدة زوجات، ومنهن أبناء وبنات، ولكن لم يُسدَّد دَينُه حتى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الآن، مع العلم بأن أبناءه ليس لديهم الاستطاعة لقضاء هذا الدَّيْن، ليس لصغرِهم، ولكن لعجزهم المادي، فها مصير هذا الجد من ناحية الشرع؟ هل عليه ذنْب؟ وهل على الأبناء ذنب؟ وهل صحيح بأنه لا يُحاسَب على أعهاله حتى يُسدَّدَ ما عليه من دَيْن؟ وما العمل جزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا الميت له مال، يمكن الاستيفاء منه، فإن الواجب على الورثة المبادرة بقضاء دَيْنه، وإذا لم يكن له مال، فليس على الورثة شيء، لقول الله -تعالى-: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخِرَيْ ﴾ [الأنعام: على الورثة شيء، لقول الله -تعالى-: ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَيْ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وأما الميت، فإن كان أخذ أموال الناس، يريد أداءها أدى الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها أتْلَفَه الله، فهو على نِيَّته، إن كان الرجل أخذ أموال الناس بِنِيَّة الأداء، ولكن اختلفت الأمور، فلم يتمكن، فالله -عز وجلل يقضي عنه دَينه، ويُرضي غُرماءه، ولا يلحقه في ذلك ذنب، ولا إثم، وإن كان سيئ النية، أخذ أموال الناس يتلاعب بها، ولا يريد أداءها، فإن الله -تعالىسيئ النية، أخذ أموال الناس يتلاعب بها، ولا يريد أداءها، فإن الله -تعالى- يُتلفه، ويعاقبه على ذلك.

### \*\*\*

(٤٧٤١) يقول السائل ع: إنه يعمل في دُكَّان، ويأتي إليه بعض الأقارب والأصدقاء ببعض المال، على شكل أمانة، ويُدخل هذه الأمانة في أعماله، ويستفيد منها، وإذا طلبوها، يدفع لهم نفس المبلغ الذي أودعوه له فقط، فهل عليه شيء في هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم عليه شيء في هذا، فإن الإنسان إذا أعطى دراهم على أنها أمانة عنده -يعني وديعة - فإنه لا يُحِلُّ له أن يتصرف فيها بشيء، فلا يَحِلُّ له أن يُدخلها في صندوق المعرض، ولا يَحِلُّ له أيضًا أن يتصرف فيها بنفسه، فإنْ فَعَل ذلك فهو خائن واقع في قوله -تعالى-: ﴿ يَاأَيُّهَا اللّهَ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَننَتِكُمُ وَأَنتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٧٧] مخالف لقوله -تعالى-: ﴿ فِإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا اللّهَ مَالِح. ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها ﴾

[النساء: ٥٨]، ولكن إذا كان يشق عليه أن يُحرزها وحدها في مكان مُعَيَّن، فإنه يقول لمن أعطاه إياها: ائذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي، أو ائذن لي أن أتصرف فيها. وحينئذ تكون قرضًا، يجب عليه رَدُّ مثلها، إذا طلب ذلك صاحبها.

### \*\*\*

(٤٧٤٢) يقول السائل أ. ع. أ: ماذا يفعل مَن أخذ من إنسان شيئًا، على أن يَرُدَّه إليه، ولكن قبْل أن يَرُدَّه إليه توفي ذلك الدائن، فهل يتصدق بهذا المال، أم ماذا يفعل مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا استدان الإنسان من شخص شيئًا، أو أخذه منه على سبيل العاريَّة، أو على سبيل الوديعة، أو على سبيل الرهن، أو غير ذلك، ثم مات صاحب الحق، فإن الواجب على الآخذ أن يُسلِم ذلك إلى الورثة، لأن الورثة هم المستحقون لمال مورِّثهم من بعده، فإن كان لا يعلم الورثة، أو كان هذا المستحق ليس له وارث، فإنه يُسلِّمه إلى بيت المال، لأن بيت المال وارثُ مَن لا وارث له، لكن فيها إذا كان له ورثة، إلا أنه يَجْهلهم، فينبغي أن يتصدق به عنهم، لأن كل مال مجهول صاحبه، أي كلُّ مال جَهِلت صاحبه، فإنك تتصدق به عنه، ثم إن علمته بعد فخيره وقل له: إنني تصدقت به عنك فإن شئت أمضيت، وإن شئت منعت. فإن أمضى، فالأمر واضح، يكون الأجر للمتصدق عنه، وإن لم يُمْض، فإن المتصدق يضمنه له، ويكون الأجر للمتصدق.

### \*\*\*

(٤٧٤٣) يقول السائل: توفي رجل وله عليَّ بعض النقود فهاذا أفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب أن تبحث عن ورثته، حتى تُسلَم نقود الميت إليهم، لأن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته، فإن عجزت عن معرفتهم، فتصدق بها عن صاحبها، أي انْوِها لمن هي له، والله -جل وعلابعِلْمه وقُدرته وسلطانه يُوصِّلُها إلى من هي له.

(٤٧٤٤) يقول السائل: أخذتُ أشياء مِن أصحابها دون أن يعلموا، وأنا أعلم أنهم يستحقون ذلك، لأنهم لا يخافون الله، والآن أنا لا أعلم أين أصبحوا حتى أخبرهم بذلك، أو أقدِّر قيمة ما أخذته منهم، وأنا لا أعرف لهم مكانا، فهاذا أفعل، أفيدوني بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا كان عند الإنسان مال لأحد، وجهل صاحب هذا المال، ولم يتمكن من العثور عليه، ولا على ورثته، إذا كان قد مات، فإن طريق الخلاص منه أن يتصدق به لمن هو له والله -عز وجل- يعلم من هو له، وبذلك يبرأ منه، فإن كان عينًا، فإنه يُقَدِّر قيمتها، ويتصدق بها، وإن كانت دراهم، أو دنانير، فإنه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير.

### \*\*\*

(٤٧٤٥) يقول السائل س. ب: ما حُكْمُ الذي عليه دَيْن لأحد من الناس، ويريد أن يوفي الدَّيْن لأصحابه، ولكن بعد البحث عنهم، لم يجد أحدا منهم، فمنهم مَن سافر، ومنهم من انتقل من مكانه القديم -أي دُكَّانه- إلى جهة غير معروفة، فهاذا ينبغي عليه أن يفعل في هذه الفُلوس التي عنده، وهي حق هؤلاء الناس، أفيدوني بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الواجب على هذا الذي في ذمته ديون للناس أن يبحث عنهم، حتى لو انتقلوا إلى مكان آخر، فالواجب أن يبحث عنهم في المكان الذي انتقلوا إليه، وليبحث عن ورثته -إن كانوا قد ماتوا - لأن هذا حقُّ آدميً معين، فيجب عليه إيصاله إليه مهما كانت الكُلفة والمشقة، فإن أيسَ من العلم بهم، ولم يرجُ العثور عليهم، فإنه في هذه الحال يتصدق به عنهم، أو يجعله في مسجد من المساجد، في عهارة المسجد، أو شراء برادة له، أو ما أشبه ذلك، وينوي به أنه عن مَن يستحق هذا المال والرب -عز وجل - يعلم ذلك، فيوصله إلى صاحبه، وتبرأ منه ذمة المطلوب.

فخلاصة الجواب أنه إذا كان يمكنه -ولو مع مشقة- أن يوصله إلى

أهله، وجب عليه، وإن لم يمكن وتعذَّر، ولا يرجو أن يجده في المستقبل، فإنه يتصدق به عنه.

### \*\*\*

(٤٧٤٦) يقول السائل م. ش. م: أنا أعمل بمهنة تصليح الساعات، ولكني أعاني من مشكلة تضايقني كثيرًا، جعلتني أُفكِّر في ترك هذه المهنة، وهي أن كثيرًا من الناس يُحضرون ساعاتهم إليَّ لإصلاحها، ثم أعطيهم موعدًا لأخذها بعد إصلاحها، ولكن كثيرًا منهم لا يعود، ويمضي وقت طويل على هذه الساعات وهي عندي، فها الحكم في هذا، وهل يجوز لي التصرف فيها ببيع ونحوه، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حُكم هذه المسألة: إذا كنتَ لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة، وأيست من رجوعه أن تبيع هذه الساعة، ثم تتصدق بها، وتقيد ثمنها عندك، فإذا جاء صاحبها فخيره، وقل له إني أيست منك، وإني بعت الساعة، وتصدقت بثمنها فإن شئت فأمض هذا والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك، والأجر لي فتخيره، ولهذا ينبغي لك أيها الأخ -إذا أتاك أحدهم بساعته لإصلاحها - ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه، ورقم هاتفه -إذا كان له هاتف - حتى إذا تغيب عنك يوما من الدهر، اتصلت به على عنوانه، أو رقم هاتفه، وبذلك تَسْلم من هذه المشكلة، ويمكنك أن تؤدى الحق إلى صاحبه.

### \*\*\*

(٤٧٤٧) يقول السائل: إذا مات شخص وعليه دَيْن، ولم يُخَلِّف مالا بحيث يقضى هذا الدَّيْن منه، فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدَّيْن، أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدَّين عنه، سواء كانوا من الأباعد، أو من الأقارب، لكن إن كان هذا الميت والدًا، فينبغي

لأولاده أن يوفوا عنه، لأن ذلك من بِرِّه، وأما الوجوب، فلا يجب، لأننا لو أوجبنا هذا لكنا نؤتِّمُهم بترك الوفاء، وهذا يخالف قوله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَزِرُ أُخُرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدَّيْن عن الميت الذي لم يخلف تركة، لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون، فيقول الواحد: أنا سوف أتدين، وإذا مت فإن أهلي، أو ورثتي يقضون عني الدَّيْن. فلا يبالي بعد ذلك بها استدانه وألحقه ذمته، ثم إني أقول: إن الميت إذا مات، وعليه دَين، فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فإن الله -تعالى - يؤدي عنه مِن فضله وكرمه، فيرضي أهل الحق.

(٤٧٤٨) يقول السائل أ. ح: أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغًا من المال، وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية، وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي، وسألت عن أقرب الناس إليه، فلم أجد، وأريد التخلص من دَيْنه الذي على، فهاذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ما دمتَ قد جهلتَ ورثة هذا الرجل، ولم تعلم له وارثًا، فإن هذا يكون لبيت المال، لأن الرجل إذا مات، وليس له وارث فإن ماله يدفع إلى بيت المال، لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظمًا، ويتصرف فيه على حسب الشرع، أما إذا كان ضائعًا، فإن الأوْلى أن تتصدق به، فإن قُدِّر أن أتى أحد من ورثته بعد ذلك، فإنك تخيرهم فتقول أنا تصدقت بهذا المال، فإن شئتم فهو لكم، وأجره لكم، وإن شئتم أعطيتكم المال، ويكون الأجرلي.

\*\*\*

(٤٧٤٩) يقول السائل م. م. أ. م: عملت معلما بمدرستين في السودان، فأُسندت لي في كل مرة الشئون المالية للمدرسة، وكان ذلك بتفويض من لجنة المدرسة المكونة من الآباء والمعلمين، ورغم مراعاتي للأمانة، وحرصي إلا أنني أحسست أنني أتلفت جزءا من هذه الأموال دون قصد، فصار في ذمتي إلا

أنني لا أعرف له قيمة محدودة، كما أن لجان المدرسة تبدلت عدة مرات، وتلاميذ تلك الفترة انتقلوا إلى مراحل أخرى، فهل يجوز تقدير ذلك المبلغ، وإعادته إلى المدرسة في شكل مكتبة مثلا، تحاشيًا للحرج، وضهانًا لعودته لأصحابه بطريق غير مباشر، أم ماذا ترون أرشدوني أثابكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ الذي ذكر أنه كان أمينا ماليا على مدرسة، وأنه تصرف تصرفا بغير قصد، وهو الآن يسأل عن طريق الخلاص منه، الحقيقة أن هذا السؤال مجمل، ولا ندري كيف هذا التصرف الذي تصرف فنقول: لا يخلو هذا التصرف من حالين:

إحداهما: أن يكون تصرفه لمصلحة نفسه، فيكون هذا قد أخطأ خطأ عظيهًا، وعليه أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن يعيد ما أتلفه على المدرسة في مصلحتها الآن، حسب ما تبرع به المتبرعون سابقا، بمعنى إذا كانوا تبرعوا بمعاش الطلاب، فليصرف لمعاش الطلاب، وإذا كانوا تبرعوا للمصلحة العامة للمدرسة، فليصرف للمصلحة العامة للمدرسة وهكذا، وعليه مع ذلك أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى-.

أما الحال الثانية: إذا كان هذا التصرف لمصلحة المدرسة، ولكنه اجتهد، ثم تبين له أنه أخطأ في اجتهاده، فإنه في هذه الحال لا ضهان عليه، لأنه غير مُتَعَدِّ، ولا مُفرط، وإنها هو اجتهد، وظن أن المصلحة في هذا العمل، ثم تبين له بعد ذلك أن المصلحة في عدمه، فهذا ليس عليه إثم، وليس عليه ضهان، لأن الأمين إذا لم يتَعَدَّ، ولم يُفَرِّط، فإنه لا إثم عليه، ولا ضهان عليه، فنرجو من الأخ السائل أن يحقق في الموضوع: هل هذا التصرف الذي ذكر خاصٌّ بنفسه، أو عامٌ لمصلحة المدرسة.

فضيلة الشيخ، لو فرضنا أنه -كها تفضلتم - خاص بالحالة الأُولَى، بمعنى أنه يخص الأعيان من الطلبة وغيرهم، وكها يذكر بأنهم قد تفرقوا عن هذا البلد، وربها بعضهم بعيد عنه، فهل يحق له أن يصرف هذا المال في مشروع يعود على المدرسة بالنفع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرفه لما يعود لمصلحة الطلاب، ما دام أنه صرف في الأول لمصلحة الطلاب كأرزاقهم ومعاشهم، فليصرف لمصلحة الطلاب الحاضرين الموجودين، لأن المقصود هو جنس الطلاب، وليس أعيانهم، حتى الذين تبرعوا فيما سبق، لا يقصدون أنهم فلان بن فلان، إنها يقصدون مصلحة الطلاب في هذه المدرسة، فالمقصود الجنس.

\*\*\*

(٤٧٥٠) يقول السائل: إذا كان عليَّ دَيْن لبعض الناس، فهل يُسدَّد الدَّيْن أُولًا، أم يوفَّ النذر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا كان الدَّين سابقا على النذر قدَّمه، وإذا كان النذر سابقا عن الدَّين قدَّمه، لأن هذا يتعلق بالذمة، وما كان متعلقا بالذمة، فإن انشغال الذمة بالأول يوجب أن تكون غير قابلة للانشغال بالثاني، حتى يفرغ منه، هذا إذا لم يَنْذِر شيئًا مُعَيَّنا بأن يقول مثلا: لله عليَّ نذر أن أتصدق بهذه الدراهم، أو بهذا الطعام المُعَيَّن. فإنه في هذه الحال يُقدَّم النذر، لأنه عيَّنه، وصار هذا الشيء المُعَيَّن مشغولا بالنذر.

\*\*\*

(٤٧٥١) يقول السائل: رجل عليه دُيون كثيرة، وعليه نَذْر، فأيها الذي يُقَدَّم أُولًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان، وعليه ديون لله -عز وجل- مِن نذر، أو كفارة، أو زكاة وديون للآدميين، فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المحاصّة بين الديون التي لله -عز وجل- والتي للآدميين، وكيفية المُحاصَّة أن نحصي ما عليه من الدَّين، ثم ننسب ما خلَّفه من المال إليه، فإذا قُدِّر أن نسبة ما خلَّفه من المال إلى الديون النصف، أعطينا كل ذي دَين نصف دَينه، وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دَين رُبع دَينه، وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دَين رُبع دَينه، وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دَين رُبع دَينه، وهكذا.

# اللَّقَطَة اللَّهُ الللْلِمُ الللللِّهُ اللَّلِي الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

(٤٧٥٢) يقول السائل: إذا وجد الإنسان لُقَطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يُعَرِّفُها، فهل يأخذها، أو يتصدق بها لصاحبها، أو يتركها في مكانها، وإذا تركها، فقد يأتي طفل ويأخذها، وتضيع على صاحبها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أن يكتقط اللَّقَطَة، وهو لا يريد أن يُعرِّفَها، بل الواجب أن يلتقطها ليُعرِّفَها، ويحفظها لصاحبها، وحينئذ نقول: إذا كان لا يريد تعريفها فليدَعْها، فربها جاء صاحبها فوجدها، وربها جاء مَن يأخذها فيعرِّفها، وربها جاء طفل فأتلفها، فالاحتهالات كلها موجودة، وبراءة ذمته هو بتركها، فليتركها، ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها.

ولكن هناك شيء ينبغي أن نعرفه، وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه هِمَّة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفا بصاحبه، فيأخذه ويؤديه له، يعني في الخمسة والعشرة، وما يساوي ذلك من الأغراض، هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه، فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه، فيأخذه ويسلمه له، ولو كان قليلًا.

\*\*\*

(٤٧٥٣) يقول السائل: ما حُكم اللَّقَطَة إذا التقطها إنسان، وبعد البحث عن أهلها لم يظهر لها أحد، هل هي حرام، أم لا، أفيدونا بالحِلِّ، أو عدمه، وفقكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الملتقط قد التقط هذه اللَّقَطة -وهي المال الضائع- التقطها بنيَّة أنه سيعرفها، ويتطلب وصولها إلى صاحبها، وعرَّفها سَنَة، ولم يأت صاحبها، فإنها تكون حلالا له، داخلة في ملكه، يتصرف فيها كما يشاء، وأما إذا جاء صاحبها في أثناء الحَوْل، أو بعده ووَصَفَها وصفًا منطبقًا عليها، فإنه يجب أن يدفعها إليه.

فضيلة الشيخ، وإذا أكلها، أو أنفقها، ثم جاء صاحبها إليه، ووصفها بها يوضحها؟ فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولًا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحوّل، لبعض بل يجب عليه حفظها، إلا إذا كانت مما لا يبقي إلى تمام الحوّل، كبعض المأكولات مثلا التي تفسد ببقائها، أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كبيرة، فيبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها، فهذا لا بأس، بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف هذا التصرف، ولكن لا يتصرف حتى يعرف أوصافها، فإذا جاء صاحبها قال له: إن هذه اللَّقَطَة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها، أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها. أما إذا تم الحوّل فهي مِلكه يتصرف فيها بها يشاء، ثم إذا جاء صاحبها، وجب عليه أن يرُدَّ عليه مِثلَها، أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.

\*\*\*

(٤٧٥٤) يقول السائل أ. ع: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبركم يا فضيلة الشيخ أنني أُحِبُّكم في الله، وأسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، فضيلة الشيخ، سقط في الطريق قطعتان من المُوكِيت المستعمل من أحد المارَّة، فقام عُمال الشارع، وأخذوا قطعة، وأخذتُ الأخرى، وقاموا بوضعها على الرصيف، والتي معي وضعتها في المحل - الدُّكَّان - وهي سقطت في الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب، ولم يحضر صاحبها، وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل، المغرب، ولم يحضر صاحبها، وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل، وبشكل واضح، لكي يتعرف عليها صاحبها، ولم أجد أحدا يسأل عنها أكثر من أسبوع، وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب، وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل، فهل أستعملها، أم أدفع ثمنها، وأنوي أنها صدقة لصاحب هذه المطل، فهل أستعملها، أم أدفع ثمنها، وأنوي أنها صدقة لصاحب هذه القطعة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على مُوجِّه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله -تعالى- أن يجبه كها أحبني فيه، وأقول له: إنه إذا سقط من سيارة شيء، فإن كان لا يُؤبَه له، ولم يستطع العثور على صاحب السيارة،

فهو له -أي لواجده- كما لو سقط شيء يساوي ريالين، أو ثلاثة، أو عشرة، فإننا في هذا الوقت الحاضر، لا نَأْبُه إذا ضاعت العشرة ونحوها من الفلوس، وربها يكون في زمنٍ مضى، ربها يكون العشرة يؤبه لها، وتطلب ويسأل عنها، لكن في زماننا هذا -ولله الحمد- ولكثرة ما في أيدي الناس من النقود، صارت العشرة ونحوها لا يُؤبه لها، فإذا كان لا يساوي العشَرة، ولم تتمكن من معرفة صاحبها، فهي لك، ومع هذا لو تبرَّعت وتصدقت بها -إن كانت مما يُتَصدق به- أو قوَّ متها بدراهم، وتصدقت بالدراهم، وأبقيتها هي عندك، لكان هذا أحسن من تملكها بلا عِوَض، وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة، فإن الواجب عليك أن تخره بها، ولو كانت قليلة، فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يساوي ريالين، وأنت تعلم صاحب هذه السيارة، فإن الواجب عليك إيصاله إليه، أو إخباره بذلك، بأنه سقط منك هذا المفتاح، وهو عندي، لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهول، وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئًا يُؤْبَه له، وتتبعه هِمَّة أوساط الناس، فإن الواجب عليك أن تُعَرِّفه سَنَةَ كاملة، بمعنى أن تبحث عن صاحبه سَنَة كاملة، فإن جاء صاحبه فهو له، وإن لم يأت فهو لك، وهكذا يقال أيضًا فيها نجده في الأسواق من اللَّقط، فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئًا لا تتبعه هِمَّة أوساط الناس يكون لواجده، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى تمرة في السوق وقال: «**لَوْلاَ أَنْ** تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا»(١). وأما إذا كان شيئًا تتبعه هِمَّة أوساط الناس، ويبحث عنه الرجل الذي ضاع منه، فإنه لا بد من تعريفه، أي طلب صاحبه، والسؤال عنه لمدة سَنَة كاملة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده.

فانظر إلى هذا الموكيت الذي وجدته، فإذا كان لا يساوي إلا شيئًا يسيرا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ما يتنزه من الشبهات، رقم (٢٢٩٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله على وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، رقم (١٠٧١).

زهيدا، فهو لك إذا تعذر عليك معرفة صاحب السيارة، مع أن الأولى -كها قلت - أن تُقوِّمه، وتتصدق بثمنه لصاحبه، أو تتصدق به على أحد ينتفع به، أما إذا كان مما يُؤْبَهُ له، وتتبعه هِمَّة أوساط الناس، فلا بد من تعريفه لمدة سَنة كاملة، لعل صاحبه يجده، فإن لم يوجد فهو لك.

ومع هذا نقول في هذه الحال: الأولى أن تتصدق بقيمته عن صاحبه، أو تتصدق به إذا كان مما ينتفع به، وإنها جعلنا الأولى أن يتصدق به، أو يقومه، فيتصدق بقيمته، لأنه -في الحقيقة- ليس لُقطة محضة، وليس معلوما عَين صاحبه، فهو بين بين، ولذلك نقول: الأحوط والأولى أن يتصدق به، أو يتصدق بقيمته ويتملكه.

\*\*\*

(٤٧٥٥) يقول السائل إ: إنه وجد ماشية في الطريق فأخذها، وقام ببيعها بمئة ريال، وقد كنت محتاجا إلى النقود في ذلك الوقت، والآن رزقني الله، فهاذا أفعل يا فضيلة الشيخ، هل أشتري ماشية وأقوم بتركها بدل الأُولى، أم أتصرف في هذه النقود، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على مَن وَجَد ماشية أن يبحث عن أهلها، ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم، وأما ما يحرم التقاطه كالإبل، فإنه لا يجوز له أن يتعرض لها، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-سئل عن ضالَّة الإبل فقال: «مَا لَكَ وَلهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» (١). ولكن إذا كانت الضالة غَنَا، أو شبهها، مما لا يحمي نفسه من صغار السباع، فله أن يلتقطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك بِنيَّة ردها إلى صاحبها، وأن ينشدها لمدة سَنة كاملة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهى له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المُسَاقَاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، رقم (٢٢٤٣)، ومسلم: في أول كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢).

والسائل -كما يتبين من سؤاله - لم يفعل ذلك، فهو لم يَنْشُد هذه الضالة، بل أخذها وباعها، وأنفق ثمنها، فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله -سبحانه وتعالى - وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به، وإن كانت تساوي أكثر مما باعها به، فليتصدق بها تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله، ولْيَنْوِ بهذه الصدقة عمن هي له، والله -سبحانه وتعالى - يعلم مَن هي له.

\*\*\*

(٤٧٥٦) تقول السائلة م. ن: إذا وجدت شيئًا ضائعا، وصاحب هذا الشيء غير معروف، أي لُقَطَة مثل ذهب، أو نقود، أو أَسْوِرَة صغيرة، أو كبيرة، فهل أدفع عنه صدقة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا وجد الإنسان لُقطة من دراهم، أو حُلي فلينظر: إذا كانت شيئًا يسيرا لا يهتم به الناس إذا ضاعت منهم، فإنها له، ولا يحتاج أن يبحث عن صاحبها، لكن إن علمه وجب عليه أن يعيدها إليه، مثال ذلك: وجد إنسان خمسة ريالات، وخمسة ريالات لا يهتم بها الناس، ولا يبحثون عنها في وقتنا هذا إذا ضاعت، لأن الأمور -ولله الحمد- وافرة، والخير كثير، لكن إذا علمت صاحب هذه الخمسة، فيجب أن تدفعها له، سواء طلبها منك، أو لم يطلبها، أما إذا كان الذي وجدته مما يهتم الناس به، ويبحثون عنه، فإن الواجب عليك أن تبحث عن صاحبه سَنةً كاملة، تُعَرِّف هذه اللَّقَطَة في الأسواق، وحول المساجد لمدة سَنَة في أول الأمر تكرر هذا التعريف كل يوم، ثم في الأسبوع مرتين، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الأسبوعين مرة، وهكذا حتى تتم السَّنَة، فإذا تمت السَّنَة، ولم يأت صاحبها فهي لك، وإذا كان يبعد وجود صاحبها كالدراهم توجد في الطُّرُق البَرِّيَّة، فإن العثور علي صاحبها قد يكون مستحيلا، وذلك لأن البلدان حولها كثيرة، ففي أي بلد تعرفها، فمثل هذا لو أن الإنسان تصدق به لكان خيرا، أو يعطيه القاضي، والقاضي يتصرف فيه بها يراه موافقا للشرع.

(٤٧٥٧) يقول السائل ع. أ: أنا رجل أملك سيارة وانيت، فركب معي رَجُلٌ يحمل بضاعة تُقدَّر بثهانمئة ريال، فأوصلته إلى المكان الذي يريده، وعندما نزل نسي حاجته وذَهَبَ، وأنا أيضًا ذهبتُ دون عِلم بها، وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت بضاعة في السيارة، فذهبت مسرعا أبحث عن صاحبها لَعَلِي أُدركه، فلم أجده، فبحثت عنه مدة أسبوع، ولم أجده أيضا، أرشدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب عليك في هذه البضاعة أن تَنشدها، وتعرفها بوسائل الإعلام المتبعة في بلادك، فإذا مضى سَنة، ولم يأت صاحبها، فإنها لك، لأن هذه حُكمها حكم اللَّقَطَة، لأنك تجهل صاحبها، أما لو كنت تعلمه، فإنه يجب عليك أن تخبره حتى يحضر إليك، وتُسلمه ماله.

#### \*\*\*

(٤٧٥٨) يقول السائل س. ج: كنت مسافرًا أنا وولدي وعمره ستَ عشرةَ سَنَة في طلب المعيشة، وذات يوم التقط ولدي حافظة نقود، وجدها ملقاة على الأرض بأحد الشوارع وبداخلها ستمئة درهم، ولا نعرف صاحب هذه الحافظة، وقد صرفناها في شئوننا الخاصة لجهلنا بحكم مثل هذا، فهاذا نفعل الآن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عليكم أن تتصدّقوا بها يقابل هذه الله الله أن يعفو عنكم، وإلا الله الله أن يعفو عنكم، وإلا فالواجب على مَن وجد لُقطة تتبعها هِمّة أوساط الناس، وتتعلق بها أطهاعهم، فالواجب عليه أن يُعرِّفها لمدة سَنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له، وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها، فإن هذا لا يجوز، فعليكم أن تتوبوا إلى الله -سبحانه وتعالى- وأن تتصدقوا بها لصاحبها، ونسأل الله لنا ولكم المغفرة.

(٤٧٥٩) يقول السائل ع. م. أ. أ: أفيدكم بأنني أحد سكان الرياض، وقد خرجت من بيتي خامس أيام العيد هذه السَّنة ٢٠٠١ من الهجرة، ذاهبا لمصلى العيد، فوجدت في الشارع العام مبلغًا من المال، وقد حفظته عندي، ولا أعلم كيف أتصرف فيه، أفيدوني جزاكم الله خيرا، والمبلغ محفوظ عندي، وأنا في انتظار جوابكم وشكرا لكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على من وجد مبلغًا من المال كثيرًا يهتم الناس بِفَقْدِه أن يَنشده لمدة سَنَة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو له، أتمني لو وجد في كل بلد مكان خاص لهذه اللَّقَط -أعني الأشياء الضائعة- من قِبَل الدولة تحفظ فيها لأجل أن يستريح الناس، وينشطوا على أخذ هذه الضائعات، لأن كثيرًا من الناس أهل الورع إذا رأى دراهم في السوق، أو رأى متاعا لا يأخذه خوفا مِن أن ينشغل بتعريفه، فلو كان هناك جهة مسئولة من قِبَل الدولة لكان يسهل على كل واحد أن يأخذه، ويؤديه إلى تلك الجهة، وأمنى لو يحصل ذلك، فإنه مفيد جدًّا، ولعل الجهات المسئولة عن هذا الشيء تدرسه ليحصل المقصود بذلك.

### \*\*\*

(٤٧٦٠) يقول السائل: ما حُكْمُ لُقَطة الحَرَم وغيره، وما حكم أخذها؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما لُقَطَة الحرم، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لَمُنْشِدٍ» (١). يعني لا تأخذ لُقطة الحَرم إلا إذا كنت ضامنا على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فَأَوْصِ بأن هذه لُقطة الحرم، تبحث عن صاحبها، ومعلوم ما في هذا من المشقة، إذًا لا تأخذها، دعها، فربها يرجع صاحبها ويجدها، ونحن إذا قلنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٣٠٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٥).

لكل واحد في مكة: لا تأخذ اللُّقطة بقيت اللُّقطة حتى يأتيها صاحبها، فتكون من جنس الإبل في غير مكة تترك ويأتي صاحبها ويجدها، ولكن إذا قال قائل: أنا إن تركتُها أخذها مَن لا يبالي، ولا يعرفها، بل أخذها مَن يُدخلها في جيبه متملكا لها، وحينئذ أيها أوْلَى أن أُبْقِيَها، ويأخذها من لا يعرفها، أو آخذها وأعرفها، ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة، أو أعطيتها القاضي. الجواب: الثاني، يعني في هذه الحال نقول: خُذها وابحث عن صاحبها، فإذا لم تجده تصدق بها عنه في مكة، وإلا فأعطها القاضي.

#### \*\*\*

# (٤٧٦١) يقول السائل: ما حُكْمُ لُقطة الحرم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لُقَطَة الحَرم يعني حَرَم مكة كغيره مما يلتقط، فتُعرَّف سَنةً كاملة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لمن وجدها، هذا الذي عليه جمهور العلماء -فيما نعلم-.

وقال بعض أهل العلم: إن لُقطة مكة لا تملك بالالتقاط، والواجب على من التقطها أن يُعرِّفها مدى الدهر، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لاَ يَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لُمنْشِدٍ" (1). وهذا الحُكم حكمٌ خاصٌّ بمكة، ولو كان هو الحُكمَ العامَّ الذي يكون في مكة وغيرها، لم يكن لتخصيصها بذلك فائدة، وعلى هذا القول، فإن الإنسان إذا وجد لُقطة بمكة، فإما أن يُعرِّفها دائيا حتى يجدها ربُّهَا، وإما أن يدفعها إلى المسئولين عن الضائع، وإذا دفعها إليهم فقد برئت ذمته، وقد رُتِّب للُّقط التي حول الحرم أناسٌ يستقبلون هذه اللقط، ويُسمَّوْن -فيها أَظُنُّ- لجنة حِفظ الضائع، أو كلمة نحوها.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٧٦٢) يقول السائل: إني شاهدت إنسانا يَلْقُطُ التَّباسي وفناجيل وبطاطين، وجميع ما يُخَلِّفُه الحُجَّاج في مِنَّى وعرفات، فهل هذا جائز، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا الذي يلتقط ما بقي من الحُجَّاج، إذا كان الحُجَّاج قد تركوه رغبة عنه، فإنه لِآخِذِه، فمن أخذه مَلكه، لأن صاحبه تركه فليس مِلكًا لأحد، وأما إذا كان هذا المُخَلَّف تركه الحاج ناسيا، فإنه لا يجوز أخذه إلا على وجهين: أحدهما أن يكون الأخذ مِن قِبَل الدولة لحفظه لأهله، أو لتتصرف فيه بها تراه على حسب ما تقتضيه الشريعة، أو إنسان آخر يأخذه لينشده دائها، فإن لُقَطَة الحَرَم لا تَحِلُّ إلا لمنشد، لأن النبي عَلَيُ قال في مكة: «لا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لمُنشده الن أَعَطَة الحَرَم ها من الحُرمة ما ليس لغيرها. كغيرها تملك بعد سَنة، لأن لُقَطَة الحَرَم ها مِن الحُرمة ما ليس لغيرها.

ومن المعلوم أنه إذا كان الملتقط في الحَرَم لا يَحِلَّ له الالتقاط إلا إذا كان يعرفها دائما، فإن أحدا لا يمكن أن يلتقطها فيشغل نفسه وذمته بها، فإذا تركها، ثم جاء الآخر وتركها والثالث الرابع وتركها بقيت في مكانها، فعاد إليها صاحبها فوجدها، وهذه هي الحكمة مِن هذا الحكم الذي بَيَّنَه رسول الله عَلَيْ: «لاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لمُنْشِدٍ». حتى تبقى الأموال محترمة في أماكنها فيأتيها أهلها فيجدوها.

فضيلة الشيخ، لكن بالنسبة للوضع الحالي لو ترك هذا الذي يريد أن يستفيد بها لأتتها أمانة مكة المكرمة، وذهبت بها إلى أمكنة، إما للإحراق، أو للدفن، ومعروف أن عُمَّال النظافة لم يُخَرِّنوا مثل هذه الأشياء، وتضيع على المسلمين عامة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول -كما ذكرنا-: إنها لا تؤخذ إلا على وجهين:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الوجه الأول مِن قِبل الدولة، والدولة هنا تتصرف فيها على حسب ما تقتضيه الشريعة، فمثلا إذا كانت هذه المخلفات التي تأخذها الأمانة مما يمكن الانتفاع به، فإنه لا يجوز إتلافه، بل الواجب حفظه، ويباع ويصرف في مصالح المسلمين، أو يعطى لمن ينتفع به من الفقراء.

أما إذا كان لا يمكن الانتفاع به كها لو فرض أن المُخَلَّفَ نَعْلٌ واحدة مِن نَعْلَيْه، فهنا لا يمكن الانتفاع به ويُحرق، أو يدفن، فالمهم أن المسئول عن هذا الأمر مِن قِبَل الدولة يجب عليه ألا يُضَيِّع المال، بل إذا كان مما يمكن الانتفاع به، فإنه يُباع، ويُصرَف ثمنه في المصلحة العامة، أو حسب ما يقتضيه نظر وَلِيِّ الأمر.

يقول السائل: فضيلة الشيخ وغالبا الحجاج على ما عرفنا من مشاهدتهم، وكثرة الاختلاط بهم أنهم يتركون هذه الحاجات، لأنها لا تساوي قيمة نَقْلِها إلى بُلدانهم، وعُمومًا هم سينقلونها على ظهورهم وعلى أكتافهم، فهم يتركونها لهذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال إذا تركوها رغبة عنها، فقد ذكرنا أنه يجوز لمن وجدها أن يأخذها، وتكون مِلكًا له.

\*\*\*

(٤٧٦٣) تقول السائلة: وجدت سُوارًا من الذهب في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان، وأخذته وعرضته للبيع، وكان سِعره ما يقارب من أربعمئة وعشرين ريالا، تصدقت بجزء منه، وأخذت الباقي، فها حكم الشرع في عملي هذا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل خطأ، لأنه الواجب على مَن وجد لُقَطَة أَن يُعَرِّفَها، يُعَرِّف نوعها وصِفَتَها وجميع ما يحتاج إلى تعريفه، ثم ينشدها لمدة سَنة كاملة ليعرف صاحبها، فإن جاء صاحبها فذاك، وإلا فهي له، ولا يَحِلُّ له أَن يتصرف فيها، أو يتملكها قبل تمام السَّنة، إلا إذا كان التصرف

لمصلحتها مثل أن تكون هذه اللَّقطَة مما يفسد سريعا فيبيعها مِنْ أَجْلِ الحفاظ عليها، فلا بأس، ولكن لا يتملكها قبل تمام السَّنَة، وتصحيح الخطأ الذي وقع من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعت السوار به، لأنه ليس مِلكًا لها، وتتوب إلى الله مما صنعت، ومَن تَابَ تَابَ الله عليه.

\*\*\*

(٤٧٦٤) يقول السائل هـ. ح. ط: فضيلة الشيخ في حج عام أحد عشر وأربعمئة وألف هجرية، وجدت مبلغًا من المال بها يُقدَّر بمئة وعشرون ريالا سعوديا بالمشاعر المقدسة بمِنًى، وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر، والحَرَم المكي، ووزعت ذلك على خمسة ريالات، وستة ريالات، حتى انتهى، فهل عملي صحيح، أرجو التوضيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل هذا غير صحيح، لأن لُقطة الحرم لا تَحِلُ إلا لمنشد، أي لا يَحِلُّ أخذها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر، كها ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال، وهو يتحدث عن أحكام مكة: «لا تَحِلُّ سَاقِطتُهَا إلَّا لمُنشِدٍ» (١). فالواجب على مَن وجد لُقطة في الحرم المكي أن ينشدها مدى الدهر، فإن قال: إن ذلك لا يمكن لي. قلنا أعطها ولاة أمر البلد، كالقاضي أو نحوه، وعليه فنقول: إن هذا التصرف الذي تصرفته حينها وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح، فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تستغفره مما وقع منك، وألا تعود لمثله، وليس عليك ضهان هذه الدراهم، لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك، وتبين خطأ فِعْلِك، ولم تدخل عليك هذه الدراهم، بل هي خارجة منك.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٧٦٥) يقول السائل: ما حُكْمُ من فقد حذاءَه بالحرم، ثم أخذ واحدًا مكانه من نفس النوع، عِلْمًا بأنه تَحَفَّظ أكثر مِن مرة، وكان يشتري غيره، إلا أن ذلك تكرّر معه أكثر من مرة تقريبًا، فاضطر إلى أن يأخذ غيره، أرجو منكم الإفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للإنسان أن يأخذ غير نعاله إذا فقد نعاله في مجمع النعال في المساجد العادية، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، لأنه لا يتيقن أن النعال التي أخذها هي نعال التي أخذ نعاله فقد تكون هي نعل غير الذي أخذ نعاله، لكن لو فُرض أنه دخل المسجد رجلان ووضعا نعالاهما في مجمع النعال، ثم خرج أحدهما قبل الآخر، فأخذ نَعْل صاحبه، ثم خرج الثاني، ولم يجد نَعْلَه، وإنها وجد نَعْل الذي أخذ نَعْلَه، فحينئذ لا بأس أن يأخذ هذه النعال إذا أيس من رجوع صاحبها إليها، وكيف يعلم ذلك؟ يعلم هذا إذا مرَّ هذا الوقت، والوقت الثاني علم أن صاحبها لن يرجع إليها، وقد يقال له: خذ هذه النعال التي بقيت إذا كانت دون نعاله. يعني أن نعاله جديدة وهذه قديمة، أو ما أشبه ذلك يعني أقول: قد يقال إنه يأخذها فورا، ولا يحتاج إلى أن ينتظر حتى يبأس من صاحبها.

### \*\*\*

(٤٧٦٦) يقول السائل: ما حُكْمُ مَن وجد في مكان حذائه حذاء غيره، هل يأخذه ويلبسه، أم يتركه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يتركه، ولا يجوز له أخذه، لأنه من الجائز أن يكون نَعْلُه قد أخذه غير صاحب هذا النَّعْل، فيكون هذا قد أخذ ما ليس له، نعم قال بعض العلماء: إذا كان النعلان متشابهين -أعني نَعْلَه والنَّعْل الذي بقي - فهنا لا حرج أن يأخذه، لأن ظاهر الحال أن صاحب النَّعْل قد غَلِط، فأخذ نَعْلَه -أي نَعْلَ هذا الذي ضاعت نَعْلُه - يظنه نَعْلَ نفسه، وهذا القول له وجه -لا شك - ولكن الورع ألا يُفْعَل، بل يعتبرها لُقَطَة، فإن شاء أخذه وعرَّفه، وإن شاء تركه.

# الوَقْف اللهُ الله

(٤٧٦٧) يقول السائل ح. أ. أ: أيها أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه: هل يقوم ببناء المساجد، أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وَجُّهُونا في ضوء هذا السؤال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ينظر إلى أيهم أحوج، فإذا كان في الناس في مَسْغَبَة شديدة، يحتاجون إلى المال، فالصدقة عليهم أفضل، لأن فيها فك رقاب، وأما إذا كان الناس في حير، وهم محتاجون إلى المساجد، فالمساجد أفضل، فينظر أيهما أحوج أن يبني المساجد، أو أن يتصدق على الفقراء، فدفع الحاجة مقيد بالشدة كلما كان الناس أشد حاجة إلى الشيء كان بذل المال فيه أفضل، على أن المساجد فيها مَزِيَّة، وهي أنها من الصدقة الجارية، لأن أجرها يستمر ما دام الناس ينتفعون بها.

\*\*\*

(٤٧٦٨) يقول السائل: الصدقة الجارية، هل تصل إلى الميت، والمال هل يصل إلى الميت في الأجر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصدقة الجارية يجب أن نعلم أن الذي قام بها هو الميت نفسه قبل أن يموت، كرجل بنى مسجدًا، فهذا صدقة جارية، ورجل أوقف برَّادة ماء، فهذه صدقة جارية، ورجل حفر بئرا يستقي منها الناس، فهذه صدقة جارية، ورجل أصلح طُرقا وَعِرَة ليسهلها على الناس، فهذه صدقة جارية.

أما الصدقة التي تكون من بعض الأقارب بعد موت الإنسان، فهذه تصل إلى الميت، لكن ليست هي المرادة بقول الرسول: «صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ». وحينئذ يبقى النظر: هل الأولى والأفضل للإنسان أن يتصدق عن والديه، أو يصلي عن والديه، أو يصوم عن والديه بعد موتها، أو الأفضل الدعاء لها.

والجواب: الأفضل الدعاء لهما، استرشادا بتوجيه الرسول -عليه الصلاة

والسلام- وذلك حين قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»(١).

\*\*\*

(٤٧٦٩) يقول السائل ص. آ: والدي متوفَّ، وأنا إذا بنيت له مسجدًا، وقلت: يا ربِّ هذا المسجد لوالدي المتوفى. فهل يكون له صدقة جارية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يكون له صدقة جارية، لكنه ليس هو الذي أنشأها، بل الذي أنشأها أنت، فها دام هذا المسجد يُصلَّى فيه، ويُنتفع به، فأجره لأبيك، ولكنني سأدلك على خيرٍ مِن هذا، وهو أن تدعو لأبيك، وأن تجعل الأعهال الصالحة لك، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (١). والمراد بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها الميت قبل أن يموت، وأما الولد، فلم يَقُلِ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أو ولد صالح يتصدق له. بل قال: "أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ". فأرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى الدعاء دون العمل، فالذي أشير به على هذا الأخ، وعلى مَن يسأل سؤاله أن يدعو للميت، ويُكثر من الدعاء له، وأما الأعهال الصالحة، فيخصها لنفسه.

\*\*\*

(٤٧٧٠) يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا، وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها، وأولادها الذكور، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعُهما وَقْفًا لإعادة بناء مسجد قديم مُهَدَّم، وقد عينت الموقعين، وحينها أرادت الذهاب لمشاهدتها، والتوقيع على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

المستندات الخاصة بذلك، حصل لها حادث سيارة، تُوفِّيت على إثره، فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف، ففيهم مَن يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك، وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف، أم يؤخذ مِن تَرِكَتِها رَغْمًا عنهم، وإن لم يكن لديَّ شهود على إيقافها آن ذاك، أفيدونا بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان، وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه، فإن ذلك يكون ملكا للورثة إن كان قد تمّ شراؤه، وإن لم يتم شراؤه، فإن الأمر فيه واضح، ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميّتة التي وَرِثُوا المالَ مِن قِبَلِها، لأجْل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيها نَوتُه من التقرب إلى الله -تعالى- بهالها، أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا، ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تمّ بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المُفَوَّض، والذي أمضى ما وُكِّل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه المُوقِفة على المكان الذي عيَّنه، ونفذ فيه الوقف.

فضيلة الشيخ، لو فرضنا أن المُضِيَّ في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحقَّ في المعارضة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال، وإنها الحق لزوجته، لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها: لا تُنفذي هذا. فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حُرَّة في مالها، وليس محجورا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كها شاءت إذا كانت رَشيدة، وإذا لم يثبت ما ذكر ببينة، أي

ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكَّلته في الحصول على أرض توقفها، إذا لم يشت هذا ببينة، فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يُصَدِّقوه لم يشبت شيء.

#### \*\*\*

(٤٧٧١) يقول السائل أ. ص. ز: لقد أوقف جَدِّي قطعة أرض زراعية، يصرف رِيعَها في تلاوة القرآن بكامله على رأس كل سَنة يعود ثوابها له -أي للواقف - وجعل هذه المهمة إلى أكبر أبنائه سِنًّا وأَرْشَدِهِم، فكان أبي متوليا ذلك بعد وفاة والده، ولكن زوجة أبيه تطالبه بها يخصها من هذا الوقف، فهل لها أو لباقي الورثة شيء من الوقف؟ وما حكم الوقف بهذا الشكل؟ وهل يبقى على هذا الحال، أم يُباع وتُصرف قيمته في شيء آخر، أما ماذا أرشدونا جزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الوقف الذي أوقفه جدك لا يخلو، إما أن يكون وقفا مُنْجَزًا في حال صحته، أو يكون وقفًا مُوصًى به بعد موته، أو يكون وقفًا مُوصًى به بعد موته، أو يكون وقفًا حصل منه في مرض موته المخوف، فإن كان وقفًا مُوصًى به، أو في مرض موته المَخُوف، فإنه لا يُنفَّذ منه إلا الثلث فقط، أي إلا ما يقابل ثلث تركته، فإذا كان هذا الوقف زائدا على ثلث التَّرِكة، فإن ما زاد عن الثلث يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه، وإلا فلهم أن يبطلوا الوقف فيه، وأما إذا كان الوقف في حال صحته، فإنه ينفذ كله، فلا حق لأحد من الورثة في كان الوقف في حال صحته، فإنه ينفذ كله، فلا حق لأحد من الورثة في الاعتراض عليه، لأن الإنسان حُرُّ التصرف في ماله، إذا كان في حال الصحة، فهو حر التصرف فيه بالنسبة للورثة، يتصرف به كها أذن الله به، وأما ما ذكره جدك من كونه يوقف على من يقرأ ختمة على رأس كل سَنَة، فإن الأوْئى أن يصرف إلى ما هو أفضل من ذلك، يصرف في عهارة المساجد، ويصرف في طبع الكتب النافعة، ويصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء، وما أشبه ذلك من

طُرق الخير التي هي أفضل مما ذكره هذا الواقف، وصرف الوقف إلى جهة أفضل مما عيَّنه الواقف جائز عند بعض أهل العلم، استدلالا بالحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ، أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ» (۱).

فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يغير جهة البِرِّ إلى ما هو أفضل منها، وإن كان قد عيَّنها -أي المفضولة- مِن قَبْل، وهذا القول هو القول الراجح، إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يرجع في ذلك إلى المحكمة، حتى لا يحصل تلاعبٌ مِن نُظَّار الأوقاف في الأوقاف.

#### \*\*\*

(٤٧٧٢) يقول السائل: إذا كان شخص حفر بئرا، أو اشتراها ليجعلها في سبيل لله لمن أراد أن يشرب، أو مَن أراد أن يأخذ مِن هذا الماء، فها حُكم الشرع في نظركم فيمن يأخذ الماء من هذه البئر، ويبيعها على الناس الآخرين، إما ليشربوا، وإما ليسقوا به مزارعهم، أفتونا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب فيما وُقف أن يتصرف فيه الناس على حسب شرط الواقف، فإذا كان هذا الواقف إنها وقفه لينتفع به الناس، ويشربوا منه ما يحتاجون إليه، فإنه لا يَجِلُّ لأحد أن يأخذ مِن هذا الماء ليبيعه، لا سيها إذا كان ماء البئر قليلًا، بحيث إذا أخذه غَوَّره على مَن بعده، وأما إذا كان الواقف أراد بهذا البئر مطلق الانتفاع، سواء انتفع الإنسان بشرب الماء من هذه البئر، أو ببيعها، فإن الأمر يكون واسعا. المهم أن الأشياء الموقوفة تُستعمل على حسب شرط الواقفين.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٣٠٥).

(٤٧٧٣) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًا، فضاعت الوصية، وقُسِّمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فها الحكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث، ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية، هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثلث ماله، أو أوصى بثلث ماله يصر ف للفقراء، أو ما أشبه ذلك، أما إذا كانت الوقفية وقفًا ناجزا، وكانت في حال الصحة، فإنه ينفذ الوقف كله، فإذا كان عقارا -مثلا- رُفعت أيدي الورثة عن هذا العقار، لأنه تبيَّن أنه وقف، وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلا، فإن الأرض تُنزع من أيدي الورثة، وتُصرَف حيث شرطها الواقف، وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية، وبين الوقف الناجز، فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلو أوصى بوقف بيته مثلا، فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ولا تكون إلا في الثلث فأقل، ولا تكون لأحد من الورثة، وللموصى أن يرجع فيها ويبطلها، وله أن ينقص منها، وله أن يزيد، لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل، أما الوقف الناجز، فإنه ينفذ من حينه، ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه، ولا يمكن للمُوقِف أن يرجع فيه أيضًا وينفذ، ولو كان يستوعب جميع المال، إلا أن يكون في مرض موته المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط، أعنى مقدار ثلث التركة.

\*\*\*

(٤٧٧٤) يقول السائل: توجد أرض لشخص، يقال إنه أخذها مِن واحد قال له: إذا أنت ترغب في أخذ هذه الأرض مِلكا، فيجب أن تقرأ كل يوم جزءا من القرآن بعد صلاة الفجر، وأخذ هذا الرجل الأرض بذلك الشرط، والآن هذا الشخص يريد أن يُسلِّم هذه الأرض، لأنه عاجز عن الاستمرار في القراءة لكبر سِنِّه، وأولاده لا يقرءون القرآن، وهو يخاف أن يموت، أو يحدث له أي

مكروه بسبب ترك الأرض عند أولاده، فيقول: كيف يعمل في هذه الأرض، لأن جميع الناس عندهم رفضوا أخذها بسبب شرط القراءة، فكيف يتصرف فيها، وما حكم أخذها وتملُّكها بذلك الثمن الذي هو القراءة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه الصيغة على وجهين: إن كان صاحب الأرض أراد أن يجعلها أُجرة لمن يقرأ له هذا القَدْر كل يوم، فإن هذه الأجرة لا تصح، لأن القراءة من أعمال القرب، وأعمال القُرَب لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وإن كان صاحب الأرض قد أوقفها على من يقرأ كل يوم جزءا، فيكون هذا قد أوقفها على القراء، فمن لم يكن قارئا، فإنه لا يستحق منها شيئًا، وعلى هذا -أو على التقديرين كليهما - لا بد أن تُسَلِّمَها إلى المحكمة الشرعية، وهي التي تتولى أمرها، والله الموفّق.

\*\*\*

أن الذهب عاهدت الله -تعالى أن الذهب عاهدت الله -تعالى أن أجمع عليه، وأبني به مسجدًا، وألا أبيع منه شيئًا إلا عند حُلول موعد البناء، لأبني به المسجد، وكنت أُزكّي عليه كل عام، ولكن علمت قريبًا بأن الوقف لا زكاة فيه، فلم أُزكٌ هذا العام، فهل يعتبر ما لديّ وقفًا لا زكاة فيه؟ والشيء الآخر -فضيلة الشيخ - هل يجوز لي التصرف في هذا الذهب للمتاجرة فيه -مثلا -حتى يزداد، لأنني قد تركت العمل لأسباب قهرية، مما جعل وزن هذا الذهب كها هو عليه منذ سنتين، أفتوني مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا السؤال يتطلب مني شيئين: الشيء الأول الإجابة على نفس السؤال، والشيء الثاني حكم المعاهدة مع الله -عز وجل - على الأعمال الصالحة، وأبدأ بهذا أولًا فأقول: معاهدة الله -سبحانه وتعالى - على الأعمال الصالحة هي النذر، والنذر نهى عنه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

وكثير من الناس يَنْذِر لله -عز وجل- أو يعاهد الله -عز وجل- على فِعْل الطاعات، ليحمل نفسه على فِعْلها، فكأنه يريد إرغام نفسه على أن تفعل، وقد نهى الله -عز وجل- عن مثل هذا في قوله: ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللّهِ جَهَدَاّ يَمْنِهِمْ لَيَنْ مُواَلِلّهِ جَهَدَاً يَمْنِهِمْ لَيَنْ مُواَلِلّهِ جَهَدَاً يَمْنِهِمْ لَيْنَ أَلُور: ٣٥]، يعني عليكم طاعة معروفة أي أن تطيعوا الله -سبحانه وتعالى- بنفوس مطمئنة غير مضطرة إلى فعل ما أمرت به، ثم إن عاقبة النذر أحيانا تكون وخيمة إذا نذر الإنسان شيئًا لله في مقابلة نعمة، ثم حصلت تلك النعمة، فلم يَفِ بها عاهد الله عليه، فإن العاقبة وخيمة جدًّا كها قال الله -تعالى-: ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَ اللهَ لَيْنِ مَا اللهَ لَيْنَ عَنهَدَ اللهَ لَيْنَ عَنهَدَ اللهَ لَيْنَ عَنهَدُ اللهَ لَيْنَ عَنهَدَ اللهَ لَيْنَ عَنهَ اللهُ عَنْ عَنهَدُ اللهَ لَيْنَ عَنهَ اللهُ عَنْ عَنْ الْعَلْمِينَ ﴿ وَمَنْهُم مِّنْ عَنهَدَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ الْعَاقِبَة وخيمة عِن فَضَلِهِ عَنْ اللهُ عَلْمَ عَنْ عَنهَدُ اللهَ لَيْنَ عَنهَ اللهُ عَنْ عَنهَ اللهُ عَنْ عَنهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا عَلْهُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُونَ مِن فَاعَلَى فَا الله عَنه الله عَنه الله عَنه أَلَا عَنهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَا اللهِ عَنْ الْعَلْمِ عَنْ الْعَلْمِ عَنْ الْعَلْمُ وَاللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُونِكُ ﴾ [التوبة: ٧٠-٧٧].

وما أكثر الناذرين الذين يَنْذِرُون أشياء في مقابلة نعمة من الله، أو اندفاع نقمة، ثم يندمون، وربيا لا يوفون، تجد الإنسان إذا أيس من شفاء المرض قال: لله علي نذر إن شفاني الله من هذا المرض، أو شفى أبي وأمي أن أفعل كذا وكذا. من العبادات، وبعضهم يقول: أن أصوم شهرين. وبعضهم يقول: أن أصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وبعضهم يقول: أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وبعضهم يقول: أن أصوم سنة كاملة. وما أشبه ذلك، ثم إذا حصل ما نذر عليه ندموا، وقاموا يَطْرُقون باب كل عالم لعلهم يجدون الخلاص.

لهذا ننصح إخواننا المسلمين عموما، وهذا السائل خصوصا ألا يَنْذِرُوا شيئًا لله -عز وجل- ونقول أطيعوا الله -تعالى- بلا نذر اشكروا الله -تعالى على نعمه بلا نذر اشكروا الله على اندفاع النَّقَم بلا نذر، الأمر الأول الذي جعلناه أخيرا، وهو الجواب عن السؤال، فنقول: إن هذه المرأة نذرت بمعاهدتها لله -عز وجل- أن تجعل ما يحصل لها من الذهب في بناء مسجد، في جلها أن تجمع ما يأتيها من الذهب لتبني به المسجد، ولا يَجِلُّ لها أن

تتصرف بهذا الذهب تصرفًا يُخل بالنذر، أما إذا كان تصرفا لمصلحة النذر، مثل أن تتجر بالذهب، حتى ينمو ويسهل عليها إنفاذ ما عاهدت الله عليه، فهذا لا بأس به إذا كان يغلب على ظنها السلامة والربح، وأما ما ذكرت من أن الوقف ليس فيه زكاة، فهذا صحيح، لكن هذا الذهب ليس وقفا الآن، هي لم توقف الذهب، ولكنها عاهدت الله أن تجمع لتبني به مسجدًا، فهو الآن في مِلكها، فعليها زكاته كما كانت تزكيه من قبل.

#### \*\*\*

(٤٧٧٦) يقول السائل: هل يمكن أن نجري وقفًا بكتاب، أو كتابين نافعين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم يجوز هذا، وطلب العلم نوع من الجهاد، وكما أننا نوقف الخيل والإبل على الجهاد في سبيل الله، فكذلك نوقف الكُتب الدينية على طلبة العلم، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في خالد بن الوليد على لما قيل: إنه منع الزكاة. قال: «وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (١). يعني وقفها، فيجوز أن يوقف الإنسان الكتب النافعة على طلاب العلم، سواء على سبيل العموم، أو على شخص مُعيَّن مِن طلبة العلم، فيقول: هذا الكتاب وقف على فلان، فإن مات فعلى فلان، أو يقول: على فلان، فإن مات فعلى فلان. أو يقول: على فلان، فإن مات ففي المكتبة الفلانية. وإذا لم يقل: إن مات فعلى كذا. فهذا يسمى وقفًا منقطع الانتهاء، فإذا مات الرجل الموقوف عليه، فالصحيح أنه يُصرَف في المصالح العامة للمسلمين، يجعل في مكتبة يرتادها المسلمون، وينتفعون ها.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله –تعالى– ﴿ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَــُـرِمِينَ وَفِ سَــِيــِلِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦٠] رقم (١٣٩٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، رقم (٩٨٣).

(٤٧٧٧) يقول السائل: لدينا أوقاف، وهي لم تُزرَع، ولم يَعْتَنِ أهلها بها، ويزرعون أراضيهم الأخرى، ويتركونها، ونخشى أن يكون ذلك سببا لانقطاع المطر، أرجو الإرشاد والنصح لمثل هؤلاء، ودُمتم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال هذه الأماكن الأوقاف لا يجوز للنُظار عليها الذين يتولونها، لا يجوز لهم أن يُهملوها، بل الواجب أن يراعوها حق رعايتها، فإن كان يمكن استغلالها، وفيه مصلحة، فإنها تُستغل وتؤخذ مساحتها، وإلا فإنها تباع، ويُصرَف ثمنها في أشياء ينتفع بها الموقوف عليهم والواقفون، وأما أن تبقى هكذا هَمَلًا، فلا يجوز، وهو خلاف الأمانة التي تجب على من تولاها أن يقوم بها.

ثم إنه بهذه المناسبة أُحِبُّ أن أبيِّن لإخواننا المستمعين أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يوقف شيئًا أن يجعله من الأشياء المستمر نفعها المعلوم، كبناء المدارس، وبناء المساجد، وإصلاح الطُّرق، وما أشبه ذلك، مما يحصل به النفع المستمر الذي لا يوجب إشغال ذمة المتولين على هذه الأوقاف، ولا يوجب أيضًا نزاعهم وخصومتهم، كما نجد الأوقاف الخاصة التي توقف على الذُّرية وشبههم، فإنه يحصل فيها من الخصومة والملاحاة والمحاكم أحيانا ما لا ينبغي أن يكون بين الأقارب.

لهذا نرى أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع نفسه أن يبذل ما يقدر الله له في حياته في أمور نافعة مستمرة، كما أشرنا إليه أولًا من بناء المساجد والمدارس، وإصلاح الطُّرق، وطبع الكتب النافعة، وما أشبهها.

\*\*\*

(٤٧٧٨) يقول السائل: إذا تعطلت مصلحة الوقف، هل يجوز بَيْعُه في مِثل هذه الحالة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه، فإنه يجب بيعه، وليس بجائز فقط، بل يجب أن يُباع، ويُصرف في عمل بِرِّ، لكن في

مثل هذه الحال، لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي، حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف.

فضيلة الشيخ، في مثل هذه الحالة بعد وجوب البيع، هل يجوز للواقف نفسه أن يشتريه، أو ابنه مثلا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرجت في مزاد علني، وانتهت القيمة التي دفعت فيه، فإنه لا حرج على ابن الواقف أن يشتريه، أما الموقف نفسه، فإنه لا يجوز أن يشتريه، وذلك لأن أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله، فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه، ولهذا لما حمل عمر بن الخطاب على غرس في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، ثم أراد أن يبيعه، قال عمر: فظننت أنه يبيعه برُخص، فأردت أن أشتريه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام - فقال له رسول الله عليه: "لا تَشْتَره وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَم وَاحِدٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ» (١). في أخرجه الإنسان لله، فإنه لا يجوز أن يرجع إلى تملكه بعقد اختياري، أما لو رجع إلى ملكه قهرًا، مثل أن يتصدق على قريبه بثيء، ثم يموت قريبه، ويكون هو وارثا هذا القريب، فإنه يتملك ما تصدق به عليه، لأن الملك بالميراث مِلكُ قهريٌ لا اختياري.

\*\*\*

(٤٧٧٩) يقول السائل: في حال بيع الوقف، هل تُصرَف قيمته للفقراء دفعة واحدة، وينتهي الأمر، أم تُصرَف في أشياء، أو في صدقات جارية يستفيد منها المسلمون باستمرار؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجب أن يشترى بقيمة هذا الوقف ما يكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: لا يَحِلُّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم (۲٤۸۰)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، رقم (۱٦۲٠).

بدلًا عنه، مثلا عقار، أو أرض، أو شيء تجري منفعته، ولا يجوز أن تصرف هذه القيمة في صدقة ناجزة عاجلة، لأنه بذلك يتعطل الوقف.

#### \*\*\*

(٤٧٨٠) يقول السائل ع. م. أ: لديّ مشكلة، وهي أنني عمرت مسجدًا في طَرَف بلادي، ولديّ جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه خمسمئة متر، ولا يصلون معي، بحجة أن المسجد بعيد عنهم، ويرغبون مني مشاركتهم في عارة مسجد آخر، يكون قريبا منهم، وأكون أيضًا إماما لهم، فها هو رأيكم في المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة خمسَ عشرة سَنة، هل يجوز لي هجره أنا وأولادي، أو هدمه، أو أبقيه، أفتوني جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كان المسجد الذي عَمَرْتَه لهؤلاء، صار بعيدا عليهم، ويرغبون أن تنقله إلى مكان يكون أقرب إليهم، وليس ثَمَّة أحد محتاج إلى المسجد الأول، فإنه لا بأس أن تنقله إلى المسجد الذي يرغبونه، ويكون المسجد الأول مِلكا لك تتصرف فيه كما شئت، لأن الصحيح جواز نقل المسجد من مكانه إلى آخر لمصلحة المصلين، كما أنك ذكرت في السؤال أنهم لا يتمكنون من الحضور إليه، وعلى هذا فسيبقى المسجد مهجورا، لا يصلي فيه أحد، إذا لم يكن أناس آخرون يُصَلُّون به، وهذا عما يؤكد عليك أن ينقله إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع المسلمون به، ويُصلُّون فيه.

# \*\*\*

(٤٧٨١) يقول السائل: شخص له أرض سِبَالة في شارع يمر عليها الناس، فأرادت شركة استثار قريبة من الشارع شرائها، والقيام بتعويضه عنها، فأراد أن يسأل ما هو الأفضل يا فضيلة الشيخ: ترك الأرض هذه السِّبالة، وليمر عليها الناس، وفي هذا توسعة للمسلمين، أو إعطاؤها للشركة، وأخذ التثمين، والاستفادة منه في بناء مسجد، أو مكتبة إسلامية، أو مشاريع خيرية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى في جواب هذا السؤال أن يعرض المسألة على القاضي الذي في بلده حتى ينظر وثيقة السبالة: كيف وقفها صاحبُها؟ وحتى ينظر هل في الناس ضرورة، أو حاجة في بقائها، أو لا، وحتى ينظر هل في بيعها ليصرف ثمنها إلى مسجد، أو غيره من مصالح المسلمين مصلحة راجحة، أو لا، فعلى كل حال المرجع في ذلك إلى القاضي.

#### \*\*\*

(٤٧٨٢) يقول السائل ع. ص. ح. أ: أوقف رجل أرضا لوليٍّ، وقد جعل في كل سَنَة مولدا لذلك الوليِّ، والآن قد ترك عمل المولد، والواقف توفي، فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه، أو يُصرف إلى أي جهة أخرى، أو يقسم على الورثة، أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه، بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين:

الشيء الأول: زكاة الأوقاف، وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفا لوقفه، فالوقف لا ريب أنه مما يُقصَد به وجه الله -سبحانه وتعالى و ولهذا قال أهل العلم: إنه إذا كان على جهة عامة، فلا بد أن يكون على برِّ، أي على طاعة، وعلى هذا، فإني أوجه إخواني الذين يريدون أن يُوقِفوا شيئًا من أموالهم أن يحرصوا على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة لله -سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف برِّ يثابون به عند الله -سبحانه وتعالى وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جَنف وإثم، مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف في شيء من ماله على بعض ورثته، والوصية لا تنفذ إلا بعد الموت من الثلث، ولا تجوز لوارث، وذلك لأن الوصية لوارث ما يستحقه مِن تركة الموروث، فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعديا لحدود الله الموروث، فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعديا لحدود الله سبحانه و وهذا تَوعَد الله مَن تعدًى حدوده حين ذكر آية المواريث فقال: سبحانه و مَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ بُدُذِهُ لَهُ جَنَدتٍ تَجُرِي

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَائُو خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمَن يَعْضِ ٱللهُ وَمَن يَعْضِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ. عَذَابُ مُهِيبُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤].

وإذا كان الأمر كذلك، وهو أنه ينبغي للمُوقِف أن يجعل وَقْفَه في أمر يكون بِرًّا وطاعة، فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة، كالمساجد: تعميرها وصيانتها، وتوفير ما تحتاج إليه من فرش، وبرَّادات ماء ومكيفات، ونحو هذا، أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج، حتى يكون ذلك داخلا في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسِّنان، يكون كذلك بالقلم والبيان، هذه مسألة.

أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال: فإن الواقف لم يبين كيفية الوقف، هل جعله خاصا لمولد هذا الولي فقط، أو أنه جعله وقف برِّ، ويخرج منه شيء لهذا المولد، فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح، لأن الجهة التي صرفه إليها ليست جهة برِّ، فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة، بل هي من الأمور البِدْعِيَّة التي لم يكن عليها رسول الله عَيْنِيُّ ولا خلفاؤه الراشدون، ولا أصحابه، ولا الأئمة المهديون من بعدهم.

وعلى هذا، فلا يكون هذا الوقف صحيحا، أما إذا كان الوقف على جهة بِرِّ، وفيه هذا النوع مما يصرف إليه، فإن الوقف يبقى صحيحا، ولا يصرف في هذا النوع، ويصرف في أعمال بِرِّ أخرى، هذا هو الجواب على هذا السؤال.

\*\*\*

(٤٧٨٣) يقول السائل ع. م. أ. ن: إن والده بنى مسجدًا له ولإخوته، وهذا المسجد قديم، ولكنه صغير، وأخيرا قامت الحارة عنده، وكثر السكان، ويريد أهل هذا الحي أن يهدموا المسجد، وينقلوا أحجاره لبناء مسجد أوسع من ذلك، فهل يجوز بناء مسكن في مكان المسجد القديم الذي يُراد هَدْمُه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا تقررت المصلحة في نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر ونُقِل، فإن حكم الأرض -أعني أرض المسجد السابق- يزول، وذلك لزوال اسم المسجد عنها، فيجوز أن تُجعل بيتا، وأن تجعل مَحَلَّا للزراعة، وأن يتصرف بها تصرُّفًا كاملا، لأنه انتقل عنها حكم المسجد.

# \*\*\*

(٤٧٨٤) يقول السائل م. أ: لديّ قطعة أرض، ولها صَكُّ شرعي قديم، ومكتوب في الصَّكِّ «وقف لله تعالى» ومكتوب عليه «وقف لله ملعون بائعها وملعون شاريها»، مع العلم بأني أستغل هذه الأرض بالزراعة، وآكل مِن دخِلها، فهل هو حلال، أم حرام، أم ماذا، وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الوقف صحيح إذا كان من مالك، وتمت شروط الوقف، ولكن ما ينبغي للمُوقف أن يستعمل مثل هذه العبارات باللعن، إنه يكفي إذا أوقفها أن يثبت ذلك بطريق شرعي، ومَن غَيَّر، أو بَدَّل، فالإثم عليه، سواء قَرَن ذلك باللعنة، أم لم يَقْرِن، وأما التصرف في هذا الوقف، فإنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز بيعه، والتصرف فيه، وتؤخذ قيمته، وتُجعل في مكانٍ آخر ينتفع به، ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرف بعد مراجعة المحكمة، حتى تتبين الأمر وتتحققه، ثم تأذن بنقله إلى مكان آخر.

# \*\*\*

(٤٧٨٥) يقول السائل ج. ع. ع: وقْفٌ موقوف من مُدة لأجداده، وهو وقف لله، يقول: وقد كنت أقوم بشئونه حتى عام واحد وتسعين، ثم انتقلت عنه إلى وظيفة، والآن أصبحت بعيدا عنه، وليس لديّ إمكانية، حتى أقوم بشغله، وأفرق الذي يخرج منه على المساكين، والآن أصبح مهجورا بدون شغل، أرجو إفادتي عن ذلك، ولكم الشكر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوقف لا يجوز أن يُضَيَّع، بل الواجب على الناظر إذا كان لا يتمكن من مباشرة القيام عليه بالنظر، الواجب عليه أن

يسنده إلى ثقة عارف، حتى يتمكن من إصلاحه وتصريفه حسب نص الواقف الذي لا يخالف الشرع، فإذا لم يجد أحدا يقوم به، فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية ليأخذ إذنا في بيعه، ونقله إلى مكان يتمكن من النظر عليه فيه، إذا رأت المحكمة ذلك.

\*\*\*

(٤٧٨٦) يقول السائل ج. م. ح: إن عند والده بعض الأغنام، وقد كانت وقفًا، وماتت الأغنام، ويوجد عنده قطعة أرض وقفًا، وقد مات والدي، وأنا صاحب وظيفة، وقد قسمت هذه الأرض، وقامت فيها الأشجار، ولم أجد أحدا يحيي هذه الأرض، لكي تستثمر ثمرتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل، عِلمًا بأنني قد وضعت فلوسا لمن يحرثها، ولكن للأسف لم أجد أحدا يقوم بزراعتها، نرجو التفصيل في ذلك، وفقكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الحمد لله، أما بالنسبة للأغنام الوقف التي تَلَفَت، فإنه لا يلزمه شيء بدلها، إلا إذا كان تَلَفُها بسبب تفريط منه، أو تعدّ، فإنه يجب عليه ضانها، وذلك لأن الوقف إذا كان عَيْنًا فتلفت، بطل لفوات المحل، وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لها زارعا على الرغم من أنه وضع لها دراهم لمن يزرعها، فلم يجد، فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعها، ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخر، أو ضرب حكورة عليه تستغل، والمرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية.

\*\*\*

(٤٧٨٧) يقول السائل ع: أنا طفل أبلغ من العمر اثنتي عشرة سَنة، ومتمسك بالصلوات المكتوبة مع الجهاعة، وعندما نذهب إلى رحلة في البَرِّ أبني مسجدًا صغيرًا على قدر استطاعتي، وأفرشه وأؤذن في كل فرض في المسجد الذي عملته، وأصلي بإخوتي الأصغر مني سِنًّا في هذا المسجد، وبعد الصلاة أحدِّث إخوتي بها أعرفه مِن أحاديثَ نبوية، وهكذا أعمل في كل رحلة إلى البَرِّ،

فأرجو منكم إفادتي بالحكم على عملي هذا، عِلْمًا بأني مُولَعٌ جدًّا ببناء المساجد في أي مكان، وأي وقت، فأرجو إفادتي إذا كان يجوز هدم هذا المسجد الذي عملته، وبناء أي مشروع محله، عِلْمًا بأنه صغير جدًّا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نقول نشكرك أيها الطفل على هذا العمل النبيل، ونرجو لك التوفيق والثبات، وهذا عمل طيب إذا كانت همتك تنصرف إلى بناء المساجد، فإن مَن بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه المساجد التي تبنيها إذا كنت تبنيها على الطُّرُق، وببناء محكم مُعَدّ للبقاء، فإنه لا ينبغي أن تهدمها، بل تبقى حتى تنفع المسلمين، وأما إذا كانت في جوانب بعيدة عن الطرق، ولا ينتفع بها إلا مَن نزل بها، أو عليها، وهي غير مبنية ببناء محكم، فإنه لا حرج عليك أن تهدمها، وإن أبقيتها، فلا حرج أيضًا ما لم تكن الأرض مملوكة، فإن كانت الأرض مملوكة للغير، فإنه لا يجوز لك إحداث بناء فيها.

\*\*\*

(٤٧٨٨) يقول السائل ع. م. أ: لدينا مسجد، ويوجد له أوقاف سابقة من عدة أشخاص، وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تُزرع بمختلف أنواع الحبوب، وكانت تُصرَف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان، وحيث إنه هذه الأيام -ولله الحمد- لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثاً عن هذه المادة إلا نادرا، أرجو إفادتي وتوجيهي بها ترونه في موضوع هذه الأوقاف، هل يجوز تحويلها في مصالحَ أخرى للمسجد، أو لمن كان محتاجا من المواطنين، ولو في غير شهر رمضان؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد كذا، فها دامت للمسجد، فإنها تُصرف في مصالح المسجد من أول مرة، ولا يصرف للمساكين لا في رمضان، ولا في غيره إلا ما فَضَل عن حاجة المسجد، وذلك لأن الواجب في الأوقاف أن تُصرف حيث شرَطه

فإذا كان النذر -والنذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة - يجوز أن يُغَيَّر إلى ما هو أفضل منه وأنفع، ولكن هو أفضل منه، فكذلك الوقف يجوز أن يُغَيَّر إلى ما هو أفضل منه وأنفع، ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره، فإنه يستأذن المحكمة، لأجل أن يكون على بصيرةٍ مِن أمره، فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد يحتاجها، فإنه يصرفها في المسجد، ثم إنْ فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء، سواء في رمضان، أو في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا المسجد، أو من أحياء أُخرى من البلد.

\*\*\*

(٤٧٨٩) يقول السائل ف. أ. ن: هناك وقف يُسَمَّى وَقْفَ الجُحوف بالطائف، وينص الوقف على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء، على شرط أن يكون مستحق هذا الوقف من أحفاد النساء الأربع فقراء مُعْدَمِين، لا يملك أحدهم قُوت يومه، وبها أن الله -تعالى- قد أنعم علينا مِن نعمته وفضله، وأن العشر من دخل الوقف يُقدَّر بهائتي ألف ريال في الوقت الحاضر يخصص بالكامل لناظر هذا الوقف مما يعني انتفاء شرط الفقر والعَوَز، فها رأي الشرع في ذلك؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فَأْجَابِ -رَحِمُهُ اللّهُ تَعَلَى -: ينبغي أن يعلم أن شروط الواقف إذا حددها، فإنه يعمل بها إلا أن تكون في معصية الله، فإنه إذا كانت في معصية الله، فلا حرج أن نصرفها إلى غير ما شرط الواقف، بل يجب علينا ذلك لقوله -تعالى -: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ مَا شَرَط الواقف، بل يجب علينا ذلك لقوله -تعالى -: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ مَا اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]، ونفي الإثم لا يعني نفي الوجوب في محله، أما إذا كانت شروط الواقف لا تتضمن معصية، فإنه يعمل بحسب شرطه، ولا حرج أن ينقل الوقف إلى جهة أصلح وأنفع، لما ثبت في الحديث عن النبي عليه أن رجلا قال له يوم الفتح: يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلّهِ إِنْ فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكَ مَكَةً، أَنْ أُصَلّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنَكَ إِذَنْ» (۱).

فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصرف ما نذره إلى ما هو أفضل وأولى، ومثل ذلك أيضًا الوقف، وحيث إن الواقف -كما قال السائل- شرَط للاستحقاق أن يكون المستحق مُعدَما فقيرا، لا يملك قوت يومه، فإنه لا يجوز لمن يملك قوت يومه من أحفاد هذا الواقف، أو مِن أحفاد بناته أن يأخذ شيئًا من الوقف لعدم استحقاقه، حيث إن الواقف شرَط هذا الشرط الذي لا ينطبق عليه، فالغلَّة إذن تُصرَف إلى جهاتٍ أخرى من أعمال البِرِّ التي يَنتَفِع بها المُوقف.

بها أنني أقل المستحقين، حيث إنني طالب، وأعول أسرة، وقد حُرمت مِن رِيع هذا الوقف بناءً على أَمْر ناظره، فهل يحق له التصرف في هذا الوقف بهذا الشكل، وحرماني مِن شيء منه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا كنتَ لا ينطبق عليك شرط الواقف، فإنك لا تستحق شيئًا، وتصرُّف الناظر المخالف لما يقتضيه الشرط والشرع

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عليه إثمه، وأنت عليك أن تعرف أنك إذا لم تكن مُعدَما لا تجد قُوت يومك، فإنك لا تستحق من هذا الوقف شيئًا باعتباره وقفًا.

فضيلة الشيخ، وما يأخذه الناظر حلال عليه هذا العشر الذي يبلغ مائتي ألف ريال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ينبغي أن يراجع فيها المحكمة.

\*\*\*

(٤٧٩٠) يقول السائل أ. م: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد، ثم إرجاعه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز أخذ المصحف من المسجد، ثم إرجاعه، لأن المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على جهة عامة، كل مَن دخل المسجد، فإنه ينتفع به، فإذا أخذها آخذٌ، فإن هذا يقتضي اختصاصه بها، وحَجْبَها عمن سواه، وهذا حرام، ولا يَجِلُّ له، حتى وإن أبدلها بمصحف آخر، فإنه لا يَجِلُّ له، فلتبق المصاحف في المساجد على ما هي عليه، ومن أراد أن يقرأ فيها فليقرأ فيها، وهي في نفس المسجد.

\*\*\*

(٤٧٩١) يقول السائل: أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقرأ فيه، ثم أعطاني إياه، فهاذا علي الفعل؟ هل أعيده إلى المسجد، أم أحتفظ به، أرجو بهذا إفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أولًا يجب أن نعلم أن الأوقاف التي في المساجد لا يجوز لأحد أن يخرجها من المسجد، ولو للانتفاع بها، فلا يجوز أن يُخرِج مصحفا يقرأ فيه في بيته، ولا أن يُخرِج أي كتاب موقوف في المسجد ليطالعه في البيت، ولا أن يخرج آلة من آلات الكهرباء، أو غيرها لينتفع بها في بيته فها خص للمسجد، فإنه لا يجوز إخراجه منه، وقد ظن بعض الناس أن المصاحف التي في المساجد - لما كانت وقفًا عامًّا لكل مَن دخل المسجد- أنه

يجوز للإنسان أن ينتفع بها وحده في بيته، وهذا ظن خطأ، لأنك ربها تأخذها فيأتي أناس في المسجد يحتاجونها، فتكون أنت حرمتهم منها، حتى لو كثرت المصاحف، فإنه قد يدخل المسجد أناسٌ كثيرون.

وعلى كل حال، فكل ما خُصَّ للمسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يختص به في بيته، بل ولا أن يختص به في المسجد، بحيث يأخذ المصحف، ويقرأ منه، فإذا فرغ منه، وضعه في موضع خاص لا يطلع عليه أحد، لأجل أن يقرأ فيه إذا حضر إلى المسجد، لأن الأشياء العامة يجب أن تكون للعُموم، أما بالنسبة لسؤال السائل الذي قال: إن صاحبه أعطاه مصحفا أخذه من المسجد، فإن الواجب عليه أن يَرُدَّ هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذه صاحبه منه.

\*\*\*

(٤٧٩٢) يقول السائل: بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد، مثل سُلَّم المسجد، حيث يأتي بعض الناس، وعندهم أعمال في بيوتهم، ويأخذون مثل هذه الأشياء من المسجد، ويستخدمونها في احتياجاتهم، هل على الإمام إثم إذا أعطاهم هذه الأشياء، أم يحق له الرفض؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يَجِلَّ للإمام، ولا للمؤذن، ولا لقيم المسجد، ولا لأحد من الجهاعة أن يأذن في أخذ هذه الآلات، والانتفاع بها خارج المسجد، لأن هذه موقوفة للمسجد، فلا يجوز أن تستعمل في غيره، لا يجوز لأحد أن يأذن له، حتى لو يجوز لأحد أن يأذن له، حتى لو فرض أن المسجد ليس بحاجة إليها، مثل أن يكون هناك سُلَّم قديم، أو فُرُشُّ قديمة فيأخذها بعض الناس ويستعملها، لأن هذه للمسجد، فإذا كان مستغنيا عنها صرفت في مسجد آخر، وأما أن يستعملها الناس لأغراضهم الشخصية، فهذا حرام، وفاعله آثم، والعياذ بالله.

(٤٧٩٣) يقول السائل: الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف، والسجاد إذا فسدت، وقلَّ استعالها، هل يجوز إخراجها من المسجد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز إخراجها من المسجد إذا أبدلت بخير منها، فأما إخراجها، ويبقى المسجد غير مفروش، فلا يجوز، لأن بقاءها وهي قديمة خير من عدمها، أما إذا أُخرجت مِنْ أَجْلِ أن يوضع بدلها شيء جديد، فلا بأس، وفي هذه الحال ينبغي إذا أخرجوها ألا يُخرجوها على وجه الإتلاف، بل يُتصدق بها على من يحتاجها من الفقراء، أو المساجد الصغيرة التي يكفيها الشيء اليسير.

\*\*\*

(٤٧٩٤) يقول السائل: توجد عند والدي أرض يقال لها السبيل، وهي وقف على مسجد، ووالدي يقوم بواجب هذه الأرض، ويأخذ النصف مقابل القيام بها، والنصف الآخر للمسجد يسجله عنده بعد تحديد القيمة، ويظل المبلغ عنده رصيدًا دون أن يعمل به شيئًا لصالح المسجد، فهل يجوز ذلك، أم يجب ترك هذا السبيل للمسجد بالكامل، وهل على والدي شيء لعدم قيامه بأي عمل لصالح المسجد من المبلغ الموجود عنده، وهل هو ملزم بذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا شك أن جدك الذي أوقف هذا السبيل قد جعل له ناظرا عليه من الذرية، أو من غيرهم، وإذا كان والدك هو الناظر عليه، فإنه عليه أن يفعل ما هو أحسن لهذا الوقف من تنميته، أو تنمية مُغَلّه، وله أن يأخذ إذا لم يتبرع بقَدْر عمله، لأنه لا يلزم أن يعمل بشيء بدون أجرة فله أن يأخذ ما يأخذه غيره بحسب العادة، وحسب العُرف، وأما ما يحصل من المُغلّ ، فالواجب عليه أن يصرفه في مصالح هذا المسجد، ولا يعطله، فإن كان المُغلّ أكثر مما يحتاجه المسجد، وكان المُغلّ يتوفر كل سَنة، فإنه يُصرف الفاضل عن حاجة المسجد إلى مسجد آخر ليكثر بذلك أجر الموقف، ولا يعطل هذا المُغلّ.

(٤٧٩٥) يقول السائل: في قريتنا مسجد قديم ومندثر، وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه، فهدموا جزءا منه، ثم توقفوا، وقاموا ببيع بعض الأخشاب التي هُدِمت، ونظرا لحاجتي إلى تلك الأخشاب، فقد اشتريت بعضها، وانتفعت بها في بناء بيت لي، فهل عليَّ شيء في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ليس عليك شيء في هذا ما دام المسجد قد هُدم ليُعادَ بناؤه على وجهٍ أكملَ وأنفعَ، وإن بَيْعَه في مثل هذه الحال لا بأس به، ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد، أما لو كان هدمُه جناية للتخريب فقط، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئًا، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.

\*\*\*

(٤٧٩٦) يقول السائل: ما حُكْمُ بيع الأراضي الموقوفة، وما حكم المشتري في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الأراضي الموقوفة إذا تعطلت مصارفها، ومنافذها بحيث لا يُنتَفع بها، فإنها تُباع، ويُصرَف ثمنُها في شيء يُنتَفع به، وأما إذا كانت مصالحها باقية، فإنه لا يجوز بيعها، وتبقى على وقفها، ولكن مع ذلك، فالصورة الأولى التي يجوز بيعها لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي في هذا الأمر، حتى لا يحصل تلاعب بالأوقاف، فيدعي كل إنسان ناظر على أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه، ثم يبيعه لهوًى في نفسه، والحاصل أن بيع الأراضي الموقوفة إذا تعطلت منافعها جائز، بل واجب حتى يُمْكِنَ الانتفاع بالوقف، وأما إذا لم تتعطل منافعها، فإنها تبقى على ما هي عليه.

\*\*\*

(٤٧٩٧) يقول السائل: امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه للمسجد، وللهاء البارد، مع العلم بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجد، حيث يوجد هناك برَّادات، فهل يجوز بيع هذا الذهب، وشراء مكيفات للمسجد، مع العلم بأن الورثة لا يُهانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملها، وليس بالثلث حسب الشرع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية، فتنفذ كها قالت المرأة، فإذا قدر أن المسجد مستغن عن تبريد الماء بها فيه من البرادات، فتصرف إلى مسجد آخر يشترى له بذلك برادات، لأن شرب الماء أفضل من المكيف، ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول، مثل كثرة الناس، وانتفاعهم بالماء.

\*\*\*

(٤٧٩٨) يقول السائل: قمت مرة بطلب مساعدة لشراء مكبِّر صوت لمسجد القرية عندنا، وحصلت على الفلوس من محبي الخير، ثم ذهبت لشراء مكبر الصوت، ولكنني جعلت نفقة الذهاب والرجوع من نفقة الفلوس التي جمعتها للمسجد، عِلْمًا بأن السفر كان بعيدا، وأنا ليس معي فلوس، فهل هذا العمل جائز، وماذا يلزمني إذا أخطأت؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم هذا العمل جائز، ولا حرج فيه، لأن هذا من مصلحة مكبر الصوت، ولكن عليك ألا تستعمل أفضل الرواحل إذا كان يمكن أن تستعمل ما دونها، فمثلا نقول: لا تستأجر سيارة فخمة مع وجود سيارة دونها يحصل بها المقصود، لأنك مؤتمن، والأمين يجب عليه أن يسعى لحصول الشيء بأدنى كُلفة.

000

# الهَدِيَّة والهِبَة والعَطِيَّة اللهِ الهَدِيَّة الهَالِيَّة اللهِ الهَدِيَّة اللهُ الهَدِيَّة اللهُ الهُدُونَ

(٤٧٩٩) يقول السائل: ما حُكْمُ أخذ الهدية، وهل كان الرسول عَلَيْهُ يأخذ الهدية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قبول الهدية من هدي النبي على حتى إن بعض أهل العلم قال: يجب قبول الهدية إذا تمت الشروط، والشروط هي ألا يكون هذا المُهدي ممن عُرف بالمِنَّة، أي ألا يكون من المنانين، لأن قبول هدية المنانين قد تجلب الأذية، فقد يقوم هذا الشخص الذي أهدى بالكلام بين الناس بأني أهديت إلى فلان كذا، وأهديت إليه كذا، وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال للإنسان مَناصٌ في عدم قبول الهدية، لئلا يتأذى بمن ذلك الشخص، النايكون المُهدي مالُه حلال، فإن كان ماله حرام، فلا حرج على الإنسان أن يَرُدَّ هديته اتقاءً للمُحرَّم، وإن كان في ماله حرام وحلال، فليقبل الهدية، ولا حرج عليه، لأن النبي على قبل الهدية من اليهود، وهم معروفون بأخذ الرِّبَا، وأكل الشُحت، ثم إنه ينبغي لمن قبل هدية أن يكافئ المُهدِي، فقد كان النبي عليها، وقال: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ عَبُولُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَرُوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأَمُوهُ» (١٠).

\*\*\*

(٤٨٠٠) يقول السائل: هل يُؤْجَر الإنسان في إهداء الهدية، وهل هي كالصدقة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُثاب الإنسان على الهدية، لأنها إحسان، والله -تعالى- يحب المحسنين، ولأنها سبب للأُلفة والمودَّة، وكل ما كان سببا للألفة، والمودَّة بين المسلمين، فإنه مطلوب، ولهذا يروى عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٦٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، رقم (٥٩٤)، والدولابي في الكنى (١/ ١٥٠ أ ٧/٢) وتمام في=

وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة أفضل منها، والفرق بينها، وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد بها ثواب الآخرة، والهدية ما أريد بها التودد، والتقرب إلى الشخص قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، مثل أن يكون هذا وليَّ أمر المسلمين فتهدي إليه ما يناسب حاله ومقامه، فيكون في ذلك جلب للمودة، وقبوله للمناصحة منك، ويحصل بهذا خير كثير، والصدقة -لا شك- أنها إذا نواها الإنسان بإخلاص تُقرِّب إلى الله -عز وجل- وتنفع المسكين، فالهدية قد تكون أفضل من الصدقة، وقد تكون الصدقة أفضل من الهدية، بحسب النتائج التي تنتج عن هذه وهذه.

#### \*\*\*

# (٤٨٠١) يقول السائل: ما حُكْمُ قبول الهدية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قبول الهدية سُنَّة، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يقبل الهدية، ولكن ينبغي لمن أهدي له شيء أن يكافئ مَن أهدى إليه لقول النبي عَلَيْهُ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ». فإن لم تكن المكافأة مناسبة، فإنه يدعو له لقول النبي عَلَيْهُ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأُمُّوهُ» (١).

وهذا -أعني قبول الهدية - ما لم يخش الإنسان أن يكون من المُهدِي منَّة عليه في المستقبل، بحيث يقطع عنقه كلما حصلت مناسبة، فيقول: أنا فعلت بك، وفعلت بك، وأهديتك، وصنعت إليك معروفا. وما أشبه هذا، ففي مثل هذه الحال لا ينبغي أن يقبل الهدية، لما في ذلك من إذلال نفسه، أو التعرض لذلك.

<sup>=</sup> الفوائد (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٨٠٢) يقول السائل: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج، ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج، ثم يعطيه مائتي ريال، عِلْمًا بأن هذا يُسمَّى الرِّفْد، ثم يأتي زواج هذا الذي دُعي، ودفع مائتي ريال، ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور، ثم يأتي للزواج، ويأكل من وليمة المتزوج، ثم يعطيه مائتي ريال، كأن ذلك تبادل، فهل يجوز هذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد، أن الرجل إذا تزوج رَفَدَه أصحابه وأقاربه ومعارفه بها يتيسر، فإذا تزوج الرافد رَفَده هذا المتزوج الأول بها يتيسر أيضًا، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة، ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئًا، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة، وليس مسألة بيع وشراء، فعلى هذا يكون جائزا، لأن الأصل فيها يعتاده الناس الحِلّ، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان الحِلّ، حتى يقوم دليل على المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.

فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها: الأصل في العادات الحِلَّ، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان -أي الأشياء- الحِلّ حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١). وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النجش، رقم (٢٥٥٠)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم =

وكذلك يروى عنه أنه قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (٢). والعادات نوع من الشروط، فهي أمور سار الناس عليها، واعتبروها سائرة بينهم، وسائدة بينهم، فإذا لم يدل دليل على منعها، فهي جائزة.

### \*\*\*

(٤٨٠٣) يقول السائل: ما حُكْمُ الهدايا التي تُقَدَّم للعروس، أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الهدايا لا شك أنها من الأمور المستحبة، لأن الهدية توجب المحبة والألفة، ولا سيها إذا كانت العادة جارية بذلك، فإنها تُذهب عن الإنسان عار البخل، هذا بالنسبة للمهدي، أما بالنسبة للمهدى إليه، وهي الزوجة، فإن قبولها لهذه الهدية من هدى النبي -عليه الصلاة والسلام - فإنه عليه كان يقبل الهدية، ويثيب عليها.

## \*\*\*

(٤٨٠٤) يقول السائل: من أهديت له هدية، فهل يجوز له أن يهديها لغيره؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز لمن أُهدِي له هدية أن يهديها لآخر، فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية، جاز لعبد الله أن يُهديها لعبد الرحمن، لأنها مِلْكه يتصرف فيها كما يشاء.

<sup>= (</sup>٢٥٥٠)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>١)تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢)تقدم تخريجه.

(٤٨٠٥) يقول السائل: ما حُكْمُ الضيافة عند رجل ماله مختلط، حرام مع حلال، حيث إنه يعمل في محل يبيع فيه الدخان مثلا، وأشياء مُحَرَّمة، وبعض الأشياء الأخرى الحلال، كبيع كتب وكراسات وأقلام، وغير ذلك، فيا حكم عمله في ذلك، حيث إن هذا الرجل يُهدي إليَّ بعض الأشياء، فهل أقبلها، أم أرفضها، أفتونا بذلك مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حُكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز، ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المُحَرَّمة كالربا، وبيع الدخان وغيره، مما حرم الله عليه، ليكون كَسْبُه طَيِّبًا حلالا، وأما بالنسبة لهداياه إليك، ونزولك عليه ضيفا، فإن هذا لا بأس به، ولا حرج عليك في ذلك، فقد ثبت عن رسول الله على أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينها أهدت إليه شاة في غزوة خيبر، وَأَجَابَ النَّبِيُّ عَلَى دُعُوة يَهُودِيٍّ دَعَاهُ فِي المَدِينَةِ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَة (۱). وعامل اليهود بيعا، وشراء حتى إنه -عليه الصلاة والسلام - مات، ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فِي شَعِيرِ اشْتَرَاهُ لِأَهْلِهِ (۱). وهذا يدل على جواز معاملة مَن اختلط ماله بحرام، لأن اليهود كما وصفهم الله -تعالى -: هاملة مَن اختلط ماله بحرام، لأن اليهود كما وصفهم الله -تعالى -:

\*\*\*

(٤٨٠٦) يقول السائل: هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز للإنسان أن يقبل هدية من يتعامل بالربا، ويجوز أن يبايعه، ويشاريه، ويجوز أن يجيب دعوته، لأن النبي على قبل الهدية من اليهود، واشترى من يهودي طعاما لأهله، إلا إذا علمنا أننا إذا كففنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

عنه، ولم نبايعه، ولم نُشَارِه، ولم نقبل هديته، ارتدع عن الربا، فحينئذ نفعل ذلك، لا نبيع معه، ولا نشتري، ولا نقبل هديته، لأن هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى.

\*\*\*

(٤٨٠٧) يقول السائل: أُهدِي إلينا طعام من مال حرام -مال رِبًا- فرددناه إلى صاحبه، فردَّه إلينا، فاستحيينا وأخذناه، فهل نعطيه للفقراء، أم يجوز لنا أن نأكله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يجوز لكم أن تأكلوه، وسبحان الله كيف يرد هذا السؤال لا تأكلونه، وتعطونه الفقراء، المهم أن من كان في ماله حرام إذا أهدى إلى أحد شيئًا، فقبول الهدية لا بأس به، بدليل أن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل هدية من اليهود، واليهود عامتهم يأكلون الربا والسُّحت، ولم يردَّها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يستفصل كما أنه صلى الله عليه وعلى آله سلم بايع اليهود فَقَدْ مَاتَ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وردْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَام اشْتَرَاهُ لِأَهْلِهِ (۱).

وهذه خذها قاعدة: كُلَّ مَن اكتسب مالا مُحَرَّما، فإنه حرام عليه وحده، أما على الآخرين إذا أخذوه بطريق مشروع، فليس حراما عليهم، ما لم نعلم أن هذا مال شخص مُعَيَّن، فإننا لا نأخذه، مثل أن يُهدي إلينا السارق ما سرقه، ونحن نعلم أنه سرقه، فهذا لا يجوز لنا قبوله، لأنه محرَّم لعَيْنِه، وهذه قاعدة إذا علمها الإنسان زالت عنه الإشكالات، وتيسرت له الأمور.

\*\*\*

(٤٨٠٨) يقول السائل م. ع: ما حُكْمُ الهدية التي تُهدى لرجُل لك عنده معاملة، وهناك حديث: «تَهَادَوْا تَحَابُوا» (٢). أرجو بهذا إفادة؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الهدية لا شك أنها تجلب المودة والمحبة، والألفة بين الناس، وهذا أمر يشهد به الواقع، ولكن إذا تضمنت مفسدة أكبر من مصلحتها، فإن القاعدة الشرعية تقتضي أن تكون حراما، ألا ترى إلى قول -تعالى-: ﴿ فَيَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلنَّحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِما ٓ إِثْمُ صَحِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما آكَبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ولما كان إثمها أكبر من نفعها، حرَّمها الله -عز وجل- فالهدية إذا تضمنت محظورا صارت حراما، مثل أن تهدي إلى شخص موظف لدى الدولة، وهو ملزَم بأن يقوم بعمل تلك مثل أن تهدي إليه هدية ليقوم لك بالعمل الذي يقوم به بمقتضى وظيفته، فإن الهدية هنا تكون حراما، لأن قبول الهدية حرام، وما كان سببا للحرام فهو عرام.

وروي عن النبي على أنه قال: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» (١). فلا يَحِلُّ لأحد قائما على عمل بالدولة أن يقبل هدية مَن له عنده معاملة، لأن ذلك شبيه بالرشوة، بل هو في الحقيقة رشوة، لأن هذا المهدي إنها أهدى ليتوصل إلى حقه الذي يجب على المهدى إليه أن يقوم به.

وخلاصة الجواب: أنه يجب على من كان قائمًا على وظيفة من الوظائف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٤ رقم ٢٣٦٤).

أن يتقي الله في نفسه، وأن يقوم بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة، وألا يمنع حقوق الناس مِنْ أَجْلِ أن يضطرهم إلى بذل المال له، هذا من جهة المهدى إليه، أما من جهة المهدي، فإنه لا يَحِلُّ له أن يهدي إلى أحد قائيا على عمل مِنْ أَجْلِ أن يقوم بها يلزمه من العمل، نعم لو فُرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص أن يقوم بها يلزمه من العمل، نعم لو فُرض أن حقك لا يمكن أن يستخلص إلا بشيء، فهنا قد نقول: إنه لا حرج عليك، لأنك تريد استنقاذ حقك، ولكن الحرج والإثم على الآخذ.

\*\*\*

(٤٨٠٩) يقول السائل: مجموعة من المعلمات قُمْن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها في المدرسة، وقدَّمن الهدايا لها في آخر العام، فهل في ذلك بأس؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما الدعوة، فلا بأس - الدعوة العادية - وأما تقديم الهدايا، فلا يجوز، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنكر على الرجل الذي بعثه عاملا على الصدقة، فلما رجع قال: هذا لكم، وهذا أُهدِي إلى. فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ» (١).

وفي مسند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» (٢). ولأن الهدية إلى العامل توجب أن يحابي هذا العامل من أهدى إليه، فيتغاضى عن تقصيره، أو يمنحه ما لا يستحق.

والحاصل أنه لا يجوز للمديرة أن تقبل هدايا المعلمات، أما الدعوة، فلا بأس بها.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

(٤٨١٠) يقول السائل: ما حُكْمُ الهدية في مكان العمل، مع أني لا أقصد من ورائها شيئًا، بل الحب في الله فقط؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من هذا السؤال أن الإنسان يهدي هدية إلى قائم بالعمل له به تعلق، مثل أن يهدي الرجل إلى القاضي هدية بين يدي الحكومة، يعني المحاكمة عند القاضي، ومثل أن يهدي التلميذ هدية إلى أستاذه قرب الامتحان، أو في غير وقت الامتحان مِنْ أَجْلِ أن يحابيه في التهاون معه في الواجبات، أو يحابيه في إطلاعه على الأسئلة، أو ما أشبه ذلك، المهم أن الهدية لمن يكون بينه وبينه علاقة في العمل لا تحلُّ، ولا تجوز، إلا إذا كان هناك عادة بينها في التهادي، فلا بأس، لأن هذا يكون بناء على العادة.

## \*\*\*

(٤٨١١) تقول السائلة: ما ردكم على من تُهدي عُلبة عِطر لامرأة أخرى، هل يجوز هذا، عِلْمًا بأن المهدَى إليها تذهب إلى الشارع، وهي متعطرة بهذا العطر، وهل يلحق صاحبة الهدية إثم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إهداء الطّيب إلى المرأة لا بأس به في الأصل، لأن الهديه تجلب المودة، وتُذهب السَّخيمة، وللمهدي أجر، وإذا استخدمتها المهدى إليها على وجه مُحرَّم، فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدى إليها قد عُرَفت أنها تخرج إلى الأسواق متطيبة، وأنها سوف تستعمل هذا الطيب لخروجها إلى الأسواق، فإنه لا يجوز أن يهدى إليها شيء من الطيب، لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان، وقد قال الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

# \*\*\*

(٤٨١٢) تقول السائلة: في زماننا هذا كثُر التبرع بالعَيْن، وربها بيعها ممن قد يئسوا من الحياة، فأرجو إجابتكم على السؤال في الحالتين: في التبرع، وفي البيع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء، ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط، أو له أن يبيع، ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع، أو أن يبيع شيئًا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيس من حياته، وذلك لأن بدنه أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيه، فالإنسان مملوك، وليس مالكا، وإذا لم يكن مالكا لشيء من أعضائه، وإنها هي أمانة عنده، فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع، ولا غيره، وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به، ولكنه لا شك أن الله -تعالى- لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي أُوكِلَت إليهما، ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد، وفي هذه الحال ربها يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها، ثم إنه إذا تبرع به لغيره، فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت، حيث فقد ذلك العضو، وحصول المصلحة للمتبرَّع له به أمر محتمل، لأن العملية قد لا تنجح، فمثلا لو أن أحدا تبرع بكُلْيَته لشخص، فإنها إذا نزعت منه فقَدَها، وهذه مفسدة، ثم إذا زرعت في المتبرَّع له، فإنها قد تنجح، وقد لا تنجح، فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحةٍ غير متيقنة، والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضاء بدنه، وإذا لم يجز التبرع، فالبيع من باب أوْلي، وأما التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به، وذلك لأن الدم يخلفه غيره، فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن ليس مفقودا، ويكون هنا فيه مصلحة، إما متيَّقَّنة، أو محتملة، لكن بدون وجود مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز، بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه.

فضيلة الشيخ، هذا حُكم البيع، فما حُكم الشراء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا حرم البيع في شيء، فإنه يحرم الشراء. فضيلة الشيخ، لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

فضيلة الشيخ، إذا كنت مضطرًا لهذا العمل، وربها أنقذ به حياة شخص؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: قولك ربها تنقذ به حياة شخص. غير متيقن، ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل، لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن، ولا يقبله، لو كانت المسألة أكلا، لكان يجوز لك أن تأكل ما له حرمة.

ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله- فيها لو اضطر الإنسان إلى الأكل، وليس عنده إلا إنسان ميت: هل يجوز له أن يأكل منه، أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئًا من الميت، ولو أدى إلى موت الحي لاحترام الميت، كاحترام الحي.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته، قالوا: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. وهذا قول قوي بلا شك، ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينا، ولهذا لما حرم الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها، لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج، ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالمُحرَّم، ويجوز للإنسان أن يأكل المُحرَّم لدفع جوعه، ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا، وتندفع به المضرة، وبين شيء لا يُتيَقَّن فيه ذلك، فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن لحصول شيء غير متيقن.

\*\*\*

(٤٨١٣) يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته، وهو حي حسب القسمة الشرعية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قال أهل العلم إنه يجوز للإنسان أن يقسم

ماله بين ورثته على حسب الميراث الشرعي، ولو كان حيا، ولكننا نرى ألا يفعل ذلك، وذلك لأن الأمور قد تتبدل، فهو الآن يعتقد أنه في غنى عن هذا المال، وربها يطرأ عليه حاجة توجب أن يكون لديه مال، وكم من إنسان فعل ذلك -أي قسم ماله بين ورثته - ثم يطرأ عليه حاجات يتمنى لو أن ماله بيده، ولكن قد فات الأوان، ثم إننا نقول: أنت قسمت الآن مالك بين ورثتك، وربها تكون أنت الوارث لهم، فلا يدرى من يموت أولًا، فالذي ينبغي للإنسان أن يُبقي ماله حتى يقضي الله أمره، فإذا مات، وُزِّعَت التَّرِكَة على حسب ما تقتضيه الشريعة.

\*\*\*

(٤٨١٤) يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الشخص الذي يفرق بين الأولاد، ويفضل بعضهم على بعض في الأعطية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: إن هذا مُحرَّم، نهى عنه النبي على البَشِير بن سعد الأنصاري، وقد فضّل ابنه النعمان في عطية، قال: «اتّقُوا اللّه، واعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (1). وقال: «إِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». وتبرَّأ من الشهادة عليه، فقال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي». فلا يَجِلُّ لأحد أن يُحابي بعض أولاده دون بعض، بل عليه أن يُسَوِّي بينهم في العطية، بها قد سوى الله بينهم، وذلك أن يعطي الذَّكر مثل حظ الأنثين، هذا في العطية المحضة، أي التبرع المحض، أما ما كان لدفع الحاجة، فإن العدل بينهم أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، سواء كان بقدر ما أعطى الآخر، أو أكثر، أو أقل، فمثلا إذا كان الابن الكبير يحتاج إلى كتب للدراسة، وإلى أعمال أخرى للدراسة، وأعطاه ما يشتري به الكتب، والأعمال الأخرى، ولم يُعْظِ الآخرين الذين لا يحتاجون مِثله، فليس ذلك من التفضيل، بل هذا من العدل، فإذا بلغ هؤلاء مثل ما بلغ الأول، واحتاجوا مثل ما احتاج، أعطاهم مثل ما أعطى الأول.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين بَلَغُوا النكاح في حياته، ثم يوصي بمثل ما زوج الكبار للصغار الذين لم يتزوجوا، يوصي لهم بعد موته بقدر ما أعطى الكبار، وهذا حرام، ولا يجوز تنفيذ هذه الوصية، ويرد ما أوصى به لهؤلاء في التركة، ويقسم بين الورثة قسمة الميراث الشرعى.

### \*\*\*

(٤٨١٥) يقول السائل: والد مُوسِر، وله ولد وبنات، كلهم قد تزوجوا، ودائما الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة، سواء قبل الزواج، أم بعده، وقد اشترى للولد أرضا، وكتبها باسمه، مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من ناحية الأب شيئًا، والأخ هذا له دلال، فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة، مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دِينه، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ثبت في الصحيحين، وغيرهما عن النعمان بن بشير على أن أباه بشير بن سعد نَحَلَه نِحْلةً، فقالت أُمُّه -أي زوجة بشير-: لا أرضى حتى تُشهِد النبي على ذلك. فذهب بَشير إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليخبره ويرشده، فسأله النبي على الله عليه أعظى النُّعْمَانَ». قال: لا. قال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ، اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمْ» (١).

وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من النفقة، سواء كان مماثلا لإخوانه، أو لا، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة، فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة، والفقير يحتاج، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه، والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك، فيعطي الكبير ما يحتاجه، وإن كان لم يُعْطِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الصغير مثله، والبالغ الذي، وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه، ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر، ونفقة الزوجة، وغير ذلك.

المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، سواء أعطى الآخرين مثله، أم لا.

وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة، وقضاء حوائجه، والصغار لا يحتاجون إليها، فهل يشتري سيارة للكبير، ويخصه بها لاحتياجه إليها، أم ماذا؟ نقول: لا يشتري له سيارة، بل يشتري السيارة له -أي للأب- ويعطيها للابن عارية، لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة، لا إلى السيارة، فيمنحه منفعتها، وإذا قُدِّر أن مات الابن عادت إلى الأب، وإذا قُدِّر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب -أعنى السيارة- وبهذا يكون عادلا بين الأولاد.

وهنا مسألة أخرى أيضًا: يكون لإنسان أبناء متعددون، يحتاج أحدهم إلى الزواج فيزوجه، والآخرون لم يَصِلُوا إلى حد الزواج، فمن الناس من يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته، ولم يبلغوا حد الزواج، ولم يطلبوا الزواج، وهذا حرام، لأنها وصية لوارث، وهي أيضًا باطلة، فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية، وأن يضُمُّوا ما أوصى به إلى بقية التركة.

أما ما يتعلق بسؤال السائل، فنقول إن تخصيص، ولده بالأرض دون بقية الأولاد من بنين، وبنات مُحرَّم، ولا يَجِلُّ له، والطريق إلى ذلك، إما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا الابن، والبنات نصف ما أعطى، لأن التعديل بين الأولاد، والبنات أن يكون للذَّكر مثل حظ الأنثين، كما هي قسمة الله -تعالى في المواريث، ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل - هذه طريق، إما أن يستردها، أو أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، أو يقدرها عليه بقيمة أي بقيمة عدل، بحيث تكون هذه القيمة قيمتها لو

اشتراها غير الولد، فإذا رضي الابن بذلك أي بأن تكون عليه بالشراء صارت بيعا، وليس فيها محاباة، فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك، سواء كانوا بنين، أو بنات، لكن الأب يعلم أنهم إنها سمحوا بذلك حياء، فإن هذا السهاح لا عبرة به، وهو سهاحٌ وجودُه كالعدم، ولا يَجِلُّ للأب أن يعتمد عليه، أما إذا علم أن سمحوا عن طيب نفس لما بين أفراد العائلة من المحبة والمودة، فلا حرج عليه، لأنه إنها خصه بهذه الأرض بِرِضًى من الجميع، لكن ما في السؤال يدل على أن البنات لم يرضَيْن بذلك.

وعلى هذا، فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن يرُد الأرض، وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا الابن، والبنين مثل ما أعطى هذا الابن، وإما أن يبيعها عليه بثمن مثلها لو باعها على أجنبي.

\*\*\*

(٤٨١٦) يقول السائل: رجل تصدق على أبنائه الذكور، ولم يُعطِ شيئًا لبناته، هل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد الذكور، وكانت النساء مستغنيات، إما بأموالهن، أو بأموال أزواجهن الأولاد الذكور، وكانت النساء مستغنيات، إما بأموالهن، أو بأموال أزواجهن اإن كن متزوجات فلا بأس بذلك، لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء، وهو غني، فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم، فلا بأس، لأن هذا إنفاق، فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره، أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضا، فإنه لا يَجِلُّ للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث، ولا أن يُفضِّل بعض الذكور على بعض، لأن بَشِير بن سعد المناق أهدى لابنه النعان بن بَشِير هدية، إما غلاما، وإما بستانا، وإما الاثنين فأتى وسلم: «أَعْطَيْتُ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاتَقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (۱). فرجع بشير بن سعد النه فيها أعطاه لابنه النعان.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع الحاجة، فقد سبق بيانه، ولكن لو فرض أنه لم يفعل، ثم مات -أعني الأب-قبل أن يسوي بين الأولاد، فهل تطيب العطية لهذا المفضَّل؟ فالجواب: لا تطيب له، ويجب عليه أن يَرُدَّها في التركة، وأن يرثها الورثة أجمعون.

\*\*\*

(٤٨١٧) يقول السائل أ. س. م. أ. أ: أنا رجل كبير طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات، ولدي ثلاثة أولاد، وثهان بنات، ولي أموال من بيوت وأراض، وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام، فجعلت للابن الأكبر من زوجة سابقة، ولثلاث من أخواته ثُلث المال، وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية، وثلاثة من أخواته أيضًا ثلث المال الثاني، وللابن الأصغر، وهو أيضًا من الزوجة الباقية، وأختي وأمي الثلث الأخير من المال، فجعلت لكل ذَكر، وثلاث إناث ثُلثا، ولكن الأولاد من الزوجة السابقة، والتي هي ليست على ذمتي، احتجُّوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين مع أُمَّهم هم أكثر منا نصيبا، ذلك أنهم يرثون أُمَّهم لو ماتت قبلهم، ونحن ليس لنا غير هذا، ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة، فأسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل أم لا، وماذا يجب على أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أنصح هذا وأمثاله عمن يقسمون أموالهم على ورثتهم في حياتهم، أنصحهم ألا يفعلوا ذلك، لأن الله -تعالى- إنها جعل هذا القسمة بعد الموت، ولأن الإنسان قد يحتاج في المستقبل إلى ماله، فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه وملكوه، يكون فيه شيء من الصعوبة، ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل موت هذا المُورِّث الذي قسم ماله بين ورثته، فلينتظر الإنسان، وليبق ماله بيده، فإذا ارتحل عن الدنيا، وَرِثَه مَن يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامة.

وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا، فجعل لأحد الأبناء مع ثلاث من أخواته ثُلثا، وللثاني مع الثلاث ثُلثا، وللثالث مع اثنتين وزوجته ثُلثا، أقول: إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين، وهما الزوجة، ومن معها، وهو الابن، وأختاه فيه هضم لحقهم، لأن حقهم أكثر من الثلث، حقهم مع الأم أكثر من الثلث، إذ إن هذه المسألة تُقسَّم على ستة عشر سهما: سهمان للأم لأنها زوجة، والباقي أربعة عشرة سهما، تُقسَّم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثين، فيكون للذكور الثلاثة ستة أسهم، وثهانية أسهم للبنات، لكل واحدة سهم، وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين أكثر من الثلث، فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك، وكان مَن معها بالغِين عاقلين، فلا حرج، وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة، إذا كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله –عز وجل – على أني أحب أن يعيد النظر في هذا المسألة، وأن يُبقي ماله في مِلكِه حتى يقضي الله عليه ما أراد، فلا يدري ربها يطلق الزوجة، أو تموت، أو ربها يموت أحد من الأولاد من الذكور، أو الإناث، فتختلف المسألة.

\*\*\*

(٤٨١٨) يقول السائل م. ع. م: والدي يملك قطعة أرض، ويملك منزلا نعيش فيه، وقد قام بتقسيم هذه الأرض لي أنا وإخواني الذكور الأربعة لنتصرف فيها بها نشاء مِن بناء ونحوه، والمنزل قسّمه بين أخواتي الخمس، وقد سافرت للعراق للعمل، وحينها عُدت، وأردت الزواج، وليس لي مسكن مستقل، لكي أتزوج فيه قمت بإصلاح بعض أجزاء البيت للسكن فيه، رغم أن والدي قد كتبه باسم أخواتي، فهل قسمة والدي هذه شرعية، أم لا، وإن كان أخواتي يردن أن يبعن البيت، فهل لي حق الأولوية في الشراء مِن غيري؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه القسمة إذا كانت قد وقعت برضًى

منكم، وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيدا، فلا حرج على أبيكم فيها، وأما إذا

كانت قد وقعت بغير رِضِّي منكم، فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف هذا التصرف، ويفضّل بعض أولاده على بعض، وذلك لأن النبي علي قال حينها أخبره بَشِير بن سعد بأنه نحَل ابنه النعان نِحْلة، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: «أَفَعَلْتَ ذَلِكَ بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ». قال: لا. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»(١). فعطية الأب لأولاده الذكور والإناث يجب أن تكون على سبيل العدل، فإذا أعطى الذَّكر سهمين أعطى الأنثى سهما، وإذا أعطاها سهما أعطاه سهمين، أما أن يحابي أحدهم دون الآخر، فإن هذا حرام عليه، ولا يصح، وإذا كانت وقعت هذه القسمة برضّى منكم وإجازة، ثم طلبت من أخواتك أن تصلح شيئًا من البيت لتستقر فيه أنت وزوجتك، ورَضِينَ بهذا، فلا حرج، سواء على سبيل العارية، أو على سبيل التمليك، وأما إذا أردن بيعه، فإنك أنت وغيرك سواء، لأنك لا تملك منه شيئًا، حتى نقول إن لك حق الشفعة، وإذا كنت لا تملك، فأنت وغيرك سواء، لكن لا شك أن مِن صلة الرحم إذا كان لك رغبة فيه أن يُراعِينَك في هذا، فلا يَبعْن إلا بعد مراجعتك ومشاورتك، إن كان لك نظر فيه أخذته، وإلا تَرَكْتَهُ.

\*\*\*

قبل وفاته خصص ثلاثة من إخوتنا، وكتب لهم خمسة أفدنة باسمه، وهو يجهل قبل وفاته خصص ثلاثة من إخوتنا، وكتب لهم خمسة أفدنة باسمه، وهو يجهل الحكم الشرعي في ذلك، فإذا ارتضينا نحن ذلك، فهل على والدنا إثم، وإذا كان كذلك، فكيف نبرئ ذمة والدنا، وإذا لم يقبل شخص منا، فها العمل مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الوالد حيث كتب لهم ما كتب من الأفدنة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وهو جاهل بذلك، فلا شيء عليه، وبناء على هذا، فإذا أجاز بقية الإخوة ما كتب والدهم لإخوتهم، فلا حرج، وهم بذلك مأجورون مثابون عند الله -عز وجل - لما في ذلك من موافقة أبيهم فيها يهوى ويريد، ولما في ذلك من سد باب النزاع والعداوة والبغضاء بينهم، وبين إخوتهم، وأما إذا كان الوالد يعلم أن ذلك حرام -ولا أظنه إن شاء الله يعلم أن ذلك حرام، ويتجاسر عليه، لكن إن فرضنا ذلك - فإنه لا يطيب للإخوة الذين تبرع لهم والدهم أن يختصوا به دون إخوتهم إلا برضى الإخوة، فإذا رضي الإخوة صار هذا حلالا للذين تبرع لهم، والدهم بذلك، وإن لم يرضوا، وجب رده في التركة.

\*\*\*

(٤٨٢٠) يقول السائل: رجل عنده الكثير من الأملاك، وقد سجل بعضًا من أملاكه باسم أولاده، وليس بالتساوي، فهل يجوز له ذلك الفعل أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يجوز للإنسان أن يسجِّل شيئًا من أملاكه باسم أحد أولاده، وإن فعل فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد ما سجل باسم أولاده إلى مِلكه، أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطى هؤلاء، فيسجل لهم مِن أملاكه مِثل ما سجل لمن سبقهم، ويكون للذَّكَر مثل حظ الأنثيين.

\*\*\*

(٤٨٢١) يقول السائل ع. أ. أ: أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات، وكلُّ ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر، وقام والدي بشراء قطعة من الأراضي الزراعية من المبالغ التي أرسلها له، وبتشجيع مني -مع العلم بأننا ثهانية إخوة: خمس بنات، وثلاثة بنين- وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو، فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي بأن يسجل الأرض، أو بعضًا منها باسمي، عِلمًا بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات، والبنين صغار، وهي مشتراة من المال الذي بعثته له؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك، واشترى الأرض بتشجيع منك، وسجلها باسمه، نقول لك: إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض، أو بعضًا منها باسمك، لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له، فهو مِلكه، ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو، مما يدل على أنه تملّك هذا المال لنفسه، واشترى هذه الأرض لنفسه، فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها، بل ولا يَجلُّ لأبيك أن يخصصك بشيء منها، لأن النبي على يقول: «اتَّقُوا الله، وأعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (۱). ولو خصصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل، وأعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ أَن بشير بن سعد خص ابنه النعان بن بَشِير بشيء من ماله، إما بستان، وإما غلام، فقالت أُمُّه: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله على على ذلك فقال النبي -عليه الصلاة والسلام -: "إنّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (۲).

وخلاصة الجواب: أن هذه الأرض تبقى لأبيك، فهي مِلْكُه، ثم إن قدَّر الله أن يموت أبوكم قبلكم، فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله.

فضيلة الشيخ، وماذا لو كان الباعث قد أرسل ما يثبت أن هذا المال خاص به، وقد أرسله ليكون أمانة عند والده؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه، فهو له يخصه، أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضا، أو غيرها، فاشتراها بنية أنها لابنه، فهو على ما نوى.

\*\*\*

(٤٨٢٢) تقول السائلة: أنا وحيدة أبي، ووالدي -ولله الحمد- خيره كثير، وفي بعض الأوقات آخذ من نقوده، وهو لا يعلم، ولا يسألني عن ذلك، فهل

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة، والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَحِلُّ لأحد أن يأخذ من أحد شيئًا إلا بحق، وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك، وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها، فلا حرج عليها في هذا، لأن هند بنت عتبة سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بل شكت إلى النبي عليه وولدها، فقال النبي عليه: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَعْرُوفِ» بالمُعْرُوفِ» (١).

أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئًا إن سألته مما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئًا لا يعلم به، ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء، فلا يحلً لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئًا، ولو علم بذلك، إلا أن يعطي أولاده الآخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية، وذلك أن الأب والأم يجب عليها العدل في أولادهما، فلا يعطيان أحدا دون الآخر، فإذا كان أب عنده أولاد، فإنه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة، دون الآخرين لحديث النعمان بن بَشير من سعد: عليها أن أباه منحه عطية، فسأل النبي على ذلك، أو فسألت أُمّه النبي على عن ذلك فقال -عليه لصلاة والسلام-: «اتّقُوا اللّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (٢). والعدل بين الأولاد يكون بها حكم الله به في الميراث، للذَّكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الذَّكر ألفا أعطى الأنثى خسائة، وإذا أعطاه خسمئة أعطى الأنثى مائتين وخسين، هذا هو العدل، ولا يحِلُّ أن يُفَضِّل أحدا على أحد، إلا على الوجه الشرعي، كما ذكرت آنفا بأن يكون للذَّكر مثل حظ الأنثيين، أما في النفقة فيعطي كل إنسان ذكرت آنفا بأن يكون للذَّكر مثل حظ الأنثيين، أما في النفقة فيعطي كل إنسان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ما يحتاج، ولو لم يُعْطِ الآخر مثله إذا كان لا يحتاجها، فإذا قدَّرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب، وإلى دفاتر، وإلى أقلام، والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك، فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه عَنْوة أن يعطي الآخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوَّجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه من المهر، لأن هذا من باب دفع الحاجة، لكن إذا بلغ الآخرون، وأرادوا أن يتزوجوا، فليزوجهم كما زوج الأول.

وها هنا مسألة يجب التنبه لها، وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة للمدرسة، أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه، والآخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سيارة، ويعطيها إياه، ويكتبها باسمه، أو يشتري سيارة باسم الأب، ويعطي الابن هذه السيارة، ويقوم بها على حاجاته؟ الجواب: الثاني، فالثاني هو الواجب، يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب، ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته، ولا يكتبها باسم الابن، لأنه إذا قُدِّر أنه مات الأب، فإن السيارة سترجع إليه -أي إلى الأب- وتُقسَّم في التركة، بخلاف ما لو ملَّكها إلى مقده الحال نقول تكتب على الابن: أنا أريد أن تكون مِلكا لي لا عارية عندي. ففي هذه الحال نقول تكتب على الابن بقيمتها، وتكون قيمتها قَرْضًا في ذمة الابن إذا رغب في ذلك، ولا يجوز لأبيه أن يحابيه في هذه الحال، بأن يقيدها عليه بعشرة آلاف، وهي تساوي اثني عشر ألفا، أو أكثر مثلا، ويبيعها عليه، بل يبيعها عليه، أو يقيدها عليه بقدر ما تساوي لو اشتراها غير الابن.

\*\*\*

(٤٨٢٣) يقول السائل: والدي يثق فيّ، وأنا في خدمته، وأحيانا تبقى معي نقود قد حصلت عليها من العمل في سيارة والدي، وهي تانكي سيارة نقل الماء، ثم إني أحيانا أشترى بالنقود أغراضا منزلية لبيت والدي، وأحيانا أشتري بها وقودا للسيارة، أو لسيارة والدي، وأحيانا تبقى معي، وأتصرف فيها، فهل على في ذلك إثم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ما تنفقه من هذه الدراهم في حاجات بيت الوالد، أو حاجات سيارته، فإنه لا بأس به، وإن كان الأفضل أن تستأذن منه، وأما ما تنفقه في سيارتك، وفي نفقاتك الخاصة، فإنه حرام عليك، ولا يَحِلُّ لوالدك أن يأذن لك في ذلك إذا كان لك إخوة، لأن النبي عَلَيْ قال: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لاَدِكُمْ» (١).

نعم لو اتفقت مع والدك أنك تستعمل سيارته في الأجرة على أن يكون لك نصف الأجرة مثلا، وكان هذا الجزء هو الجزء الذي يشترط لغيرك لو استعمل السيارة، فهذا لا بأس به، لأنك أخذت هذا، واستحققته بسبب العمل في سيارة والدك، أما إذا كنت تعمل في سيارة والدك على أنك متبرع، وعلى أنه من بِرّ والدك، فإنه لا يَجِلُّ لك أن تأخذ في مقابل ذلك أجرا.

\*\*\*

(٤٨٢٤) يقول السائل أ. أ. أ: هل يجوز لرب الأسرة أن يُفضِّل بعض الورثة على بعض، نرجو من فضيلتكم إفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته، إلا في أولاده، لأنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذَّكَر والأنثى، فإنه يعطي الذَّكر ضعف ما يعطيه الأنثى، لقول النبي ﷺ: "اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ" (٢). فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مئة درهم مثلا، وجب عليه أن يعطي الأبناء الآخرين مئة درهم لكل واحد، ويعطي البنات على خمسين درهما، أو يرد الدراهم المئة التي أعطاها ابنه الأول، أي يأخذها منه.

نعم لو فُرض أن أولاده كلهم مِن الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرُّشْد، وسمحوا له بالتفضيل، فإن هذا لا بأس به، وهذا الذي ذكرناه في غير

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

النفقة الواجبة، أما النفقة الواجبة، فيعطي كلا منهم ما يستحق، فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج، وزوَّجه ودفع المهر، لأن الابن لا يستطيع دفع المهر، فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج، ودفع عنه المهر، لأن التزويج من النفقة.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا: يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم، ويكون عنده أولاد آخرون صغار، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوَّج به البالغين، وهذا حرام، ولا يجوز، لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث، والوصية لوارث مُحرَّمة، قال النبي عَلَيْهُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١).

فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال، لأني قد زوجت إخوتهم بمثله. فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزَوِّجُهم كها زوجت إخوتهم، وإن لم يبلغوا، فليس واجبا عليك أن تزوجهم. أرجو أن ينتبه الإنسان لهذا.

## \*\*\*

(٤٨٢٥) يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في نظركم في عدم إنصاف الوالدين مع أبنائهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العدل بين الأولاد واجب، لقول النبي الله الصلاة والسلام- فيها ثبت عنه من حديث النعمان بن بَشِير -رضي الله عنه وعن أبيه- أن أباه نَحَلَه نِحْلة، يعني أعطاه عطية، فذهب إلى رسول الله عليه ليُشهده عليها، فقال النبي عَلَيْهَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ. وَالَةُ وَاللّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧، رقم ٢٢٣٤٨)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في تضمين العور، رقم (٣٥٦٥)، والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (٢١٢٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي: كتاب الوصايا، باب: إبطال الوصية للوارث، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ففي هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جَوْرٌ، وأن العدل واجب، فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده، ولكن يُفَضِّل الذَّكَر على الأنثى، فيعطي الذَّكَر مثل حظ الأنثين، لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل- وقد قال الله -تعالى-: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آولَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الله أَيْنَيُنَ ﴾ [النساء: ١١]، وهذا في عطية التبرع، أما في العطية التي يراد بها دفع الحاجة، فالعدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه، فإذا قُدِّر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج، وطلب الزواج، وزوَّجه أبوه، فإنه لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين مثل المهر الذي أعطاه هذا الولد، بل لا يجب عليه أن يعطي إخوانه الآخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال، أو إلى أمر يفعله بعض الناس، وهو أنه يزوج أو لاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه، ويكون له أو لاد صغار، فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج، يوصي لهم بعد موته، فإن هذه الوصية حرام، ولا تصح لقول النبي لقول النبي يوسي لهم بعد موته، فإن هذه الوصية حرام، ولا تصح لقول النبي لقول النبي القول النبي الله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ (١).

و هؤلاء الأولاد الذين لم يتزوجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سِنَّ زواجهم، وقدر أن يزوجهم زوجهم، وإلا فإن أَمْرَهم إلى الله، ويتزوجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث، أو الذي يكتسبونه من جهات أخرى.

\*\*\*

(٤٨٢٦) تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية، ومتزوجة منذ ثلاثين سَنة، وما زِلْتُ مع زوجي، ولي بنت وولد، والبنتُ تزوَّجَت، والولد سيتزوج -إن شاء الله - ولي منزل بثلاثة أدوار بست شُقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك من الصلاة فرضا واحدا، وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة، ولي موضوع

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني، وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس، فمنهم من قال: ربها تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن أن يتزوج من بعدك، والتي سيتزوجها سترث فيه، فتأتي امرأة غريبة لتأخذ الحِصّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام، فبعد وفاتك سيُطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء، وهو زوج ابنتك، وزوجة ابنك. أرجو الإفادة، بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت: أنا سيدة. وكررت هذا مرتين، وكلمة «سيدة» أصبحت الآن وصفًا عامًّا لكل امرأة، حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئًا، وأصبحت عُرفًا مرادفةً لكلمة امرأة، وهذا فيها أظن متلقًى من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أُخِذت من كتاب الله، وسُنَّة رسوله عَلَيْهُ لم يكن فيها التعبير عن المرأة بسيدة، وإنها حدَث هذا أخيرا، فالذي أرى أن تُسمَّى المرأة بالمرأة، أو بالغتاة، أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة - وما أشبه ذلك، وأما أن يُنقَل لفظ السيدة الدال على السُّؤدد والشرف والوجاهة، فيُسمَّى به كل امرأة، فإنه أمر لا ينبغي.

ومن الملاحظات أنها وَصَفَت نفسها بوصفٍ يدل على التزكية، حيث قالت: إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله -عز وجل- يقول: ﴿فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ اتَقَى ﴾ [النجم: ٣٦]، وأما الجواب عن سؤالها، وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصيةً، أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها، فإن ذلك حرام، لأن أي إنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها، فإن ذلك حرام، لأن النبي عي قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ (١). وفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث، وقال: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث، وقال: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث، وقال: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ وَالْمُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلَهُ جَنّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَكُهُ خَلِدِينَ فِيها وَلَهُ وَرَسُولَهُ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَيَها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٢-١٤]، وإذا أوصى شخص لأحدِ ورثته بزائد على ميراثه، فقد تعدى حدود الله، أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها، فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف، فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة.

\*\*\*

(٤٨٢٧) يقول السائل زغ. أ: لي والدة، وقد وَرِثَت نصيبها من أبيها المتوفى، فأعطته لأخيها الشقيق، عِلْمًا بأن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة -كها قال السائل- ورثت من أبيها، ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها، وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتها، فإنها جائزة، فلها أن تتصرف في مالها بها شاءت، غير أنها لا تُفَضِّل أحدا من أولادها على أحد، أما أن تعطي أخاها، أو أحدا من أقاربها سوى أولادها، فلها الحق في أحد، أما أن تعطي أخاها، أو أحدا من أقاربها سوى أولادها، فلها الحق في ذلك، ولا أحد يمنعها منه، وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها، فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها، فليس لهم حق فيه ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت، فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن، أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف، أو ما في حكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيها زاد على الثلث، فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها، فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها، فإن عطيتها تامة.

(٤٨٢٨) يقول السائل: عندي، ولدان أحدهما في المدرسة، والثاني صغير أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره، فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك لتحقيق العدل، نرجو الإفادة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : جوابنا على هذا السؤال: أن العدل بين الأولاد واجب في العطية، لحديث النعمان بن بَشِير أن أباه نحله نِحْلَة، فقالت أُمُّة: لا أرضى حتى تُشهد النبي عَلَيْهُ فذهب ليُشهد النبي عَلَيْهُ على ذلك، فسأله النبي -عليه الصلاة والسلام - هل فعل هذا بجميع بنيه? فقال: لا. فقال النبي عَلَيْهُ «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١). فردَّ بشير عَلَيْه هذه النِّحْلة التي نَحَلَها وَلَدَه، فدلَّ هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية، والعدل بين الأولاد يكون بأحد أمرين: إما بردِّ ما فَضَّل به مَن فَضَّل، العطية، والعدل بين الأولاد يكون ما معنى التفضيل؟ التفضيل أن يُفضِّل بين الأولاد فيما التسوية بينهم فيه، وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه، لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاج مثله لا يُعَدُّ بَورًا.

وبناء على ذلك، فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل: إن إعطائك الولد الذى يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يُعَدُّ تفضيلا، ولا يلزمك أن تعطي الابن الصغير مثله، بل لا يجوز لك أن تعطي الابن الصغير مثله، لأنك لو أعطيت الابن الصغير مثله لأعطيته أمرًا فاضلا عن حاجته، فيكون في هذا جور، وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد إن احتاج الى زواج فزوَّجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطي هذا المتزوج.

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل يظنه صوابا، وهو خطأ، فتجده يكون له أبناء صغار وكبار، فيُزوج الأبناء الكبار، ثم يوصي بشيء من ماله لتزويج

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الأولاد الصغار الذين مات عنهم، وهم صغار، وهذا لا يجوز، لأن هذا من باب الوصية للوارث، وقد قال الله –عز وجل–: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي اَلْكُ فِي أَلْلُهُ فَي أَلْلُهُ فَكُمْ أَلْلُهُ مَثْلُ مَثْلُهُ اللّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اللّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اللّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْوَالِمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

فالأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار، بل نقول: انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم. وبهذا تكون عادلا، ولهذا أمثلة كثيرة إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأجسام، فمن المعلوم أنك إذا كسوت كبير الجسم، لا يلزمك أن تضيف إلى كسوة صغير الجسم شيئًا من المال مقابل ما زاد على أخيه، بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه.

والخلاصة أن العدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه، وإذا أعطى أحدا بلا حاجة، فحينئذ يكون مُفَضِّلًا، فعليه أن يَرُدَّ هذا التفضيل، أو أن يعطى الآخرين مثله.

### \*\*\*

(٤٨٢٩) تقول السائلة أ.ع: لديها ثلاثة أولاد، كل واحد منهم في بيت مستقل، وهي تعيش مع أكبرهم، وهو بارٌّ بها، ويقوم بتوفير سُبل المعيشة لها، ويتكفل بطعامها وعلاجها، أما الثاني والثالث، فهما يصرفان عليها فقط، يقومان بالسلام عليها، تقول: وأنا أقوم بإعطاء الكبير الذي أعيش معه نقودا أكثر منهما، وأميل إليه، وأحبه أكثر منهما، حيث إنه يقوم برعايتي، ويهتم بي، ويعتمر بي، فهل عليَّ شيء في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما ميلها إلى الكبير لكونه يحسن إليها، فهذا أمر طبيعي، فإن النفوس ميالة إلى مَن يحسن إليها، وأما تفضيله بدراهم، فهذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

لا يجوز، لأن ثواب بِرِّه عند الله -عز وجل- فلا يَحِلُّ لها أن تخصه بشيء من المال مِنْ أَجْلِ بِرِّه بها، بل تدعو له بالخير والتوفيق، والنجاح في الدنيا والآخرة، وفي هذا كفاية.

## \*\*\*

(٤٨٣٠) يقول السائل: يوجد عندي أولاد، فيهم واحد قائم بخدمتي، ويقف معي في كل حاجة، والآخرون لا يسألون عني، فأما الكبير، فلا يَرُدُّ عليَّ تحية الإسلام، مع العلم بأنه يسكن بجواري، وأما الصغير فعمله في مدينة أخرى، ولا يقوم بزيارتي في السنتين سوى مرة واحدة، ويوجد عندي أراض، فهل يجوز أن أَخُصَّ الذي معي بشيء من هذه الأراضي مقابل خدمته لي، ووقفته معي، وسؤاله عني، حيث لا يسأل عني سواه بعد الله -عز وجل-؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كان يعمل معك، فإن كان متبرعا يريد بذلك ثواب البر، فلا تعطه شيئًا، وأما إذا كان يتشوف إلى أن تجعل له شيئًا، فهنا لا حرج أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره، فمثلا لو قدر أن هذا الولد أجنبي ليس ولدا لك، وأجرته في الشهر خسمئة ريال فأعطه خسمئة ريال، ولا حرج ما دام يعمل عندك، أو أعطه سها من الربح، بقدر ما يعمل به من المال، كمضارب أجنبي، أما الآخران اللذان ذُكر عنها ما ذُكر، فإني أنصحها أن يتوبا إلى الله -عز وجل - وأن يبرًا والدهما، فإني أخشى عليها من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ومَن بَرَّ بأبيه بَرَّ به أبناؤه.

# \*\*\*

(٤٨٣١) يقول السائل: إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط، وبنات أكثر من أربعة، ولديه مال، وقد باع هذا المال على الولد دون البنات، أو وهبه دون البنات، فهل هذا جائز أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما هبته للولد دون البنات، فإن هذا حرام،

ولا يجوز، لأن النبي عَلَيْهُ يقول: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (1). وأما بيعه على الولد، فإن باعه بثمنِ المِثل -أي بها يساوي لو باعه على غيره - فهذا لا بأس به، لأنه ليس في ذلك هبة، ولا محاباة، وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل، فإن ذلك حرام، ولا يجوز، لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض.

فضيلة الشيخ: لو باعه، فهل يُعتَبر هذا الثمن تَرِكَةً يستحقها الجميع؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا باع الثمن لأبيه، ومات أبوه، وبقي عنده منه شيء، فهو يكون تركة.

#### \*\*\*

قدمت من السودان بعد أن سافر والدي إلى المملكة العربية السعودية، وكان عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضًا منزل، وقد كلفني ببيع عنده قطعة أرض في السودان، وكان عنده أيضًا منزل، وقد كلفني ببيع الأرض، والذهاب بثمنها له في السعودية، وقد بعث الأرض فعلا، وبعد مدة سافرت إليه في المدينة المنورة، حيث يقيم، وفي ذلك الوقت، ثم وهب لي المنزل الموجود في السودان، وللعلم فإن لي أختين، وحين عودي من السودان بعت المنزل، وسافرت بقيمته إلى دولة تشاد، ومكثت فيها، واشتريت لي منزلا هناك، وكوَّنت تجارة مما بقي معي من ثمن المنزل الذي بعته في السودان، فهل هذه الهبة في من والدي صحيحة، أم أن لأختي حقا في تجاري ومنزلي؟

فَأَجَابِ -رَحِمِهُ اللهِ تَعَالَى-: تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام، ولا يجوز، لأن النبي ﷺ قال: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (٢).

وعلى هذا، فإنه يجب على والدك الآن أن يسترد ما أعطاك، أو أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

يستسمح أختيك، أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك، لأن العطية يكون فيها للذَّكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل، إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل- وقد جعل الله -تعالى- للأولاد للذَّكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر: لك واحد من ثلاثة طرق: فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصصته بهذا البيت ما أعطيته منه، وإما أن تستسمح البنتين، حتى يسمحا بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد، وبذلك تبرأ ذمتك، وإلا فإنك آثم، وهذا من الجوّر الذي قال فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْر» (۱).

فضيلة الشيخ، لو لم يتمكن والده مِن فِعل أحد هذه الأمور الثلاث بسبب بعده عنه، ولكن نفس الولد الذي هو السائل أشرك أختيه في تجارته ومنزله بهذا القدر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لو فعل هذا لكان جيدا، وتَبْرَأ به بذلك ذمة الوالد.

\*\*\*

(٤٨٣٣) يقول السائل: والدي متوقًى -يرحمه الله- وقد كان متزوجا من امرأتين، إحداهما هي والدي التي أنجبتني، وله منها تسعة أولاد، وهو متزوج من امرأة أخرى، وله منها ثلاثة أولاد، وفي حياته قام بتقسيم أملاكه خوفا من الخلاف بين الأولاد، ولكنه قام بتقسيم تلك الأملاك عندما كان له من الزوجة الأولى ثلاثة أولاد، ومن الثانية سِتُ أولاد فقط، ثم بعد التقسيم أنجبت الثانية ثلاثة أولاد، والآن هو متوفى، فهاذا علينا أن نفعل من بعده، وهل عليه إثم في قسمته تلك؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قِسمة ماله بين أولاده لا حرج عليه فيها ما دامت القِسمة على مقتضى العدل، بأن يكون للذَّكر مِثل حظ الأنثيين، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يفعل، لأنه إذا قسم ماله بينهم أخرجه عن مِلكه، وربها يحتاج إليه في حياته، ثم إنه قد يحدث له أولاد جدد، كها في هذا السؤال.

فالذي ينبغي للإنسان ألا يَقْسم ماله على ورثته في حياته، حتى وإن قُدِّر أنه لا يرجو أولادا في المستقبل، وذلك لما أشرنا إليه مِن كونه قد يحتاج إلى ماله، ويكون قد أخرجه مِن مِلكه، وأما قوله: إنه قسم ذلك لئلا يكون بين الأولاد خلاف بعد موته. فهذا سوء ظن، والله -سبحانه تعالى- قد جعل الميراث يقسم بعد موت المورث، فقد لا يليق بالإنسان أن يقسم ماله على ورثته، فإذا توفاه الله -عز وجل- فإن الأمر معلوم، لا يمكن أن يقع به اشتباه، لأن الله حالى- بيَّن المواريث بيانا كافيا شافيا، كما قال الله -تعالى- في آخر آية من آيات المواريث: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا أَواللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء:

#### \*\*\*

والدته متوفاة، وكان هذا الأخ عاقًا لوالده -أي والدي وكان يتشاجر معه والدته متوفاة، وكان هذا الأخ عاقًا لوالده -أي والدي وكان يتشاجر معه كثيرًا، وقد ساعده أبي منذ مدة في شراء منزل له، وفي إحدى المرات التي تشاجر معه فيها قرر والدي أن يكتب المنزل -الذي نقيم نحن فيه مع والدنا لنا خوفًا من أخي أن يتشاجر معنا بعد وفاة والدي، وهذا مقابل أنه ساعده في شراء منزل له -كها قلت سابقا وشاء الله أن مات أخي هذا، وله أولاد بعضهم متزوج، ووالدي ما زال حيا، وسؤالي: هل تعتبر ذِمة والدي الآن بريئة منه، على الرغم أنه كان عاقًا له، أو ندفع نحن لأولاده مقدارا من المال مقابل كتابة والدي المنزل لنا، أفيدونا في ذلك، بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أبين

أنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة، وألا يُفَضِّل منهم أحدا على أحد، لأن النبي على قال لبَشير بن سعد، حين أعطى ولده النعمان ما لم يُعْطِ إخوته: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»(١). وقال له: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»(٢).

والتسوية بين الأولاد في العطية تكون كها قَسَم الله -تعالى - لهم في الميراث: للذَّكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في غير ما يكون دفعا للحاجة، فأما ما كان دفعا للحاجة، فإنه يعطى كل إنسان مقدار حاجته، فإذا قدر أن للإنسان أولادا، واحتاج أحدهم إلى النكاح، وكان الآخرون صغارا، فزوج هذا الكبير الذي احتاج إلى الزواج، فإنه لا يلزمه أن يعطي الصغار مثل ما دفع لهذا من المهر، أو ما أعطاه من مئونة النكاح، لكن إذا بلغوا ما بلغه هذا، واحتاجوا إلى الزواج، لزمه أن يزوجهم كها زوج الأول، ولقد كان بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار، وكان له أولاد صغار، يوصي لهم -أي للصغار - بشيء من ماله مقابل ما زوج به الكبار، وهذا حرام، ولا يجوز، ووصيته في مثل هذه الحال باطلة لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي عليه: "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ باطلة لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي عليه: "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ من فكل وَصِيَّة لَوَارِثِ» (قال النبي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ من فكل وَصِيَّة لَوَارِثِ» (قال النبي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ من فكل وَصِيَّة لَوَارِثٍ» (قال النبي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ من فكل وَصِيَّة لَوَارِثٍ» (قال النبي عَلَيْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ فَي اللَّهُ المَا وَصِيَّة لَوَارِثٍ (قَال النبي اللَّهُ فَلا وَصِيَّة لَوْارِثٍ) (قال النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله المناب النبي الله الله النبي الله الله النبي الله النبي الله الله الله النبي الله الله اله الله الله الله اله

بعد هذا نُجِيب على السؤال فنقول: إن مساعدة والدك لأخيكم من أبيكم في شراء منزل له من باب الجور والحيف، وكان الذي ينبغي أن يجعل ما ساعده به قرضا في ذمته، ومن الواجب عليه لما ساعده في منزله أن يعدل بينكم بأن يعطي كل واحد منكم مثل ما أعطاه هذا بالنسبة للذكور، ونصف ما أعطاه بالنسبة للإناث، وحيث إنك ذكرت أنه كتب منزله لكم فيُنظر: إذا كان ذلك بقدْر ما أعطى أخاكم، فقد برئت ذمة الوالد، وحلَّ لكم ما أخذتموه، ولا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

يلزمكم أن تعطوا أولاد أخيكم شيئًا، وأما إذا كان البيت الذي كتبه لكم نصيب كل واحد منكم أكثر مما أعطى أخاكم، فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعطي أولاد أخيكم، حتى يساويه بكم، وذلك لأنه كان واجبا عليه أن يعدل بينكم في حياة أخيكم، وحق أخيكم لا يسقط بموته، فيكون لورثته من بعده.

### \*\*\*

(٤٨٣٥) يقول السائل: رجل له أولاد بلغوا سن الرشد، وكل واحد منهم متزوج، واحد منهم يُكاتفه، ويعاونه في أعهاله ويطيعه، ويتفقد شئون والده في مزرعته، أو عهاراته، وما أشبه ذلك، أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعهال، وكل واحد يقوم بحاله الخاصة، ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حقا زائدا على إخوانه بحيث يُسكنه معه بدون مقابل أُجرة، أما البقية فيستأجرون في عهارات أخرى، أفيدونا في مثل هذه القضايا، وفقكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن رسول الله على قال: «اتّقُوا اللّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١). وذلك حين جاءه بَشير بن سعد الأنصاري يخبره بأنه نَحَل ابنه النعان بن بَشِير نِحْلة، فقال له رسول الله على: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟». قال: لا. فقال على: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (٢). فتبراً النبي على من الشهادة عليه، وقال: «إنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (٢). فتبراً النبي على من الشهادة عليه، وقال: «إنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ». وهذا يدل على أن الرجل إذا أعطى أحدا من أولاده ما لم يُعط الآخرين، فإنه جائر، والجور حرام مخالف للعدل، ولهذا قال رسول الله على في نفس الحديث: «اتّقُوا اللّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لاَدِكُمْ». وكيفية العدل: أنه إذا كان نفس الحديث: فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته، قلّ أو كثر، فلو قُدِّر أن في نفقة واجبة، فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته، قلّ أو كثر، فلو قُدِّر أن له أولادا ثلاثة، أحدهم قد بلغ سن الزواج، ويرغب أن يتزوج، والثاني دون له أولادا ثلاثة، أحدهم قد بلغ سن الزواج، ويرغب أن يتزوج، والثاني دون

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ذلك، والثالث دونه، لكن الثاني يدرس في كلية، أو ثانوية، يحتاج إلى كتب يراجعها، والثالث دونه، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني مِن الكُتب، فهنا نقول: العدل أن تزوج الأول، ولو خسرت عليه ما خسرت من الدراهم، ولا يلزمك أن تعطي الاثنين مِثلَه، والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه من الكتب، وإن كنت لا تعطي الثالث مثله، لأن الثالث لا يحتاجها، وتعطي الثالث ما يحتاج إليه، فلو قُدِّر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خمسمئة ريال، والثالث لا يحتاج إلا خمسين ريالا، فَاشْتَر له كتبا فأشَر له كتبا بخمسين ريالا، والأول الذي كان يتزوج يحتاج إلى عشرين ألفا للزواج، زوّجه بعشرين ألفا، ولا يُعَدُّ هذا جَوْرًا، لأن هذا قيام بها يجب من النفقة، لكن بعض الناس يقول: أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقدار المهر الذي ساعدت به أخاه الذي تزوج. فنقول: هذا لا يجوز، لأن النبي عَقَلَهُ يقول: «إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ» (۱).

لكن إن أدرك الصغير سن الزواج فزوِّجه، وإن لم يدرك، ومُتَّ قبل أن يدرك ذلك، فلا حرج عليك، لأن الزواج من النفقة، فيعطى كلُّ واحد منهم ما يحتاج إليه فقط، أما إذا كانت العطية تبرعًا محضًا لا لحاجة، فإنه يجب التعديل بينهم، ولا يعطى أحدُّ دون الآخر، وكيفية التعديل على القول الراجح أن يعطى الذكرُ مِثلَ حظ الأنثيين، فإذا كان عنده ابن وبنت، وأراد أن يعطيهم منحة تبرعا لا في مقابل واجب النفقة، فإنه إذا أعطى الولد ألفين، يعطي البنت ألفا فقط.

وبعد هذا نجيب على سؤال السائل الذي ذَكَرَ أن له ثلاثة أولاد، وأن أحدهم يعمل مع أبيه في مزرعته، وفي تجارته، وفي عقاره، وأنه يُسكنه مجانا، وأن إخوته الآخرين يسكنون بالأجور من عند أنفسهم فنقول: إنه لا حرج

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

عليه أن يسكن ولده بإحدى بيوته مجانا، بشرط أن تكون أجرة هذا البيت تساوي أجرة عمله مع أبيه، فإذا قُدِّر أنه لو كان عاملا أجنبيا لاستحق كل شهر ألف ريال، وكانت أُجرة البيت تساوي اثني عشر ألف ريال، فإن هذا لا بأس به، لأن السُّكنى بمقدار أجرة عمله، أما لو قُدِّر أن أجرة البيت أكثر مما يستحق، مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة آلاف ريال، وأجرة البيت باثني عشر ألفا، فإنه لا يجوز أن يسكنه مجانا، بل لا بد أن يأخذ منه ألفي ريال، وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيرا، اللهم إلا إذا كان الابن فقيرا، لا يملك أن يدفع الزيادة، فإنه حينئذ يكون تسكينه من باب الإنفاق عليه، ولا حرج.

وعلى هذا فنقول: إذا كان أحد الأولاد قائما بتجارة أبيه، وأراد أبوهم أن يجعل له أجرة شهرية تُقَدَّر بأجرة الإنسان الأجنبي الذي ليس ولدا له، فإن هذا لا بأس به، ولا يُعَدِّ ذلك جَوْرًا، ولا تفضيلا لهذا الولد.

\*\*\*

والدنا في واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية، وكل ما نكسبه خلال مسكن واحد بحكم العادات القروية في القرية المصرية، وكل ما نكسبه خلال يومنا من عمل في الأرض نعطيه أبانا الذي يقوم بالصرف على الأسرة كلها، حتى أولادنا وزوجاتنا، ولنا أختان متزوجتان، ومن خلال كسبنا الحلال الحمد لله وفر والدنا مبلغًا من النقود اشترينا به قطعة أرض، أصر والدنا أن يكتبها لنا نحن الذكور فقط، وقال: إنها من تعبكم. ولم يكتب شيئًا لأخواتنا الإناث، فهل ما فعله والدنا حلال يا فضيلة الشيخ، أرجو منكم إفادة، بارك الله فيكم؟

فَأَجَابِ -رَحِمِهُ اللهِ تَعَالى-: إنه يجب على المرء أن يعدل بين أولاده، لقول النبي عَلَيْهُ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١). ولا يَجِلُّ له أن يخص أحدا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وبهذه المناسبة أود أن أذكر مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد ذكور، فيبلغ كبارهم سن الزواج، ويزوجهم، ثم يوصي في ماله بعد موته بشيء من المال ليزوج به الصغار بعد موته، لأنه زوج الكبار في حياته، وهذا لا يجوز، لأنه لا وصية لوارث، فإن الورثة قد قسم الله بينهم تركة مُورِّ ثهم بمقتضى عِلمه وحكمته، فلا يجوز أن تتعدى حدود الله -سبحانه وتعالى- في ذلك، وهؤلاء الصغار الذين توفي أبوهم قبل أن يبلغوا الزواج، ليس عليه أن يزوجهم قبل أوانه، وإذا لم يكن عليه أن يزوجهم قبل أوانه، فإنهم إذا بلغوا أوان الزواج بعد موته يزوّجون من نصيبهم مِن تركة أبيهم.

\*\*\*

(٤٨٣٧) يقول السائل م. ح. م: فضيلة الشيخ، اشتريت من والدي قطعة أرض بسعر رمزي، فهل يجوز ذلك، خاصة وأن لي عَشَرة إخوة من الأب، أرجو إفادتي مأجورين؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ثبت عن النبي ﷺ من حديث النعمان بن بَشِير ﷺ من حديث النعمان بن بَشِير ﷺ أنه قال: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١). ولما أراد بَشِير بن سعد أن يُشهد النبي ﷺ على عطية نَحَلها ولده النعمان، قال له النبي ﷺ: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (١). وهذا يدل على أنه لا يَحِلُّ لأحد أن يُفضِّل بعض أولاده على بعض في العطية، وأن ذلك مِن الجَوْر الذي أبى النبي ﷺ أن يشهد عليه، وقال في تحقيق التبرؤ منه: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي».

وعلى هذا، إذا كان أبوك قد منحك أرضا، أو باع عليك أرضا بثمن رمزي، فإن هذا البيع ليس بصحيح، ولا يَجِلُّ له أن يبيعك أرضا إلا كها يبيعها على غيرك بثمن المِثْل المعتاد في ذلك المكان، وفي ذلك الزمن، وتصحيح هذا التصرف الآن أن تُقدَّر الأرض بقيمتها حين باعها عليك في ذلك الوقت، وأن تجرى عليك بتلك القيمة، إلا إذا أعطى أبوك إخوتك مثل ما أعطاك، فلا بأس بذلك، لأن النبي عَلَيْ لما أتى بَشِير بن سعد ليُشهده على عطيته لابنه النعهان قال: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟». قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَاتَقُوا اللّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (٣). فرد بَشِير بن سعد عليه هذه العطية.

إذًا فتصحيح هذا الأمر، إما أن تَرُدَّ الأرض إلى الوالد، أو تُقَوَّم بقيمتها في ذلك الوقت، أو يعطي إخوانك مثل ما أعطاك، وعطية الأولاد تكون كما قسم الله -عز وجل- في كتابه: للذكر مثل حظ الأنثيين.

وها هنا أمر يجب التفطن له، وهو أن العدل في الإنفاق يكون بإعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه، فإذا كانت الأنثى تحتاج إلى حُلِيٍّ يلبسه مِثْلُها، فاشترى لها أبوها حُلِيًّا لتلبسه، فإنه لا يلزمه أن يعطي مِثلَ قيمته للأبناء، لأنه إنها أعطاها لدفع حاجتها، وكذلك لو احتاج أحد الأولاد إلى علاج، فإنه لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أنفق على علاج هذا الولد الذي احتاج إليه، وكذلك لو احتاج أحدهم إلى زواج فزوَّجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل المهر، والنفقات التي زوَّج بها الولد، ولكن العدل في ذلك أنه إذا بلغ الثاني مبلغ الزواج، فإنه يزوّجه.

وقد كان بعض الناس إذا كان له أولاد كبار فزوَّجَهم، وله أولاد صغار لم يبلغوا سن الزواج يوصي لهم بمثل المهر بعد موته، وهذا خطأ، ولا يجوز، لأن الوصية للوارث مُحرَّمة، لأن الله -عز وجل- لما قسم المواريث قال: ﴿ عَابَاۤ وَكُمُ وَابْنَاۤ وَكُمُ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُم ٓ أَوْرَبُ لَكُونَ نَفْعاً فَرِيضَةً مِن اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] فأخبر -عز وجل- أن هذا القسم الذي تولاه عليمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] فأخبر -عز وجل- أن هذا القسم الذي تولاه وقال -تعالى - في الآية الثانية: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ لما ذكر المواريث قال: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ بُودُ اللّهِ جَنَب تَجْرِي وَمَن يُعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ بُدُذِهُ الْمَعَوْنُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَهُمُ وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ وَمَن يُعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتُعَدَّ حُدُودُهُ بُدُ فِلْكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَهُ وَلَهُ مَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَهُ وَمَن يَعْمِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ بُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَمَن عَلَم عَدَابٌ عَمِه اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ بُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وَمَن عَلَا عَمْ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعَدُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُ حُدُودُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ عَدْراتُ عَلَيْهُ وَلَاكُ مُنُولًا فِيهَا وَلَهُ وَمَن يَعْمِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ وَدُولُكُ اللّهُ عَبْرِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالًا فِيهَا وَلَهُ وَاللّهُ عَلَاكُ مُعْمِدِ اللّهُ وَالنساء: ١٤-١٤].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ»<sup>(۱)</sup>. فهؤلاء الأولاد الصغار الذين زوَّج الوالد إخوتهم الكبار الذين بلغوا الزواج، لا يجوز لوالدهم أن يوصي لهم بمثل المهر، ولكن إذا بلغوا الزواج في حياته فليزوجهم.

وخلاصة القول أنه يجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده في العطية، وكذلك يجب عليه أن يعدل بينهم في النفقة، والعدل في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من النفقة، قلَّ ذلك أو كثر.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

والنقطة الأخيرة التي نبهْنا عليها هي أن بعض الناس إذا زوج أولاده الصغار في حياته أوصى بمثل ما زوجهم به للصغار من بعد موته، وهذا لا يحل، ولا يجوز، لأنه وصية لوارث، والوصية للوارث مُحرَّمة باطلة، لا يجوز تنفيذها، وقد علم السامع ما استدللنا به من القرآن والسُّنَة في هذا الباب.

### \*\*\*

(٤٨٣٨) يقول السائل: عندما كانت والدي على قيد الحياة، وهبت لي ولأخي الأكبر مني قطعة أرض مساحتها ما يقارب عشرين قيراطا، لكنها اشترطت أن ندفع لأخواتنا -وهُنَّ أربع من النساء - مبلغ ستمئة جنية مصري، وعندما توفيت دفعنا لكل واحدة مئة وخمسين جنيها كها اشترطت والدتنا، فهل هذا الإجراء صحيح، أم أنه مخالف للشريعة، عِلْمًا بأن الأختين الكبيرتين كانتا موافقتين على هذا الإجراء، نرجو الإفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يهب أحدا من أولاده أكثر مما وهب الآخر، أو أن يخصه بعطية دون الآخرين، وأُمُّكم قد خصَّتكم بعطية دون أخواتكم، فيجب عليكم التحلل من أخواتكم، وأن تعطوهن ما تطيب به نفوسهن، لأن النبي على قال لبَشِير بن سعد حين نَحَل ابنه النعمان بن بَشير نِحْلة لم يُعط إخوانه مثلها قال -عليه الصلاة والسلام-: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» (١). فسماه النبي على جورًا، والجور ظُلم لا يجوز للإنسان أن يستمر عليه، فمِن بِرِّكم لأُمُّكم أن تتفقوا مع أخواتكم، وأن تتحللوا منهن، ولا يكفي أن تبذلوا لكل واحدة منهن مئة وخمسين جنيها، بل لا بد أن تُرضوهن بها تطيب به نفوسهن، إذا كنتم تريدون إبراء ذمة والدتكم.

وإنني بهذه المناسبة أقول: إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي أحدا من أولاده أكثر من الآخرين، ولا أن يخصه بعطية دون الآخرين، هذا في التبرع المحض،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أما في الأمر الذي يكون من باب سد الحاجة والنفقة، فإن العدل أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلا البنت تحتاج إلى حُلِيٍّ، والولد يحتاج إلا غُتْرة أو طاقية، ومعلوم أن الحُرِيِّ أكثر قيمة من الغُترة والطاقية، فإذا أعطى البنات حُلِيًّا، ولم يُعط الأولاد الذكور مثل قيمة الحليّ، فإنه لا حرج عليه، لأن ذلك من باب النفقة، وسد الحاجة، وكذلك لو احتاج أحد الأولاد الذكور إلى زواج، فأعطاه من ماله، وزوجه، فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مقابل ما أعطى هذا المتزوج، وإنها يلزمه إذا بلغ الآخرون سن الزواج أن يزوجهم كها زوج أخاهم الكبر.

وقد ذهب بعض الناس إلى عمل مُحرَّم، وهو يظنه جائزا، وهو أنه يوصي لأولاده الذكور الصغار -إذا زوج الأولاد الكبار - يوصي للصغار بشيء يتزوجون به بعد موته، وهذا حرام عليه، إلا إذا أجازها بقية الورثة، لقول النبي عَيَّة: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١). فإذا قال: أنا قد زوجت الأبناء الكبار. قلنا: نعم أنت زوجتهم في وقت تزويجهم، وأما الصغار، فإنه لم يَحِنْ وقت تزويجهم فإعطاؤك إياهم، أو وصيتك لهم بمثل ما زوجت به الكبار يعتبر تبرعا، لا يحل، فهذه النقطة أود من إخواني المستمعين أن ينتبهوا لها، فإنهم إذا أوصوا للصغار بشيء صاروا آثمين، وإن لم يوصوا بشيء لهم، كانوا سالمين من الإثم.

\*\*\*

(٤٨٣٩) يقول السائل م. أ. أ: نحن أربعة من الإخوان، نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله -سبحانه وتعالى- بالنعمة، ونحمد الله على ذلك، إلا أن الوالد يُفَضِّل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغر، لأنه من زوجةٍ ثانية، وقد كتب له بعض الأملاك باسمه، فها الحكم في ذلك؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا بِبِرِّ الوالدين، أما الوالد، وتصبروا على ما حصل منه مِن جَوْرٍ لأنكم مأمورون بِبِرِّ الوالدين، أما بالنسبة لوالدكم، فإنني أُحذره من هذا العمل، وأقول له اتق الله، واعدل بين أولادك، ويجب عليه أن يَرُدَّ ما كتبه لابنه من الأملاك، وما آثر به ابنه من الأمور الأخرى، إلا إذا سمحتم بذلك، فلا حرج عليه أن تبقى هذه الأملاك عند ابنه الذي آثره عليكم، أما مع عدم الساح فيجب عليه أن يَرُدَّ ما أعطاه، لأن بَشير بن سعد الأنصاري على لما وهب ابنه النعان بن بَشِير هِبة أمره النبي على فردها، حيث قال له الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «اتَّقُوا اللَّه، واعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١).

\*\*\*

(٤٨٤٠) يقول السائل م. ع: لديَّ أبناء وبنات، وأُهدِي لهم بعض النقود، ولكن ليس بالتساوي، بل هذه الهدية على حسب مستواهم، أفيدوني بعملي هذا أفادكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الواجب على الإنسان في إعطاء أولاده من ذكور وإناث أن يعدل بينهم، فيعطي الذَّكر مِثْلَي ما يعطي الأنثى، يعني إذا أعطى الأنثى عشرة، أعطى الذَّكر عشرين، هكذا قسَّم الله -تعالى - بين الأولاد في الميراث، فقال -تعالى -: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي الْمَيْنِ الله الناء: ١١]، ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل - هذا في غير الحاجة، أما ما أعطاهم مِنْ أَجْلِ الحاجة والنفقة، فكل إنسان يعطى ما يحتاجه، فإذا قدَّرنا أن الأنثى تحتاج إلى مئة في اللباس، والذَّكر لا يحتاج إلا إلى خسين، أعطى الذَّكر خسين، وأعطى الأنثى مائة، وإذا كان الأمر بالعكس، فإنه يعطى كل واحد منهم ما يحتاجه، فصار الجواب: إذا كانت الهدية تبرعا فإنه يعطى كل واحد منهم ما يحتاجه، فصار الجواب: إذا كانت الهدية تبرعا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

محضًا، فلا بد من التعديل بأن يعطي الذَّكر مِثْلَي ما للأنثى، وإذا كانت للنفقة، فإن التعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، ولنفرض أن عنده ابنين: أحدهما صغير لا يحتاج إلى كتب، ولا قرطاس، ولا أقلام، ولا غيرها، والآخر يدرس فيحتاج إلى كتب وقرطاس وأقلام، فيعطي هذا الدارس ما يحتاجه للمدرسة، وذاك لا يعطيه شيئًا.

ولعلنا في هذه المناسبة نُذكّر بعض إخواننا الذين يكون لهم أولاد متعددون، فيكبَر بعضهم ويزوجهم، ويبقى الصغار، فتجده يوصي لهم بشيء من ماله، ليتزوجوا به بعد موته، وهذا حرام عليه، لأن الزواج من النفقة، فمن احتاجه قام بحاجته فيه، ومن لم يحتَجْه، فإنه لا يجوز له أن يعطيه شيئًا، وعلى هذا، فإذا كان للإنسان ثلاثة أبناء، وزوَّج اثنين منهم في حياته، وبقي الصغير لم يصل إلى حد الزواج، ثم إن هذا الأب أوصى للصغير بمقدار المهر الذي أعطاه أخويه، فإن ذلك حرام، والوصية باطلة، فإذا مات، فإن هذه الوصية تُردّ في التركة، إلا أن يسمح بذلك بقية الورثة، لقول النبي عليه: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ» (').

يقول السائل: إذا رضي الأولاد بعطية أبيهم لأخيهم، فهل يَحِلُّ له؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا رضي الأولاد -وهم بالغون راشدون- بها فضَّل به والدهم أخاهم، فإن هذا لا بأس به، لأن الحق لهم.

\*\*\*

(٤٨٤١) يقول السائل: ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة، فهل لابنى الآخر أحقيَّة في هذا المنزل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا المنزل الذي لدى ابنك من عمله -أي مِن كَسبِه هو - فليس لأخيه حق فيه، لأن كل إنسان له ماله الخاص، وأما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

إذا كان هذا البيت مما تفضلت به عليه، فإن الواجب عليك أن تتفضل على بقية إخوانه بمثله، فإن لم تفعل، فالواجب عليك أن ترُدَّه، وأن تجعل هذا البيت من مالك، وإذا قُدر عليك الموت، صار ميراثا بعدك.

### \*\*\*

(٤٨٤٢) تقول السائلة ف. ن. ت: بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعة في مدينة حائل، اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفِعلا قمنا ببيعها وتقاسمنا، وأخذ كل منا ما يخصُّه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء، ولكنه ترك أيضًا مسكنا، عبارة عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدَّة أشهر، بمبلغ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقة، بحيث تكون الفيلا وقفًا بيد أخى الأكبر، ويد أخى من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها، بعد أخذ قيمة الضحايا منها، وصدقة وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغًا يسيرا، وقد كتب أيضًا: في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا، فلا يُحرَم منها، ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثمانية سنوات، وهي تُؤَجَّر بمبلغ ثبانين ألف ريال، وكل واحد منهما يأخذ سنويا أربعين ألفا، ولا نرى منها شيئًا أبدًا نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهما كل سَنَة بالأضحيَّة بعدد أربع ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة، أو بيعها، وتقسيم قيمتها على الجميع، وبعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيري له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقالا: ليس لكم أي شيء في هذه الفيلا. وجعلاها كأنها موهوبة لهما مِن والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف، وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا، مع العلم بأن البنات متزوجات؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بِعَينه، لأن كل مسألة يكون فيها حُكومة -أي خُصومة- بين طرفين، فإن هذا المنبر ليس منبر حَلِّ لمشكلتهم، لأن مشكلتهم تُحلِّ عن طريق القضاء في المحاكم

الشرعية، ولكن نحن نقول: بصفة عامة إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئًا من ماله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي على الله على بعض أولاده، لأن هذا من الجور، وقد قال النبي على الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ (1). فلا يجوز -مثلا- أن يقول: هذا وقف على ابني فلان، وفلان، أو بنتي فلانة. وما أشبه ذلك، لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرَّم عليه، سواء كان ذلك بعد وفاته، أو كان ذلك في حياته، وأما ما يوقفه الإنسان، فإن كان وصية، بحيث أوصى بوقفه بعد موته، فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلَف، فإنه لا يُنفَّد ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأما إذا وقفه في حياته، وهو صحيح عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأما إذا وقفه في حياته، وهو صحيح شحيح، فإنه لا بأس أن يكون كُله وقفًا، ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كها قلت: لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون البعض، وهذا المسألة -أعني مسألة تخصيص الأولاد- من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله -عز وجل- فكها أنه يحب أن يكونوا له في البرّسواء، فيجب أن يكونوا أيضًا في برّه هو سواء.

### \*\*\*

(٤٨٤٣) يقول السائل: ما حُكْمُ أخذ راتب الولد، والاستفادة منه لوالديه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما الأب فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء، بشرط ألا يتضرر الولد بهذا، فللوالد أن يأخذ من راتب ولده ما لا يتضرر به الابن، وأما الوالدة فليس لها أن تأخذ من مال ولدها إلا ما أعطاها، والذي ينبغي للوالدين أن يَدَعُوا الأولاد ورواتبهم إلا عند الحاجة، أو إذا رأوا من تصرفات الابن ما ينبغي أن يؤخذ منه المال، وفي هذه الحال يكتب المال المأخوذ على أنه لصاحبه، لا للأب، أو الأم، ويكون محفوظا له إذا رَشَد، وعرف قَدْر

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٨٤٤) يقول السائل: إذا أخذت من مالكِ لأرض قطعة أرض على أن أزرعها بدون مقابل، إلا أنه أخذ مني مبلغًا كرَهْنِ في حالة تسليمه أرضه، يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيها أحصد منها، فهل هذا جائز شرعا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع عليها، ويكون الزرع لك، فهذا محسنٌ إليك بهذه المنحة، وأما أخذه رهنًا مِنْ أَجْلِ أن تعيدها عليه، فهو أيضًا لا بأس به -على القول الراجح - لأن هذا توثيق له، وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دَين له، لكن في يدك عين، وهي هذه الأرض، وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن، بل يكفي بدلًا عنه أن يكتب وثيقة بينكما، لأن هذه الأرض مِنحة لك لمدة سَنة، أو سنتين، حسب ما يريد أن يمنحها لك، وأما الرهن، فلا داعي له حينئذ، إنها لو فعل، فلا بأس به.

\*\*\*

(٤٨٤٥) يقول السائل: إن لي إخوانا من الأم، ولديها ورشة من والدهما، فهل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئًا، هذا إذا أعطي مِن قِبل الإخوان، أم لا يأخذ منها شيئًا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه الورشة إذا كانت للأب، ولكنه أعطاها الولدين مِنْ أَجْلِ العمل فيها فقط، فإنه لا يَحِلُّ لأخيها من الأم، ولا لغيره أن يأخذ منها شيئًا، لأنها ليست مِلكا لها، وأما إذا كان، والدهما قد أعطاهما هذه الورشة على سبيل التمليك، وأنها مِلك لها، وهما ممن يجوز تصرفه وتبرعه، فتبرَّعا بشيء منها لأخيها من أمها، أو لغيره من الناس، فإن هذا لا بأس به، لأنها مالكان جائزا التصرف والتبرع.

\*\*\*

(٤٨٤٦) تقول السائلة: مات رجل، وله أولاد وبنات، وترك أرضا، وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن، ولهن إخوان غيره، فها الحكم في هذا، وشُكرًا لكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذا أنه لا بأس به، لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنها الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه، فلا حرج، يجوز أن تعطي أحد إخوانها، وتَحْرِم الآخر، وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر، لعدم وجوب المساواة.

### \*\*\*

# (٤٨٤٧) يقول السائل: هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا وهب هبة، وقبضها الموهوب له، فإنه لا يَحِلُّ للواهب أن يرجع فيها، ولو رجع لم يمكن من ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - شبَّه العائد في هبته بأقبح تشبيه، إلا أنه استثنى من ذلك مسألة واحدة، وهي الوالد إذا وهب ولده -الذكور أو الإناث - شيئًا، فإن له أن يرجع في ذلك، إلا أن يكون حيلةً مِثل أن يهب ولديه الاثنين، كل واحد مائة، ثم يرجع في هبة أحدهما مِنْ أَجْلِ أن يُفضِّل الثاني عليه، فإن الجِيلة على المُحرَّم حرام، ولا تنفع.

والخلاصة أن مَن وهب هبة، وأقبضها للموهوب له، فإنه لا يَجِلُّ له أن يرجع فيها، إلا الأب فيها يعطي ولده، ويشترط في رجوع الأب فيها يعطي ولده ألا يكون ذلك على سبيل الجيلة، فإن كان على سبيل الجيلة كان حراما.

### \*\*\*

(٤٨٤٨) يقول السائل و. م: إن أحد أقاربه قال عن بنت عمي بأن لها علاقة مع شخص، وكان قوله بهتانا، فهل إذا قاطعت هذا الإنسان أكون قاطع وحم، مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي، ثم إنه قبل أن يقول بهذا البهتان، كنت قد أهديته مصحفا صغيرا، وكتابا علميا، ومع العلم أيضًا أن هذا الإنسان لا يصلي، ولا يصوم، إلى آخره، وعندما حدث ذلك أخذت الهدية منه، ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم، فيا حكم إرجاع الهدية، وأخذها من المهدى إليه، وخاصة مع مثل هذا الشخص؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : مجرد معصية القريب لا تسوغ لقريبه أن يقطع رحمه، بل قد قال الله - تعالى - في الوالدين: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن الله وَ الله الله الله وَ الله الله الله الله القريب لا تنقطع صلته بمعصيته، لكن هذا السائل ذكر أن ابن خاله ارتد عن الإسلام - والعياذ بالله - لعدم صلاته وصيامه، والمرتد لا يجوز إبقاؤه على قيد الحياة إلا أن يعود إلى الإسلام، وعلى هذا فمقاطعته لا بأس بها، لأنه لا حق له في الوجود، فضلا عن أن يوصل بالموجود، ولكن مع هذا نرى أن من الواجب عليك معاجلة هذا الداء الذي هو مُهْلِك له بأن تذهب إليه، وتدعوه إلى الله -عز وجل - وتنصحه بالنصيحة الواجبة، أما عودك في هديتك، فإنه لا يجوز لك، لأن رسول الله عليه يقول: «العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالكُلْبِ عَعُودُ فِي قَيْنِهِ» (١).

وهذا القريب الذي أهديت له ما أهديت مَلَك ما أهديته بالقبول والقبض، فصار مِن جملة ماله، فإذا رجع إلى الإسلام، فمِلكه باقٍ على ماله، وإذا بقي مرتدا، وقُتل على ارتداده، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، وعلى كل حال، حرام عليك أن ترجع في هديتك في مثل هذا الحال.

000

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، رقم (٢٥٧٤)، ومسلم: كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، رقم (١٦٢٢).

# الوصايا الله الموصايا

(٤٨٤٩) يقول السائل: لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟

وكذلك لو كان له ابنان، فإن من المعلوم أن المال يكون بينهما نصفين، فلو أوصى لأحدهما بالثلث -مثلا- صار المال بينهما أثلاثا، وهذا من تعدي حدود الله، لذلك كانت حراما، لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة، ولكان الناس يتلاعبون، فكلُّ يوصي لمن شاء، فيزداد بذلك نصيبه من التركة، ويحرِم مَن شاء، فينقص نصيبه.

### \*\*\*

(٤٨٥٠) يقول السائل ش. ع. م: هل تصح الوصية لوارث، وهل تجوز الوصية مُشافهةً أمام مُحام، وبعض الورثة الموصَى إليهم، نرجو بهذا إفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة، ولا يجوز تنفيذها، ولبقية الورثة الذين لم يوصَ لهم أن يبطلوا هذه الوصية، ودليل ذلك من كتاب الله، وسُنة رسوله على المبيّنة له، ففي القرآن الكريم لما ذكر ميراث الأصول والفروع، قال: ﴿ عَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ آيَتُهُمُ أَقْرَبُ

لَكُونَفَعاً فَرِيضَةً مِّرَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [النساء: 11] فأفاد قوله: ﴿ وَيضَةً مِّرَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 11] أنه يجب التمشي بمقتضى هذا التقسيم الذي تولاه الله -تعالى - بنفسه، وقال -سبحانه وتعالى - في آيات مواريث الزوجين، والإخوة من الأم قال: ﴿ يَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ بُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ بُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ بُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَدَالِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيم أَن اللَّه وَرَسُولَه وَيَعَد حُدُودَه وَ وَلَاكَ الْفَوْرُ الْمَظِيم أَن الله عَلَى الله وَرَسُولَه وَيَعَد مَن تعدى يُدِّخِلُهُ نَارًا حَلِم الله وَلَه الفرائض حدود الله حز وجل - وتوعد من تعدى في آخرها: ﴿ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ أَن تَضِلُوا أَوالله بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]، هذه الحدود، وقال -تعالى - في آية الحواشي -الإخوة الأشقاء، أو لأب - قال في آخرها: ﴿ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ أَن تَضِلُوا وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْعٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وهذه ايدل على أن من خالف هذه القسمة فهو ضلال، وأما السُّنَة فقال النبي وهذا يدل على أن من خالف هذه القسمة فهو ضلال، وأما السُّنَة فقال النبي ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّه ، فَلَا وَصِيَّة لِوَادِثٍ ﴿ ().

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

المهم أن الورثة لا تجوز الوصية لهم أبدًا، وأما غير الورثة من الأقارب، فالوصية إليهم مستحبة، بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الآية الكريمة.

### \*\*\*

## (٤٨٥١) يقول السائل: لماذا مُنعت الوصية بأكثر من الثلث؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: مُنعت الوصية بأكثر من الثلث، لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد على الثُّلث صار في ذلك هضا لحقوقهم، ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله على أن يوصي بثلثي ماله قال: «لا». قال فالشطر قال: «لا». قال: فالثلث. فقال النبي على: «فَالنُّلُثُ، وَالنُّلُثُ وَالنَّلُثُ وَالنَّلُ وَالنَّلُثُ وَالنَّالُثُ وَالنَّالُ فَي هذا، ولا بأس به.

### \*\*\*

(٤٨٥٢) يقول السائل: إذا أوصت المرأة بنصف أموالها، أن تُنفَق في سبيل الله، فهل تأثم في ذلك، مع العلم بأن وارثيها ليسوا بحاجة إلى أموالها، أي أنهم ليسوا بفقراء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يَجِلَّ للرجل، ولا للمرأة أن يوصي بأكثر من الثلث، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عَلَيُ عادَ سعدَ بن أبي وقاص مِن مَرَض كان به، فقال له: يَا رَسُولَ الله، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَع، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُمُنْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، رقم (١٦٢٩).

قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا، الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكَفَّفُونَ النَّاسَ»<sup>(١)</sup>.

ولهذا يحرم على الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، فلو قُدِّر أنه فعل، إما جهلا، وإما تهاونا وتساهلا، فإن للورثة مِن بعده أن يأخذوا ما زاد على الثلث، ولا يُنفذوا إلا الثلث فقط.

وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: إياكِ أن توصي بأكثر من الثلث، أوصي بالثلث، وفيه خير، ولهذا لمَّا جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْر، الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْر، وَتَأْمُلُ الغِنَى، وَلاَ تُمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَلَفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ كَذَا، وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ "). فالذي يحب أن يتصدق وهو صحيح شحيح قبل أن يمرض، وقبل أن يموت، ويسلم من التبعة من وجه، وتطمئن نفسه إلى أنه وضع المال فيها يريده، لأنه ربها يوصي بشيء، ويتهاون الورثة بهذا، ولا يؤدونه كما يريد الموصى.

\*\*\*

(٤٨٥٣) تقول السائلة ش. م: كنت أقوم بخدمة والدي في صحته ومرضه أكثر من أي أحد في العائلة، وأثناء مرض وفاته قال له أحد إخوي: إن زوجتك ستُخرجنا من الدار إذا توفيت لا سمح الله. ولما اشتد به المرض أوصى بثلث الدار لي، بموجب سَنَدٍ مصدَّق من قبل الجهات الرسمية، ومؤيد بتقرير طبي يؤكد بأنه بكامل قواه العقلية، ويذكر في الوصية بأنه يوصي بثلث داره بمحض إرادته ورغبته إلى ابنته التي هي السائلة، لقاء خدمتها وأتعابها، واهتهامها به، ولم يُكرهه أحد على ذلك، وبعد وفاة والدي بفترة تزوجت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٣٥٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، رقم (١٠٣٢).

بموافقة إخوي، وبعد زواجي أخذ بعض إخوي، وزوجة والدي يطلبون مني التنازل عن الوصية، وعدم تنفيذها، قائلين لي: لو كنت متزوجة قبل وفاة والدك، لما أوصى لك بها أوصاه، ولما تزوجت الآن، فلا يحق لك ذلك، وإذا نفذت الوصية، فإن والدك يحاسب أمام الله، ويعذب نتيجة وصيته هذه، وأنت تفقدين أجرك على خدمته. أفيدوني: هل عمل والدي مخالف للشرع، وإذا نفذت الوصية، فهل يحاسبه الله على وصيته هذه، ويأثم على ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا وأثابكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وصية الرجل لأحد من الورثة مُحرَّمة، لأن الله -سبحانه وتعالى- فرض المواريث، وبيَّنها، وقال: ﴿ فَريضَكُّ مِّرِكَ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: ١١] في ميراث الأصول والفروع، وقال في ميراث في الأزواج، والإخوة من الأم: ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِـلُهُ جَنَكتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّدُ حُدُودَهُ. يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، وقال في إرث الإخوة والأخوات في آخر سورة النساء: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلُّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ»(١). فهذه الوصية -وصية أبيك لك في مقابل خدمته- وصيه جائرة، لا يجوز تنفيذها، ولكن إذا كان الورثة قد وافقوا بعد موت والدك عليها، فإنها تُعتبر نافذة بسبب إجابتهم لها، وحينئذ لا يحق لهم الرجوع بعد ذلك، ومطالبتك بأن تردي هذه الوصية، ولكن أنت إذا رأيت من المصلحة أن تتنازلي دفعًا لما قد يحصل من الحرج والبغضاء بينك، وبين إخوتك، فإن هذا من الأفضل والأطيب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وثلاث بنات، منهم ابنٌ، وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وثلاث بنات، منهم ابنٌ، وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك للابن والبنت قدْرا باسمهم يعادل ثُلث المال، عِلْمًا بأن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين، وترك هذا المال وديعةً عند ابن أخيه، فقام أحد أولاد المتوفى الكبار، ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحُجة أنه يعرف حديثا عن الرسول على يقول فيه: "إنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّة لَوَارِثٍ» (١). وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المُودَع عنده، حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يُضَمَّ هذا الثلث إلى جميع الميراث، وتوزع على جميع الورثة. فها هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يُفهَم من الحديث الشريف «لَا وَصِيَّة لِوَارِث».

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة، لأن الله -سبحانه وتعالى- قسم الميراث، وقال: ﴿ عَابَاۤ وُكُمُ وَأَبْنَاۤ وُكُمُ لَا تَدُرُونَ الله الله الله الله الله عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] وَيُهُمُ أَقْرَبُ لَكُو نَفَعًا فَرِيضَةً مِّر الله إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١] هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل، فالله -تعالى- قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله الله -تعالى- والنبي عَلَيْ أكد ذلك في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ ﴾ (٢).

فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة مُحرَّمة، نعم إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كانا قد ورثاه، أو أُهدِي لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما، وليس وصية من قبل أبيهما، لكن إذا كان وصية مِن قِبَل الأب

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

يستحقانه من مال الأب المتروك، فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية، وردّ هذا المال إلى التركة، ليُقسَم بينهم على كتاب الله -تعالى-.

ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن أخويهما هذين صغيران، فهما محلَّ الرحمة، لأنهما إذا كانا صغيرين، فهما يتيمان، والله -تعالى- قد أوصى باليتامى خيرا، فرأيي أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يُمضوا هذه الوصية، ليكون في ذلك بِرُّ للوالد، حيث وافقوا مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى.

\*\*\*

(٤٨٥٥) يقول السائل ح. ع: هناك رجل له أرض واسعة، وفي الأرض حديقة فيها نخيل وثهار، وعنده ذُرِّيَّة رجال ونساء، ولما كبَر وتقدم عُمره ترك وصية، وقال: إن أرضي وجميع ما فيها هي وقف لأولادي الذكور ولذريتهم، أما بناتي، فلا حق لهن في الوقف، ولا يرثون. وفعلا هذا الرجل توفي، ونفذ ابنه هذه الوصية، وحرَم البنات وذريتهن، فهل يصح هذا الوقف، وهل يأثم هذا الرجل، نرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الصحيح من أقول أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يخص أحدا من ورثته بشيء من الوصية، وأن هذه الوصية باطلة، وأنه يجب أن تُردَّ في الميراث، ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله الطلة، وأنه يجب أن تُردَّ في الميراث، ويرثها الورثة على حسب ما في كتاب الله حتالى- وسُنة رسوله على وذلك لأن الله -سبحانه وتعالى- تولى بنفسه قسمة الميراث بين مستحقيه، وأخبر أنه -تعالى- فرض ذلك فريضة، وأنه لا يعلم أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا، وفي الحديث عن رسول على الله قد أعطى أحد منا أيهم أقرب لنا نفعا، وفي الحديث عن رسول على الله قد أعطى كل ذي حَقِّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّة لِوَارِثٍ» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٨٥٦) تقول السائلة أ: أنا سيدة مصرية، ومتزوجة منذ ثلاثين سَنة، وما زلت مع زوجي، ولي بنت وولد، والبنتُ تزوَّجَت، والولد سيتزوج -إن شاء الله - ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك من الصلاة فرضا واحدا، وأعبد الله بجميع ما أمرني الله به من عبادة، ولي موضوع أرجو أن تفيدوني فيه: أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني، وأحْرِم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس، فمنهم من قال: ربيا تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن أن يتزوج مِن بعدك، والتي سيتزوجها سترث فيه، فتأتي امرأة غريبة لتأخذ الحِصَّة التي كان أولادك سيأخذونها. وبعضهم قال: حرام، فبعد وفاتك سيُطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء، وهو زوج البنتك، وزوجة ابنك. أرجو الإفادة بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت: أنا سيدة. وكررت هذا مرتين، وكلمة «سيدة» أصبحت الآن وصفًا عامًّا لكل امرأة، حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئًا، وأصبحت عُرفًا مرادفة لكلمة امرأة، وهذا -فيها أظن - مُتلقًّى من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله، وسُنة رسوله عَلَيْهُ لكن فيها التعبير عن المرأة بسيدة، وإنها حدث هذا أخيرا، فالذي أرى أن تُسَمَّى المرأة بالمرأة، أو بالأنثى، أو بالفتاة، أو بالعجوز -إذا كانت كبيرة - وما أشبه ذلك، وأما أن ينقل لفظ السيدة الدال على السُّؤدد والشرف والوجاهة، فيسمى به كل امرأة، فإنه أمر لا ينبغى.

ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصفٍ يدل على التزكية، حيث قالت: إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله -عز وجل- يقول: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمِن اتَقَى ﴾ [النجم: ٣٦]، وأما الجواب عن سؤالها، وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصية -أي إنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها- فإن ذلك حرام، لأن

النبي على قال: «إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (1). وفرض الله -سبحانه وتعالى- المواريث، وقال: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدَخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا رُومَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خَلِدِينَ فِيهَا وَدَالِكَ الْفَوَّرُ الْعَظِيمُ ﴿ آَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدُخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدُخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٤-١٤]، وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه، فقد تعدَّى حدود الله، أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن، وَهَبَتْه لهم في حياتها حون زوجها، فإن هذا لا بأس به إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرضَ الموت المخوف، فإن هبتها لأولادها مَنْزِلهَا دون زوجها هبةٌ صحيحة.

\*\*\*

(٤٨٥٧) يقول السائل ص. ص. م: أنا رجل متزوج -ولله الحمد- وعندي مال، وليس لي إلا بنت، واحدة فقط، ولي أخ وأخت من أبي، وبنتي حالتها المادية ميسورة، وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو أخي، وأختي كذلك تريد نفس الشيء، وهو تسجيل ما يخصها لأخيها، مع العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت، ولم تنجب شيئًا، ولكنهم يكرهونها، وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها، وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت، فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح، بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العمل الأصلح أن تُبقِيَ مالك بيدك، ولا تكتبه لأحد، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك، وأنت إذا قدَّر الله عليك فمُت، وَرِثَ الورثة مِن مالك بِقَدْر ما جاء في شريعة الله -سبحانه وتعالى- ثم إنك كيف تكتبه لهؤلاء باسم أنهم ورثتك، مع أنك لا تدري، فقد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

يموتون قبلك، وتكون أنت الوارث لهم، فالمهم أننا ننصحك بأن تمسك عليك مالك، ولا تكتبه لأحد، ودعه في يدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية، وإذا قدَّر الله على أحد منكم أن يموت، وَرِثَه الآخر بحسب ما حدده الله ورسوله.

### \*\*\*

(٤٨٥٨) يقول السائل ر. أ: كان لي أخ، وأتى إليَّ بقصد الزيارة، لأني كنت أشتغل في مدينة غير التي نحن فيها وعائلتنا، وأعطيته مبلغًا من المال على سبيل المساعدة، ولم أكن أقصد أنه قرض، ولم أطالبه به في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال، وعاد إلى بلدتنا، حيث يقوم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه، وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيها بعد نَشَزَت الزوجة بعد أن حصل بينهما خلاف، وبعد ذلك كتب أخى وصية، ومن ضمنها ذلك المبلغ كدَّيْن عليه لي، وأشهَد على ذلك شهودا، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن، ثم توفاه الله، ولما عدت بعد وفاة أخى أُبلغت بالوصية، وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من التركة، وطالبتها بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق إعطائي إياه على سبيل الإحسان، وفعلا قامت بتسليم نصيبها من الوصية من الدّين الذي أوصى به أخى، واستوفيته منها، واقتسمت حصتها من التركة بعد ذلك، فهل يجوز لي هذا التصرف، مع أننى أخشى أن يكون الدافع لأخى لكتابة هذه الوصية هو الإضرار بزوجته الناشر؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما دمتَ قد بذلتَ مالَكَ السابق على أنه مساعدة، ومعاونة لأخيك، وهو قبّضه على هذا الوجه، فإنه لا شيء لك عليه في ذمته، وعلى هذا فالوصية به لاغية، لأنه لا حق لك عليه، وما ذكرت من خوف الإضرار بهذه المرأة التي نشزت عنه، وأتعبته فهو وارد، والذي أرى أن ترُدَّ ما أخذْتَ من المرأة إليها إبراءً لذمتك، وإبراء لما يخاف من وصية أخيك

عليه، وهذا أَوْلَى وأحوط، والذي يظهر أن حالك -والحمد لله- ميسورة، وأنك لست في حاجة إلى هذا المال، فإني أن تردَّ إلى المرأة ما أخذت منها.

### \*\*\*

(٤٨٥٩) يقول السائل: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يُدفن في المكان الفلاني، هل تُنَفَّذ هذه الوصية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولًا لا بد أن يُسأل: لماذا اختار هذا المكان؟ فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب، أو إلى جنب ضريح يُشرَك به مع الله، أو غير ذلك من الأسباب المُحرَّمة، فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته، ويدفن مع المسلمين إن كان مُسلِما، أما إذا كان أوصى بغير هذا الغرض، بل أوصى بأن يُنقل إلى بلده الذي هو عائش فيه، فهذا لا حرج في أن تُنفّذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إتلاف للمال، بحيث لا ينقل إلا في ذلك إتلاف للمال، بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة، فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ، وأرض الله -تعالى - واحدة، ما دامت الأرض أرض مسلمين.

### \*\*\*

(٤٨٦٠) يقول السائل خ. ب. م: إنه يريد أن يحج، وقد مُمِّل عدة وصايا، يقول: إنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة والمدينة، مثل حَجر، أو ماء، أو قليل تراب، أو ما شابه ذلك، فكيف أصنع، وفقكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الوصايا التي أشار إليها أن يأتي إلى مَن أوصَوْه بتراب، أو ماء، أو أحجار من الحرم، لا يلزمه أن يفي بها، وله أن يردَّها عليهم، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر لكان ذلك أَوْلَى وأجدر إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بها فيه خيرهم في دينهم ودنياهم كان ذلك أَوْلَى وأجدر وأحسن.

(٤٨٦١) يقول السائل: امرأة أوصت عند وفاتها بجميع ذهبها بأنه للمسجد، وللهاء البارد، مع العلم بأن الماء البارد متوفر في هذا المسجد، حيث يوجد هناك برَّادات، فهل يجوز بيع هذا الذهب، وشراء مكيفات للمسجد، مع العلم بأن الورثة لا يُهانعون من تنفيذ هذه الوصية بكاملها، وليس بالثلث حسب الشرع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية، فتنفذ كما قالت المرأة، فإذا قدر أن المسجد مستغنٍ عن تبريد الماء بما فيه من البرادات، فتصرف إلى مسجد آخر يشترى له بذلك برادات، لأن شرب الماء أفضل من المكيف، ولكن لنحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول، مثل كثرة الناس، وانتفاعهم بالماء.

### \*\*\*

(٤٨٦٢) يقول السائل خ. غ. م. أ: توفيت زوجتي، وكانت أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حفظت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد، فدفعته له، ولكنه سيئ التصرف فيه، ولا يعمل لتنميته وزيادته، بل يصرف منه، حتى تناقص، كذلك لا يعمل على زيادته، وأنا أسأل: أولًا هل مثل هذه الوصية صحيحة، أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث، أم أسترده منه، حتى أعلم منه حُسن التصرف، أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه وصية صحيحة، ولكنها طلبت في وصيتها أن يكون المال في يدك، حتى يبلغ ابنها سن الرشد، ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد، أن يكون رشيدا، فلا يَجِلُّ لك أن تُسلِّمه إليه، حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه، وما دام الأمر قد وقع، فإنه لا بد أنه أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم، حتى تقوم بها يجب نحو هذا الموضوع.

(٤٨٦٣) يقول السائل: اشترى ثلاثة أشقاء منزلا بهالهم، وكتب أحدهم وصية يقول فيها: إذا توفيت، وانتقلت إلى رحمة الله، فإنني أترك التركة لإخواني الأشقاء، ولا نصيب لزوجتي في هذا الميراث، فها حكم الشرع في نظركم في هذا العمل؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا العمل مُحرَّم، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة، وحرمان بعضهم، وهو مِن تعدي حدود الله -عز وجل فإن الله -تعالى- جعل للزوجة نصيبها: إن كان لزوجها أولاد، فلها الثُّمن، وإن لم يكن لها أولاد، فلها الربع، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "إنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١).

فهذه الوصية وصية جائرة، والموصي آثم، وعليه أن يمزقها إن كان حيًّا، وعلى ورثته أن يقسموا ماله على فريضة الله –عز وجل– فيعطوا الزوجة نصيبها كاملا.

\*\*\*

(٤٨٦٤) يقول السائل خ. ج: هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثانٍ في نفس البلاد، أفيدونا مشكورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الجواب إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته، فإن ذلك لا يُعَدُّ وصية، بل هو تبرع، والإنسان ما دام حيا صحيحا، فله أن يتبرع بها شاء من ماله، ولا حَجْر عليه، إذا لم يتعلق بهاله حق لأحد من الناس، كما لو كان مدينا، وكان تبرعه يضُرُّ بالغرماء، وما أشبه ذلك.

والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية، بل هو تبرع نفذه، لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف، وما ألحق به، فإنه يعتبر من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الثلث فأقل لغير وارث، لأن العطية في هذه الحال حُكمُها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث، ولا لأحد من الورثة بشيء، وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر، فإن الصحيح جوازها، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، كما لو نقلها من بلد إلى بلدٍ أهله أحوج، أو نقلها من بلد إلى بلد، لأن له فيها أقارب مستحقين للزكاة، فإنه جائز، ولا بأس به.

### \*\*\*

(٤٨٦٥) يقول السائل: توفي رجل دون أن يكتب وصيته، نظرا لأنه كان أُمِّيًّا لا يعرف القراءة، أو الكتابة، ولكنه دائها يوصي شَفويًّا لأولاده وزوجته بها يملك في فترة حياته، ويَقسم ذلك بينهم، فهل تُقبل هذه الوصية بشهادة الأبناء، أم أنه كان يجب عليه أن يُملي وصيته في يوم وفاته، أو أثناء موته، أفيدونا أفادكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولًا يجب أن نعلم أن الوصية لا تصح لأحد من الورثة إلا أن يوصي لكل وارث بمقدار حقه، فهذا من باب التأكيد، وليس وصية مستقلة، فإذا وقعت مثل هذه الوصية التي ذكرت في السؤال، وأوصى شفويا بدون أن يكتب، وبدون أن يُشهد عليها، واعترف الورثة بها بعد موته، فإنهم ينفذونها، لأنهم يُقرُّون على أنفسهم، والمقِرُّ على نفسه مؤاخذ بإقراره إذا كان أهلا للإقرار، وعلى هذا، فمن عَلِم منهم -أي من الورثة - بالوصية، فإنه ينفذها، إلا إذا زادت على الثلث، فإن ما زاد على الثلث يرجع إلى اختيار الورثة، فإن شاءوا نفذوه، وإن شاءوا منعوه.

\*\*\*

(٤٨٦٦) تقول السائلة ع. ب: أم لديها بنت معاقة، وليس لهذه البنت مصدر مالي، فأوصت لها الأم بجزء من مالها تحصل عليه بعد وفاة الأم، فهل الأم ظلمت بقية الأبناء والبنات بهذه الوصية، فضيلة الشيخ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الأم إذا أوصت لهذه البنت بشيء من

مالها، فإن وصيتها حرام وباطلة، فإن أجازها الورثة فيها بعد نفذت، وإن لم يجيزوها، فإنها لا تنفذ، والبنت المعاقة، وَلِيُّها الله -عز وجل- فنحن علينا أن نتقي الله -تعالى- فيها أمرنا به، وأمر هذه البنت المعاقة يكون إلى الله -سبحانه وتعالى- لكن لو أوصت أولادها الذكور والإناث أن يرحموا هذه البنت المعاقة، وأن يحرصوا عليها، وألا يجعلوا عليها قاصرا في النفقة، فهذا عمل طيب تُثاب عليه، ويُثاب عليه أولادها من بنين، أو بنات إذا نفذوا هذه الوصية.

### \*\*\*

(٤٨٦٧) تقول السائلة ن. ع: أصاب جَدِّي مرض السرطان، وبعد أن استفحل المرض سافر مع خالي إلى لندن إلى العلاج، وفي سفره قال جدي لأحد أقاربنا: إنه يوصي بثلث ماله لخالي، وعند ما رجع إلى الكويت لم يذكر شيئًا عن هذه الوصية، حتى توفي بعد خسة عشر يوما، وتحولت القضية إلى المحكمة للنظر فيها، حيث قامت والدي وجدي وخالاي بالموافقة على إعطاء الثلث لخالي أمام القاضي، إلا أن خالي قال: إن البيت الذي يعتبر سكنا لجدي وأبناء جدي من ضمن الثلث. وسؤالي: هل تصح هذه الوصية، وماذا على الورثة أن يفعلوه، وهل يعتبر البيت الذي نسكن فيه -أي الورثة- من ضمن الوصية، نرجو الإفادة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإفادة في هذا الجواب هي أنه ما دامت المسألة رُفعت إلى المحكمة، فلتُتِم المحكمة ما يتعلق بهذه القضية من جميع النواحي، فإذا أحب الورثة ألا يرفعوا الأمر إلى المحكمة مرة أخرى، وأرادوا الصلح بينهم، فلا حرج عليهم في الصلح فيها يتفقون عليه، إذا كانوا بَالِغين رَشِيدين، وإذا لم يتصالحوا، فإن وصية جدك من أمك لخالك وصية غير صحيحة، إلا ما أجاز الورثة منها، لأنه -أعني خالك- من الورثة، وقد قال النبي عَلَيْ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (أ).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فعليه نقول: إن البيت الذي يسكنه الورثة، أو بعضهم تحت أمر الورثة إذا لم يكن صلح، فإن أجازوا الوصية لشريكهم في الإرث، وهم بالغون رشيدون نفذت هذه الوصية في هذا البيت، وأعطي الموصى له ثلثه، وإن لم يجيزوها، فالأمر إليهم.

وخلاصة الجواب: أني أقول: إن المحكمة كما بدأت القضية فلتُتِمَّها، فإن لم يحصل، فالصلح حسب ما يتفقون عليه، إذا كانوا بالغين رشيدين، فإن لم يصطلحوا على شيء، فإن الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة بقية الورثة، فإذا لم يُجز الورثة دخول البيت في الوصية، فلا حرج عليه، ويكون البيت مشتركا بينهم شركة إرث.

\*\*\*

(٤٨٦٨) يقول السائل ع: رجل له خسة من الأولاد، منهم ولد كبير في السن، وأما الباقون فهم أطفال في المدارس، والابن يعمل موظفًا، ويقوم بمساعدة والده في تربية إخوانه، وقام الوالد بتسجيل التركة باسم هذا الولد الكبير، لأنه يساعده في تربية الأطفال، ووالدهم ما زال على قيد الحياة، فهل له الحق في هذا التخصيص، نرجو التوجيه والنصح مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : جوابنا على هذا السؤال: أنه لا يجوز لهذا الوالد أن يكتب التركة باسم ولده الأكبر، لأن هذا يتضمن وصية لوارث، وقد حدد الله -عز وجل - للورثة نصيبهم بعد موت مورثهم، وقال في آية من آيات المواريث: ﴿ عَابَآ وُكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُ لَا تَدْرُونَ آيتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ المواريث: ﴿ عَابَآ وُكُمُ وَأَبْنَآ وُكُمُ لَا تَدْرُونَ آيتُهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ المواريث: ﴿ وَاللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]، وقال في الآية الثانية بعد ذِكْر المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ بُعُدِيكَ تَجْدِيكَ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا مُ حَلَيدِينَ فِيها وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْمَلُ وَذَالِكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ وَيَالِكَ اللّهُ الثالثة بعد ذِكْر مواريث عَدَابُ مُهِيكُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، وقال في الآية الثالثة بعد ذِكْر مواريث عَذَابُ مُهِيكُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، وقال في الآية الثالثة بعد ذِكْر مواريث عَذَابُ مُهِيكُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، وقال في الآية الثالثة بعد ذِكْر مواريث

الإخوة الأشِقَّاء، أو لأب: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوأٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]، وقال النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ﴾ (١٠).

وعلى هذا، فلا يَجِلُّ لهذا الوالد أن يكتب تركته باسم ولده الأكبر، بل ولا يَجُلُّ له أن يخصص ولده في حياته بشيء دون إخوته، لأن بَشير بن سعد مَنَّ تُشهد نَحَل ابنه النعمان بن بَشير نِحْلة، فقالت له أُمُّ النعمان: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله عَلَيْ. فذهب بَشير بن سعد إلى النبي عَلَيْ ليُشهده، فقال النبي عَلَيْ: الشهده، فقال النبي عَلَيْ: الشهد عَلَى هَذَا عَيْرِي "(). وقال: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ "(). وعلى هذا، فلا يجوز لهذا الوالد أن يخصص ولده الأكبر بشيء، لا في حياته، ولا بعد ماته، نعم لو فُرض أن ولده الأكبر تفرغ للعمل معه في تجارته، فله أن يجعل له أجرة شهرية على حسب أجرة المِثل، وله أن يشركه معه في الربح، فيعطيه أجرة شهرية على حسب أبه أو ما أشبه ذلك بالنسبة لما جرت العادة بِمِثله.

أما بالنسبة لهذا الابن الأكبر الذي أعان والدَه في تربية إخوانه، فإن له أجرا عند الله –عز وجل– أجرا من وجهين: من جهة البر بوالده، ومن جهة صلة الرحم بإخوانه، وهذا خير من الدنيا وما فيها.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى مسألة نبَّهت عليها مِن هذا المنبر كثيرًا، وهي أن بعض الناس يكون له أولاد صغار وكبار، فيبلغ الأولاد الكبار سِنَّ الزواج، فيزوجهم الأب، ثم يكتب وصيةً للأولاد الصغار الذين لم يبلغوا سن الزواج في حياته، فيكتب لهم وصية بقدر المهر الذي أعطاه المتزوج، وذلك لكل واحد، وهذا لا يجوز، وذلك لأن الزواج مِن جُملة الإنفاق، فيعطى كل واحد من الأولاد ما يحتاجه، وإذا كان هؤلاء الأولاد الصغار لم يحتاجوا ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

في حياة والدهم، فإنه لا يَجِلُّ له أن يوصي لهم بشيء، فإن فَعَل فقد أوصى لوارث، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١).

\*\*\*

خصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت تريد ذلك بقصد تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت تريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها، وعِشْرَتها الطويلة، فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة، فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري -مع ضعف علمي - أن المرأة نصيبها معروف، حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والشُنَّة، فها رأيكم في ذلك، وإن كان كلام العالم صحيحا، فهل يمكن أن نَقِيسَ على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي دون إخوته بنصيبٍ مِن التركة، بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته، وخدمني أكثر منهم؟

فَأْجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى -: قبل الجوابِ على السؤال أحب أن أُحذِر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيها شرعه الله -تعالى - لأن المتكلم حينها يقول مُعَبِّرًا عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز، وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكن قبل أن يتكلم، والجرأة على الفتيا ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يُسأل، وربها يتساهل الإنسان في فُتيا من الإفتاءات فيضلُّ بها كثير من الناس، وقد قال الله -تعالى - في محكم كتابه: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا لَكُ يَعْرَلُ بِهِ عَلَى الْقَهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى الْقَهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى اللهُ مَا لَكُ يَعْرَفُوا عَلَى اللهِ مَا لَا يُعْرَفُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال -جَلَّ ذِكْرُه -: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ عَلَى اللهِ مَا لَكَ بِهِ عِلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فالحدُّ الذي حدَّه الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله، إما الرُّبع، وإما الثُّمن، ولا زيادة على ذلك، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١).

وعلى هذا، فإذا كنت تريد أن تبرَّ امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فبإمكانك أن تبرَّها في حال صحتك، فتعطيها ما تكافئها به من مالك، أما بعد موتك، فإن الأمر محدود مُقدَّر مِن قِبَل الشرع، لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان، وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس علي الوصية لأحد من أولادك بشيء، حيث كان يبرك أكثر من إخوانه، فإن هذا كها عرفت من بطلان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المُقاس.

على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى، ولو أنه إذا كان هذا الولد البارّ له إخوة، فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئًا زائدا على إخوانه، ولو كان ذلك في حياتك، لأن النبي على لما أتاه بَشِير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان بن بَشير قال له -عليه الصلاة والسلام-: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ». قَالَ: «اتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ» (١). ولم يستفصل الرسول -عليه الصلاة والسلام- حيث أعطى بشير ابنه النعمان: هل النعمان يبرُّه أكثر من غيره أم لا.

فإذن لا يجوز للوالد أن يَنْحَل أحدا مِن أولاده دون الآخرين، ولو كان أَبَرَّ منهم، وبرُّ هذا البارِّ أجره على الله –عز وجل–.

والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر مِن ميراثها، نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته، نظرا لكونه أبرَّ منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده، والعدل هو أن يؤي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا أعطى هذا عشرة أعطى الآخر عشرة مثلا، فقد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفا، والثاني يحتاج حاجة تبلغ مائة، فإذا أعطى كل واحد منها حاجته، فقد عدل بينها، وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفا، والثاني تبلغ مائة، والمهم أن القيام بالواجب لمثل الأولاد عدل، ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر.

فضيلة الشيخ، هذا في حال الحياة، أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

## فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم.

\*\*\*

(٤٨٧٠) يقول السائل ع. س. أ: إن شخصًا توفي، ولم يكن له ذُرِّية، فأوصى أن البيت وقْفٌ يخرج منه أضحيَّة له ولوالديه، وقال في حياته: ملعونٌ بائعه وشاريه، إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها، والبيت الآن طايح منذ سنين، أي أنه خرابة، لا يساوي شيئًا، وأن المتوفى له أخ كبير في السن، فهاذا يعمل لكي يبرئ ذمته مِن هذه الوصية، وهي موجودة معه الآن، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولا، وصيته ببيته كاملا وله وارث، مُحرَّم عليه ذلك الفعل، وهذا أخوه وارث له، إذا لم يكن وارث أَوْلَى منه في الميراث، وإذا حصلت منه هذه القضية بأن أوصى الإنسان بجميع ما يملك، وله ورثة، فإن للورثة الخيار بَيْنَ أن يجيبوا هذه الوصية، وبَيْنَ أن يمنعوا ما زاد على الثلث منها.

وعليه، فإنه إذا لم يكن أخوه قد أقرَّ تلك الوصية، فإن له أن يمنع منها ما زاد على الثلث، أما إذا كان قد أقرَّها، فإن الوصية تنفذ كما قال الموصي، ولكن إذا تعطلت منافع البيت، فإن الواجب على الوصي الذي له النظر على هذا البيت أن يبيعه، ويستبدله بما يكون له نفع ورِيع، حتى تنفذ الوصية على المطلوب.

\*\*\*

(٤٨٧١) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًا، فضاعت الوصية، وقُسِّمت التركة، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فها الحكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث، ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية، هذا إذا كان قد أوصى

بوقف ثلث ماله، أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء، أو ما أشبه ذلك، أما إذا كانت الوقفية وقفًا ناجزًا، وكانت في حال الصحة، فإنه ينفذ الوقف كله، فإذا كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار، لأنه تبيَّن أنه وقفٌ، وكذلك إن كانت أرضا أوقفها لتكون مسجدًا مثلا، فإن الأرض تُنزع من أيدي الورثة، وتصرف حيث شرطها الواقف، وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية، وبين الوقف الناجز، فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلو أوصى بوقف بيته مثلا، فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ولا تكون إلا في الثلث فأقل، ولا تكون لأحد من الورثة، وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها، وله أن ينقص منها، وله أن يزيد، لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل، أما الوقف الناجز، فإنه ينفذ من حينه، ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه، ولا يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضًا، وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال، إلا أن يكون في مرض موته المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط، أعني يكون في مرض موته المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط، أعني مقدار ثلث التركة.

\*\*\*

وكان قد الوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج، وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحجُّ أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج، وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحجُّ عنه، وبعد أن بلغنا سن الرشد أنا وأخي قَدِمنا إلى المملكة في عمل، واتفقنا مع شخص أن يحجَّ عن والدنا مقابل مبلغ ألفي ريال، ولم ندفع إليه قطعة الأرض التي جعلها والدي لمن يحج عنه، فهل الحج صحيح، وهل علينا شيء في ذلك؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأب الذي أوصى بهذه القطعة للحج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل، وإن كانت أكثر من الثلث، في زاد عن الثلث، فأنتم فيه بالخيار، لكن إذا علمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه والدكم هو الحج فقط أي أن المقصود أن يؤتى له بحجة، وأنه عين هذه الأرض مِنْ أَجْلِ التوثق، فإنه لا حرج عليكم أن تعطوا دراهم يحج بها، وتبقى

هذه الأرض لكم، فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نِيَّة أبيكم، إن كنتم تعلمون أن مِن نِيَّة أبيكم، إن كنتم تعلمون أن مِن نِيَّة أبيكم أن تصرف هذه الأرض كلها في الحج عنه.

فعلى ما سمعتم تنفق كلها في الحج عنه، ولو كانت عدة حجات إذا كانت لا تزيد عن الثلث، وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار، وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يريد الحج -ولو مرة- لكن عين هذه الأرض مِنْ أَجْلِ التوثقة، فإنه لا حرج عليكم أن تقيموا مَن يجج عنه بدراهم، وأن تُبقوا هذه الأرض لكم.

فضيلة الشيخ، والحج الذي أُدِّي، لعله صحيح إن شاء الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أي نعم الحج الذي أدي صحيح بكل حال، لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تصرف كل الأرض في الحج عنه، فإذا كان ما بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض، فيصرفون لحجة أخرى، ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.

OOO

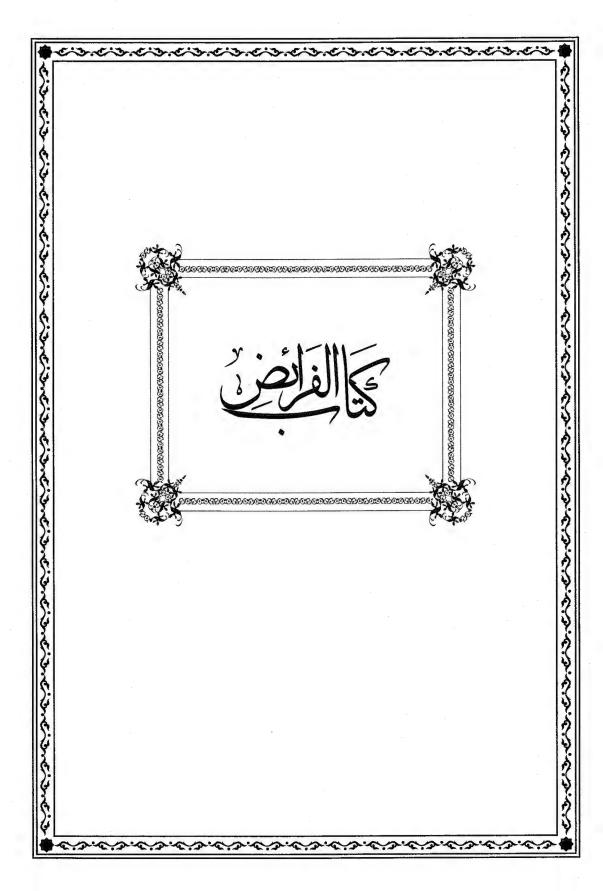



# 🕸 كتاب الفُرائض 🏶

(٤٨٧٣) يقول السائل: كيف يُصنع بالمال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أو لاد مسلمون، وفيهم أيضًا من لا يصلي؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم إذا كان هذا الكافر له أقارب كفار، فإنه يُعطَى إياهم، مثال ذلك يهودي، أو نصراني له أولاد مسلمون، فهات هذا اليهودي، أو النصراني، فإننا لا نُورِّث أولاده من ماله لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ» (1). لكن نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهوديا، أو من النصارى إن كان نصرانيا، ونورِّثه إياه حسب الترتيب الشرعي.

أما المرتد -والعياذ بالله - كرجُل مات، وهو لا يصلي، وأصله مسلم فقد اختلف العلماء -رحمهم الله -: هل يرثه أقاربه المسلمون، أو يكون ميراثه لبيت المال؟ فمن العلماء من قال: يرثه أقاربه المسلمون، لأن ارتداده خروج عن الدِّين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون. وقال بعض أهل العلم: إنه لا يرثه أقاربه المسلمون، لعموم قول النبي على الأيرث المُسْلِمُ الكَافِرَ». وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال يجعل في بيت المال، ويصرف في المصالح العامة.

\*\*\*

(٤٨٧٤) يقول السائل: الوارث الذي لا يصلي بانتظام، كأن يصلي الجمعة ورمضان، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه، حتى يتوب إلى الله، وينتظم في صلاته؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا مبني على اختلاف العلماء في تارك الصلاة، فمن قال: إن تارك الصلاة كافر مرتد. فإنه لا يرث من قريبه المسلم،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

لقول النبي على السلام الكافر، وَلاَ الكافرُ المُسْلِمُ الكافرُ المُسْلِمَ (). ومن قال: إنه لا يكفر. فإن تركه الصلاة لا يمنعه مِن ميراثه مِن قريبه المسلم، ولكن الصحيح أن تارك الصلاة يكفر كُفرا مُحرجا عن الملَّة، وأنه يكون مرتدا، إلا أن يتوب، ويرجع إلى الإسلام قَبْلَ موت مُورِّثه يتوب، ويرجع إلى الإسلام قَبْلَ موت مُورِّثه وَرِثَ منه، وإلا فلا، ولكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاة، أو صلاتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو لا بد مِن الترك المُطلق؟ الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق، بحيث لا يصلي أبدا، وأما مَن يصلي أحيانا، فإنه لا يكفر لقول الرسول المَطلق، بحيث لا يصلي أبدا، وأما مَن يصلي أحيانا، فإنه لا يكفر لقول الرسول الصلاة والسلام -: "إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاة، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق، وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق، وكذلك قال: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ الرَّرُ اللَّهُ (").

وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلي أحيانا، ويدع أحيانا ليس بكافر، وحينئذ يرث من قريبه المسلم.

### \*\*\*

(٤٨٧٥) يقول السائل: يقول إذا مات مَن لم يُصَلِّ، وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فهل يرثه ورثتُه مِن بعده إن كانوا صالحين، وهل ميراثهم حلال، وهل تجوز الصلاة عليه، وهل تُتبَع جنازته، أفيدونا أفادكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات من لا يصلي، فإنه مات كافرا كُفرا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، رقم ٢٢٩٨٧)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٢٦٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩).

خرجا عن الملة، ولا فرق بينه، وبين عابد الصنم، لقول النبي على السّر في حديث جابر الذي رواه مسلم: "إنّ بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّر في وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصّلاقِ" (1). فهذا كافر، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. لأن هذه الشهادة كذّبها فعله، فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله. ويقولون للرسول الله الصلاة والسلام -: نشهد إنك لرسول الله. ومع ذلك فقد كذّبهم الله -تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله، ولم يطمئنوا لذلك، إذن فمن مات، وهو لا يصلي حَرُمَ تغسيله وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وحرّم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر، وكذلك لا يَحِلُّ لأحد من أهار الذي رواه أقاربه المسلمين أن يرثه، لقول النبي على الكفر، وكذلك لا يَحِلُّ لأحد من أسامة بن زيد: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِر، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ" (1).

إذن ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد، ونحفر له حفرة، ونغمسه فيها بدون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة، وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس، وأهلوهم يعرفون أنه لا يصلي، وأنه مات، وهو لم يُصَلِّ، ولم يعلموا منه أنه آمَن بالله وتاب، ومع ذلك يُغَسِّلونه ويُكَفِّنُونه، ويأتون به إلى المسلمين ليُصَلُّوا عليه، وهذا حرام عليهم، لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين، فإن المؤمنين لو علموا أنه لا يُصَلِّي ما صَلَّوْا عليه، وهؤلاء قدَّموه للمؤمنين ليُصَلُّوا عليه.

فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة، كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله -تعالى- في أنفسهم، وأن يُصَلُّوا، حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا، وبين المشركين الصلاة، فمن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول ﷺ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(١).

#### \*\*\*

(٤٨٧٦) يقول السائل ط: ما حُكْمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرِّبا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم المال الموروث حلال للوارث، وإن كان المورث قد اكتسبه من حرام إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مال لآخرين، المحيث نعرف أن هذا المال مسروق مِن فلان، أو مغتَصَب منه، فحينئذ لا يَجِلُّ لنا، بل يجب ردُّه على صاحبه، إبراءً لذمة الميِّت، واتقاءً لأخذ المال بالباطل، أما إذا كان حراما بكسبه، كالأموال التي اكتسبها الميِّت بالرِّبا، فهي حلال للورثة، وإثمها على الميت، لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميِّتُهم يسألون كيف مَلكَ هذا المال، وبأي طريق مَلكه.

### \*\*\*

(٤٨٧٧) يقول السائل: إذا مات أب وابن في حادثة ما، ولم يعرف أيها السابق بالوفاة، فها الحكم في مثل هذه الحالة؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى-: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينها، لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مُورِّته، فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على المملك فقال: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي الْوَلَدِكُمُ الله فِي الله الدالة على المملك فقال: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُمَا لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الله الله الدالة على الساء: ١١]، وقال: ﴿ وَلِأَبُونَهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُمَا السَّدُسُ ﴾ [النساء: ١١]، وقال: ﴿ وَلَكُمُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ﴾ [النساء: ١٢] إلى غير ذلك، واللام للتمليك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، رقم ٢٢٩٨٧)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٣٦٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩).

ومن المعلوم أنه لا مِلك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك، ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مُوَرِّثِه، فإذا جهلنا الحال، فقد فات هذا الشرط، وإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط الصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينها، فلا يرث الابن من أبيه شيئًا، ولا يرث الأب من ابنه شيئًا.

\*\*\*

(٤٨٧٨) يقول السائل ع. ش. م. أ: شخص منقطع من الذرية والقرابة، وله أملاك، وأراض زراعية، وهو كبير السن، فقد قارب عُمره مئة وثلاثين عاما، وقد فقد بصره وذاكرته، وكأنه في عهد الطفولة، وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة، وليس هناك من يهتم به، أو يعتني به، ولي أبناء عم يدَّعون أنهم ورثةٌ له طمعا في الدنيا، ونسوا الآخرة، وقد سُئلوا كيف يرثونه؟ فقالوا: إن المزرعة بجوار المزرعة. مع العلم أني أنكر ذلك، وأنا أكبرهم بعشرين عاما، وقد سألت كبار رجال القبيلة، فقالوا: إنه لا يتصل بنا، ولا جَدّه يتصل بِجَدِّنا بصِلَة قرابة، فها هو الحكم في تركة هذا الشخص، وفي ادعاء هؤلاء؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الحكم فيمن يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يثبت حتى يموت، ويتبين من يرثه، فيا يدريك لعل هؤلاء الأصحاء الأشداء الأقوياء يموتون قبله، فيا دام فيه عِرق من حياة، فإنه لا يحكم بمن يرثه، حتى يتوفاه الله -عز وجل - فإن توفاه الله -عز وجل - فإنه من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارث لهذا الميت؟ كيف يتصل به؟ وبأي جهةٍ يكون استحقاقه للإرث؟ وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة حين يتوفى هذا الرجل كبر السن.

\*\*\*

(٤٨٧٩) يقول السائل: توفي والدي منذ عشرين سَنَة، وخلَّف أرضا زراعية، وعقَّب وَلَدَين، وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليهم من

صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة، هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثا، أم تختص بإحداهما؟ عِلْمًا بأن البنت التي جاءت الأرض من صداقها أعطت والدها على قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت: إنها مال من أموالك. أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها، ولكم جزيل الشكر، وفقكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة، أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة مِلكا لوالدها، فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي، ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كانا موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها، لأن الأرض صارت ميراثا.

\*\*\*

(٤٨٨٠) يقول السائل أ.ع: توفي رجل، وخلَّف مزرعة كبيرة، وكل عام تدرّ هذه المزرعة أموالا طائلة، فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي: للذَّكَر مِثْلُ حظ الأنثين، فهل عملهم هذا صحيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل صحيح، وذلك أن الميت إذا مات، فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته، ولكن يقدّم الدَّين أولا، ثم الوصية من الثلث فأقل لغير الوارث، ثم الإرث، فإذا لم يكن في هذه المزرعة دَيْن، فإن محصولها يكون للورثة والوصية، فإن لم يكن وصية، فمحصولها للورثة فقط، يرثونها حسب الميراث الشرعي: العصبةُ منهم للذَّكر مِثل حظ الأنثيين، وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.

\*\*\*

(٤٨٨١) يقول السائل: رجل عليه ديون كثيرة، وعليه نذر أيها الذي يقدم الأول؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا توفي الإنسان، وعليه ديون لله -عز

وجل- من نذر، أو كفارة، أو زكاة، وديون للآدميين، فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المُحاصَّة بين الديون التي لله -عز وجل- والتي للآدميين، وكيفية المُحاصَّة أن نحصي ما عليه من الدَّيْن، ثم نسب ما خلَّفه من المال إليه، فإذا قُدِّر أن نسبة ما خلَّفه من المال إلى الديون النصف، أعطينا كل ذي دَين نصف دَينه، وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دَين رُبع دَينه، وإذا كانت النسبة بين الثلثين أعطينا كل ذي دَين ثلثي دَينه، وهكذا.

### \*\*\*

(٤٨٨٢) تقول السائلة فى م: نحن خمسة إخوة: أربع بنات وابن واحد، توفي والدنا، وترك لنا إرثا يدرّ علينا ربعًا سنويًّا، فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام، فيأخذ لنفسه قسمين، ويعطينا كل واحدة قسما واحدا على أساس: للذكر مِثل حَظ الأنثيين، فهل فِعله هذا صحيح، أم أن هناك تقسيما آخر، يجب أن يتبعه في كل عام، وما العمل لو أردنا تقسيما كاملا للتركة بيننا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: التركة تُقسَّم بين الأولاد: للذَّكَر مِثل حظ الأنثيين، بالنص والإجماع، فإن الله -تعالى- يقول: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِيَ الْأُنثيينَ ﴾ [النساء: ١١]، وهذا أمر مجمع عليه، فتصرُّف أخيكم تصرفٌ صحيح، فأنتُنُّ أربع، وهو واحد، لكنه عن سهمين، فتكون الأسهم التي يُقسَّم عليها المال بينكم ستة أسهم: له سهمان، ولكل واحدة منكن سهم، وتصرُّفه صحيح، ولا إشكال فيه.

فضيلة الشيخ، إنما في حال التقسيم الكامل للتركة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة، حتى نظر هل معهم وارث، أم لا، فإذا لم يكن وارث سواهم، فلهم جميع التركة، وإن كان معهم صاحبُ فرضٍ يُعطى فرضَه أولًا، ثم يُقسَّم الباقي على هؤلاء، لأنهم عَصَبة.

(٤٨٨٣) تقول السائلة ب. ع: توفي شخص، وترك لديه مزرعة، وعنده أبناء وبنات، وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها، فهو ليس لديه عمل، وهو يقتات من هذه المزرعة، ومتعلق بها جدًّا، وقد نصحه الإخوة ببيعها، وتوزيع التركة على الأبناء والبنات، لكنه رفض البيع، مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم، فها الحكم في ذلك، وما نصيحتكم في ذلك مأجورين؟

فَأَجَاب -رَحِمُهُ اللّهُ تَعَالى-: لا يَحِلُّ لَمَذَا الْأَخُ أَن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحًا، وإذا كان يريد أن يكون فلاحًا، فليقوِّم هذه الفلاحة بها تساويه، وليُعطِ كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك، أما إذا كان فقيرا، فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها، وأخذ كل واحد نصيبه، ولا يَحِلُّ له أن يمنعهم، لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق، وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب، هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان، أما بالنسبة للإخوان، فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا البستان أن يُبقوا أخاهم فيه لما في ذلك مِن صِلة الرحم، والإحسان إليه، البستان أن يُبقوا أخاهم فيه لما في ذلك مِن صِلة الرحم، والإحسان إليه، ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي، فيكون أخوهم شريكا لهم، وفي نفس الوقت ساقيا، أو مُزارعا، وقد قال الله -عز وجل-: «أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ

\*\*\*

(٤٨٨٤) يقول السائل: نحن ورثة، والدنا متوفى قبل ست سنوات، وبيننا قُصَّر، بعضهم لم يبلغ من العمر إلا تسع سنوات، وهم من امرأة غير أُمِّنا، ونحن خمسة من أم متوفاة، وستة من أم لا زالت على قيد الحياة، والذي أريد أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أسأل عنه: هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكنا له، عِلْمًا بأن والدي لم يُقَسِّم بيننا قبل وفاته، أفيدونا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الورثة كلهم بَالِغين راشدين، فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم، وأما إذا كان فيهم قُصَّر، فلا يجوز أن يتنازل أحد فيها يختص بهؤلاء الصغار، أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء، أما لو تنازل أحد الكبار الراشدين عن نصيبه لأخيه، فهذا لا بأس به.

### \*\*\*

(٤٨٨٥) يقول السائل ع. ف: أنا وكيل شرعي، وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما، وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي هو أقل مني سِنًا يطلب مبلغ خسة آلاف لقوله: إنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي. وقد أجبت بأنني لا أملك هذه النقود، وبعد جدال كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها، وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظُلمًا وعدوانا، فها حكم الشرع في نظركم في ذلك، أفيدوني بذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يُحِلَّ لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة، إلا بموافقة الورثة، وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يُحِلُّ له شيء من هذه السيارة، لأنه ألجأك إلى ذلك، ولأن حق شركائكم باق فيها، والواجب الآن رد السيارة، أو استرضاء الجميع، فإذا رضي الجميع، وهُم بَالِغُون رشيدون، فلا حرج، وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك، وكلُّ يأخذ نصيبه منها.

### \*\*\*

(٤٨٨٦) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، شخص توفي، وترك مِن بعده مبلغًا من المال وأراضي وعمارات، وله ثلاثة إخوة وأخت وزوجة، وليس له

ولد أو بنت، وترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله، مع العلم بأنه توفي، ولم يُوصِ بعمل أي شيء أبدا. والسؤال: كيف يتم ذلك؟ وهل على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد، مع العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء، وهل يجب موافقة جميع الورثة على هذا الشيء، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة، وإذا لم يوص بشيء، فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة، وبناء على ذلك فلا يمكن أن يبنى على شيء من أراضيه مسجد مِن تركته إلا بعد موافقة الورثة الرشيدين كلهم، فإذا وافقوا -وكلهم رشيدون- فلا بأس أن يقتطع جزء من أراضيه، ويبنى على هذا الجزء مسجد مِن تَركتِه، وإلا فإن جميع الأملاك من أراضيه، ويبنى على هذا الجزء مسجد مِن تَركتِه، وإلا فإن جميع الأملاك من العقارات والأموال والنقود كلها للورثة.

## \*\*\*

(٤٨٨٧) يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تنصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء، وإن كانوا أغنياء، فيكون ذلك هدية وتبرعًا.

# \*\*\*

(٤٨٨٨) يقول السائل س. ج: أنا رجل، ولي مجموعة أخوات، وتوفي والدي، وترك لنا أرضا، وأردت أن أعطي أخواي نصيبهن من هذه الأرض، ولكن جميعهن رفضن ذلك، وقلن: نحن نسامحك بذلك، ولا نريد شيئًا. ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغًا من المال لقاء هذا التسامح، وتراضينا على هذا الأساس، فها هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأرض التي تركها أبوكم هي مِلك لكم،

تتصرفون بها كما شئتم، فإذا تنازلت أخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه الأرض، فالأمر إليهن، يكون تنازلهن صحيحا، فإن قَبِل أخوهن ذلك، فالأمر واضح، وإن لم يقبل إلا بالمعاوضة، فالأمر إليه، إن شاء ألا يقبل إلا بمعاوضة، فله ذلك، وإن قَبِل بدون معاوضة، واعترف بجميلهن، وشكرَهُنَّ على هذا فهو كاف.

والذي أرى أن يُنظَر إلى الحال إن كان غنيًّا، وكان في أخواته شيء من الحَاجة، فالأَوْلَى ألا يَقْبَل إلا بِعِوَضٍ، وأن يُقنعهن بذلك، وإن كان أخواته لَسْنَ في حاجة، أو كان هو ليس واسع الغنى، فالأَوْلَى أن يقبل بلا عِوَض.

### \*\*\*

(٤٨٨٩) يقول السائل: يوجد لديّ أخت، توفي لها ابنة، وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلغًا من المال، فهاذا عليها أن تفعل بهذا الذهب: هل تقوم ببيعه، أم ماذا تفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذهب يكون ميراثا، فإذا كانت البنت لها وارث، قُسِّم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله، فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب، ولها إخوان اثنان فأكثر، فللأم السدس، والباقي للأب، ولا شيء للإخوان، وإن كان لها أب، وليس لها إخوان، فللأم الثلث، والباقي للأب.

المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثا حسب ما جاء في القرآن والسُّنَّة.

# \*\*\*

(٤٨٩٠) يقول السائل ع. ع. ي: هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا، وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها الذكور، وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون رِيعُهما وقفًا لإعادة بناء مسجد قديم مهدم، وقد عينت الموقعين، وحينها أرادت الذهاب لمشاهدتها والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره، فهل يلزم

ورثتها الوفاء بهذا الوقف، ففيهم من يعارض ذلك، وأشدهم معارضة زوج ابنتها، فهل يملك ذلك،وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف، أم يؤخذ من تركتها رغمًا عنهم، وإن لم يكن لديَّ شهود على إيقافها آن ذاك، أفيدونا بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن، وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان، وعلى تنفيذها له، وهذا الأمر لم يحصل، وعليه فإن ذلك يكون مِلكا للورثة إن كان قد تمّ شراؤه، وإن لم يتم شراؤه، فإن الأمر فيه واضح، ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال مِن قِبَلها، لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيها نوته من التقرب إلى الله -تعالى - بهالها، أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه، وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط، فإن الوقف حينئذ يكون نافذا، ولا حق لأحد في المعارضة فيه، لأنه قد تمّ بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوّض، والذي أمضى ما وكل فيه، إلا أنه أراد أن تطمئن هذه المُوقِفة على المكان الذي عيّنه، ونقّذ فيه الوقف.

فضيلة الشيخ، لو فرضنا أن المُضِيَّ في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك، فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت، هل يملك الحق في المعارضة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة، وذلك لأنه لا حق له في هذا المال، وإنها الحق لزوجته، لأنها ابنة المتوفاة، وزوجته أيضًا لا يلزمها طاعته في هذا الأمر، أي لو قال لها: لا تنفذي هذا. فإنه لا يلزمها طاعته فيه، لأن الزوجة حُرَّة في مالها، وليس محجورًا عليها فيه، بل هي تتصرف فيه كها شاءت إذا كانت رشيدة، وإذا لم يثبت ما ذكر ببينة، أي ما ذكرهُ السائل من أن هذه المرأة وكَّلته في الحصول على أرض توقفها إذا لم يثبت هذا ببينة، فإنه لا بد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل، فإن لم يُصَدِّقوه، لم يثبت شيء.

(٤٨٩١) يقول السائل: رجل أوصى بثلث ماله وقفًا، فضاعت الوصية، وقُسِّمت التركة، وبعد فترة من الزمن عُثر على الوصية، فها الحكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث، ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية، هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثُلث ماله، أو أوصى بثُلث ماله يصرف للفقراء، أو ما أشبه ذلك، أما إذا كانت الوقفية وقفًا ناجزًا، وكانت في حال الصحة، فإنه ينفذ الوقف كله، فإذا كان عقارا مثلا رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار، لأنه تبيَّن أنه وقفٌّ، وكذلك إن كانت أرضًا أوقفها لتكون مسجدًا مثلا، فإن الأرض تُنزع من أيدي الورثة، وتُصرف حيث شرَطها الواقف، وحينئذ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية، وبين الوقف الناجز: فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلو أوصى بوقف بيته مثلا، فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ولا تكون إلا في الثلث فأقل، ولا تكون لأحدٍ من الورثة، وللموصى أن يرجع فيها ويُبطلها، وله أن ينقص منها، وله أن يزيد، لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل، أما الوقف الناجز، فإنه ينفذ مِن حِينِه، ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه، ولا يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضًا، وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال، إلا أن يكون في مرض موته المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط، أعنى مقدار ثلث التركة.

\*\*\*

(٤٨٩٢) يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد، والذي جُمع بطريقة غير شرعية، وهل يَجِلُّ لهم هذا المال، ويحق امتلاكه، وكيف يُزَكَّى هذا المال، والذي طال عليه الأمد بدون زكاة، أرجو توضيح ذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المال الذي خلَّفه مَن يكتسبه بطريق مُحَرَّم، إن

كان مُحرَّما لعَيْنه، كما لو كان يسرق أموال الناس، أو يأخذها منهم قهرًا، فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها، لأن مالكها مأثوم آثم، وأما إذا كان عن طريق الاكتساب، وبذل الأموال بالتراضي، ولكنه على وجه مُحرَّم، فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الغُنْم، وعلى كاسبه الإثم.

وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يُزَكِّيه، فإن أهل العلم اختلفوا في هذه، فمنهم من يقول: إنها تؤدى من ماله، لأنها من حق الفقراء، وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله، أي بتفريط مَن عليه الزكاة وإهماله.

ومن العلماء من قال: لا يؤدى عنه، لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه، ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره، ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يُزكَى، ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم، وعزم ألا يزكي، لأن ذلك لا ينفعه، ولكنها مِنْ أَجْلِ تعلُّق حق المستحقين بها تُخرَج، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم.

### \*\*\*

(٤٨٩٣) يقول السائل: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث، فهل من نصيحة؟

الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهَ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤]، ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم إذ إنهم اكتسبوا بذلك إثها، وأكلوا سُحتا، وللنساء أن يطالبن بحقوقهن، حتى ولو كان الذي منعهن مِن أقرب الناس إليهن، لأنهن إذا طلبن بذلك، فقد طلبن بحق.

### \*\*\*

(٤٨٩٤) يقول السائل ر. أ: ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله، ويعطون الأبناء من هذا المال، ولا يعطون البنات، بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال، أرجو التوجيه في هذا الأمر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى - : هذا مُحَرَّم، بل من كبائر الذنوب - والعياذ بالله - لأن الله - تعالى - لما ذكر الميراث ميراث الزوجين، والإخوة من الأم، وهم أبعد من الفروع، والأصول قال: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فَيها وَذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آ وَمَن يَعْصِ ٱللّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ فَيها وَدَالله وَرَسُولَه وَيَتَعَدّ عُدُودَه وَيُلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ آ وَمَن يَعْصِ ٱللّه وَرَسُولَه وَيَتَعَدّ عُدُودَه وَيُدَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٢-١٤] فيها وَلَه عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [النساء: ١٣-١٤] فيها وَله عنو من تعدّى حدود الله، وعصى الله ورسوله، فيين أن هذه حدود الله، وأن مَن تعدّى حدود الله، وعصى الله ورسوله، يُدخله نارا خالدا فيها.

فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث، سواء كانوا رجالا، أو نساء، فإذا مات الإنسان عن وَلَدَيْن وبنت، وجب أن تُعطَى البنتُ خمس المال، وأربعة أخماس للابنين: لكل واحد خُمسان، لقول الله -تعالى-: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آولَكِ حِكُم اللهُ كَلِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١]، وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية، لا يَجِلُّ لأحد أن يُقَدِّمَها على شريعة الله أبدا، والواجب أن يعطَى كل ذي حق حقه، وأن تُرفَع القضية إلى

القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله، فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.

#### \*\*\*

(٤٨٩٥) تقول السائلة: هناك في بلدي قوانين تُتيح للبنت أن ترث من أبيها، أو أمها كما يرث الذَّكَر، وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي، حيث يشمل كل ما هو خارج المدن، مِن أراض زراعية، فهل هذا جائز في شرع الله -تعالى وإن قلت: يجب أن تأخذي كما أمر الله: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْكَيَّيْنَ ﴾ [النساء: 11]. تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق، فما رأي سماحتكم في هذا الإرث؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل، لأنه مخالف لشريعة الله، وقد قال النبي على الله فالله فهو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئة شَرْطٍ» (١). ولا يجوز للمسلم أن يعمل به، ولا يَجِلُ للمرأة أن تطالب به، لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات، أو بنات الابن، أو الأخوات الشقيقات، أو أخوات الأب نصف حق الرجل، قال الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخُوه مِثُلُ حَظِ اللهُ يَكُو مِثُلُ حَظِ اللهُ يَكُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وإني أنصح كل مؤمن بالله، واليوم الآخر إذا كانت القوانين تُمكِّنه من حق ليس مستحقا له شرعًا، أنصحه أن يرفض هذا القانون، وألا يعمل به، لأنه باطل، والأخذ بمقتضاه أكلٌ للمال بالباطل، فلا يَجِلُّ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٨٩٦) يقول السائل ي: عند قسمة الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيبا معادلا لنصيب الذَّكر في الأموال النقدية، والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات، أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذَّكر، فها الحكم الشرعي في ذلك؟

فَأْجَاب -رَحِمَهُ اللّه تَعَالَى-: الحكم الشرعي ما ذَكَرَهُ الله في قوله: 
﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ كُم لِللّهَ كَرِ مِثْلُ حَظِّ اللّه نُتَيَانًا ﴾ [النساء: ١١]، والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل، والواجب على وُلاة الأمور أن يلتزموا بأحكام الله -تعالى- سواء بالميراث، أو في غيره، لأننا نحن عباد لله -عز وجل - يجب علينا أن نُطبّق كل ما أمر به، وألا نعارض ذلك بها تُمليه علينا أهواؤنا وعقولنا، ﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

## \*\*\*

# (٤٨٩٧) يقول السائل: مَن هم العَصَبة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العَصَبة كل مَن يرث بلا تقدير، وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين:

قِسم قُدِّر لهم نصيبهم، كالزوجين والأبوين والبنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم.

وقِسم لم يُقدَّر لهم النصيب، فمن قُدِّر لهم النصيب، فهم أصحاب الفروض، ومن لم يُقدَّر لهم النصيب فهم عصبة، فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير، وحُكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، ومثال ذلك الأخ الشقيق، إذا هَلَك هالكٌ عن أخ شقيق لا وارث له سواه، فالمال كله له، وإذا هَلَك هالك عن بنت، وأخ شقيق فللبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق، وإذا هَلَك هالك عن زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب كان للزوج النصف،

وللأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخ لأب، هذا هو العاصب، فالعاصب إذًا هو مَن يرث بلا تقدير.

وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى، إلا الأخوات لأب، أو لأم، أو لأب وأم، فإذا هلك هالك عن عَمِّ وعَمَّة، فالمال للعَمِّ، ولا شيء للعَمَّة، وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ، فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها، لأنه لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط.

### \*\*\*

(٤٨٩٨) يقول السائل: الابن إذا تزوج، واستقل في بيته لوحده عن أبيه، هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب، عِلْمًا بأن الأب له مجموعة من الأبناء، نرجو الإفادة بهذا؟

فَأْجَابِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: يقول الله -عز وجل-: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَى اللهُ تَعالَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ا

الأول: اختلاف الدِّين، بأن يكون الميت على مِلَّة، ومَن بعده على مِلَّة أخرى، فإذا كان الأب كافرا، والابن مسلما، فلا تُوارُثَ بينهما، لما ثبت في الصحيح، من حديث أسامة بن زيد أن النبي عَلَيْ قال: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمُ الكَافِرَ،

الثاني: القتل، فإذا تعمد قتل مُورِّته، فإنه لا يرث منه، لأنه لو ورث منه لكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص، فيذهب ويقتله، فسدّ هذا الباب، أما إذا كان القتل خطأ يقينا، فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الميراث، لكن لا يرث القاتل من الدِّية شيئًا، لأن الدية غُرم عليه، ولو ورَّثناه منها لكان في ذلك إسقاط لها، أو لبعضها.

المانع الثالث من موانع الإرث: الرِّق، أي إذا كان الوارث رقيقا، فإنه منوع من الإرث، ولو وجد سبب استحقاقه الإرث، وذلك لأن المملوك يعود ملكه لسيده، قال النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (١).

فهذه الموانع الثلاثة تمنع مَن قام به سبب الإرث مِن إرثه، وأما ما ذكره السائل من انفراده عن أبيه، فإن ذلك ليس مانعا من الميراث، فإذا مات أبوه، فإن ماله يُوزَّع بين أولاده البنات والبنين: للذَّكَر مِثل حظ الأنثيين، بعد أخذ أصحاب الفروض الذين يرثون معهم فروضهم.

#### \*\*\*

(٤٨٩٩) يقول السائل أ.ع.م: خطب شخص ما فتاة بِكرًا، وتم عقد الزواج، وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل، وخلَّف وراءه تركة، وليس له أولاد، ولا أقرباء، ولا أحد من الورثة، غير هذه الزوجة التي عقد عليها، فهل ترثه وهو لم يدخل بها، أفيدونا مشكورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب نعم ترثه، وذلك لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَلَهُ رَبُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ الشُّمُنُ مِمَّا تَرَكَّتُمْ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢] فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، فإذا تمّ العقد الصحيح، ومات زوجها عنها ورثته، ولزمتها عدة الوفاة، وإن لم يدخل بها، ولها المهر كاملا، وما زاد على ميراثها مِن تركته، فإنه يكون لأولى رجُل ذكر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في العبد يباع وله مال، رقم (٣٤٣٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، رقم (١٢٤٤)، والنسائي: كتاب البيوع، العبد يباع، ويستثني المشتري ماله، رقم (٤٦٣٦).

وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل، إذا لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة، لا أصحاب فروض، ولا عَصَبة، فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال، لأن بيت المال جهة يئول إليها كل مال ليس له مالك مُعَيَّن.

### \*\*\*

(٤٩٠٠) يقول السائل ج. م. ع: عقد رجل على امرأة عقد النكاح، ومات الرجل قبل الزواج، فضيلة الشيخ، هل على المرأة في هذه الحال العِدَّة، وهل ترث، نرجو إجابة حول هذا السؤال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا عقد الرجل على امرأة، ثم مات قبل أن يدخل بها، فإنها تعتدُّ عِدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرّبَصّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ ﴿ وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرّبَصّنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ويثبت لها الميراث، فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى أخرى، ولا ولد، وترث منه الثُّمُن إن كان له ولد، وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثُّمُن، ويثبت لها المهر كاملا، أي الصداق الذي فَرضَه لها، يثبت لها ذلك كاملا، هكذا قضى به النبي ﷺ في برُوعَ بنْتِ وَاشِقِ (١).

وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة، فإنه لا عِدَّة عليها، ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط، قال الله -تعالى-: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْلَدُونَهَ أَفْمَتُمُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٩]، ولقوله من عِدَةٍ تَعْلَدُونَهَ أَفْ فَرَيْتُهُ فَنِ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَا أَن يَعْفُونَ وَقَدْ فَرَضَّتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَا آن يَعْفُونَ وَيَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ الذِكَاحُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات، رقم (٢١١٤)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، رقم (١١٤٥)، والنسائي: كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، رقم (٣٣٥٤).

(٤٩٠١) يقول السائل: شاب يبلغ من العمر تسعة عشرَ عاما، ويحمل الصفات الخِلْقية للذَّكَر، ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه، يتشبه بالنساء، إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجال، وحُبِّه للحديث والجلوس مع النساء، وكأنه أنثى مثلهن، فهل يرث بصفته رجلا، أم أنثى أفتونا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كان هذا الشخص ممن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، فلا إشكال في أمره، مثل أن يكون أخًا للميت مِن أُمِّه، فإن الإخوة من الأم لا يُفَرَّق بين ذكورهم وإناثهم في الإرث، إذ إن الذكر والأنثى سواء، لقوله -تعالى -: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ الْحَدُّ وَلِهُ مَا الشَّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالةً أَوِامَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ الْحَدُّ وَلِهُ مَا الشَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُورَثُ كَلَالةً أَوِامَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوَ النَّانَ اللهُ مَا الشَّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَا أَهُ فِي النَّاء : ١٢].

أما إذا كان هذا الشخص ممن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، كالإخوة الأشقاء، أو لأب، فإنه إذا لم يكن فيه إلا علامات الذكورة الجلقية -كما هو ظاهر من السؤال - فإنه يرث ميراث ذكر، وإن كان في أخلاقه يميل إلى النساء، وكذلك في تصرفاته، ويُلزم هذا الرجل بأن يتحلى بأخلاق الرجال، فلا يجوز له أن يلبس لباس النساء، كالذهب، أو الثياب الخاصة بهن، وما أشبه ذلك، لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم بها يظهر لنا من العلامات الجسيّة.

وعلى هذا فيكون هذا الشخص حُكمه حُكم الرجال، وليس هذا من باب الخنثى المُشْكِل، فإن الخنثى المُشْكِل تكون علاماته الظاهرة الحسية علامة للجنسين، مثل أن يكون له فرج أنثى، وذكر رجل، وأحكامه عند أهل العلم معروفة، وليس هذا موضع بسطها.

\*\*\*

(**٤٩٠٢) يقول السائل:** إذا كان أحد الورثة خنثى، فهل يعطى مثل نصيب الذَّكَر، أم مثل نصيب الأنثى؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم

بالذكورة والأنوثة، فإنه يعطى نصيب ذكر، أو أنثى، لأنه لا يختلف، كالأخ من الأم إذا كان خنثى، فإن نصيبه السدس، سواء كان ذكرًا، أم أنثى، وكها لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى، فإن البنت لها النصف، وللخنثى ما تبقى، سواء كان ذكرًا، أم خنثى، أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة، فإنه يعطى نصف ميراثِ ذكر، ونصف ميراثِ أنثى، كها لو مات ميت عن ابن ذكر، وعن ابن خُنثى، فإنه يعظى -أي الخنثى - نصف ميراث الأنثى، ونصف ميراث الأنثى، ونصف ميراث الذّكر.

فضيلة الشيخ، على هذا يأخذ نصيبًا أكثر من نصيب الأنثى، وأقل من نصيب الذَّكر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أكثر من نصيب الأنثى، وأقل من نصيب الذكر، مثال ما ذكرنا، مثلا: ابنٌ ذَكر، وابنٌ خنثى، يكون لو كان ذكرًا له النصف، وللابن النصف، ولو كان أنثى، فله الثلث، وللابن الثلثان، فيعطى ما بين النصف والثلث.

\*\*\*

(٤٩٠٣) يقول السائل أ. م. أ: تتم القسمة حسب ما أرشد إليه القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية المطهرة: ﴿لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَكِينِ ﴾ [النساء: ١١]، ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث، الذي هو الخنثى الذي لا يُعلم: هل هو ذَكَر أم أنثى؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا كان حال الحنثى من ورثة لا يختلف ذكرُهم وأُنثاهم، فالأمر فيه واضح، مثل الإخوة من الأم، فإن الذَّكر والأنثى سواء، وعلى هذا، فلا إشكال في هذه المسألة، أما إذا كان هذا الحنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة، فإن كان يُرجى اتضاحه، فإنه يعطى كل وارث اليقين إن طلب القسمة، ويوقف الباقي، حتى يُنظر ما يئول إليه حال هذا الخنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه، فإنه يعطى نصف ميراث ذكر،

ونصف ميراث أنثى، لأن الحُكْم يدور مع عِلَّته وُجودًا وعَدمًا، فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة، وفيه جانب من الذكورة، فإنه يعطى نصف هذا، ونصف هذا، وأما كيف يُقَسَّم، فإن هذا أمر معروف عند أهل العلم.

### \*\*\*

(٤٩٠٤) يقول السائل ع. أ. ل. أ: إذا مات رجل، وترك أولادا وزوجة، وأبوه حي، فهل زوجته ترث في مال زوجها، أم والده ينفيها، لأن التصرف لوالده في ماله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة: الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثُّمن، ما دام الميت له أولاد، فلها الثمن، ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، فإن كانوا إناثا أخذن فرضهن، ورد الباقي تعصيبا للأب، وإن كانوا ذُكورا أخذوا الباقي كله: للذكر مثل حظ الأنثيين.

## \*\*\*

(٤٩٠٥) يقول السائل أ. ف. ع. م: شاب توفي والده قبل وفاة جَدِّه، وللجَدِّ ابنة وزوجة، وابن ابن، فالمعروف أن للزوجة الثُّمُن، ولكن كم يكون نصيب ابنته، وابن ابنه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي، ولم يُرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب، ثم توفي الجد عن زوجة وابنة وابن ابن، ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب، فللزوجة -كما قال السائل- الثّمُن، لوجود البنت، وكذلك لوجود ابن الابن، ويكون للبنت النصف، ويكون لابن الابن الباقي، فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمن، واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.

# \*\*\*

(٤٩٠٦) يقول السائل ع. م. ي: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تُقَسَّم التركة للورثة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: تُقسَّم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم، فإن للزوجة الثمن، ويوقف في الحمل إرث ابنين، ويقسم الباقي بين الابنين هذين، وبين من ذُكِر من الورثة - وهما ابنان وبنتان - للذكر مثل حظ الأنثين، ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقف زائدا على نصيب الحمل رُدَّ إلى أهله، وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا، فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل.

### \*\*\*

(٤٩٠٧) يقول السائل ي. أ: كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدًا مع زوجها، وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما الصورة الأُولَى: إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها -والولد في اللغة يشمل الذَّكَر والأنثى- فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع، أي ربع مالها لقول -تعالى-: ﴿ ﴿ وَلَكُمْ مَا نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَى وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ أَلْ بُعُ مِنَا بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢].

وأما الصورة الثانية: وهي إذا مات الزوج عن زوجته، وليس له ولد، فإن لزوجته الربع، حتى لو كانت الزوجة معها ضَرَّاتُ، يعني أن الزوج المتوفى له أكثر من زوجة، فهات عنهن، ولم يكن له ولد، فإن لهن الربع لقوله -تعالى-: ﴿وَلَهُرَبُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُ ﴾ [النساء: ١٢] هذه هي قسمة المال في هذه الصورة.

# \*\*\*

(٤٩٠٨) تقول السائلة: امرأة توفي زوجها، وخلَّف بعده امرأتين، وخمس بنات، وواحدة من البنات توفيت، وخلَّف بعده إرثا، وله أخ شقيق من أمه وأبيه، أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان، والذي يأخذه الأخ، والذي يأخذه البنات؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه المسألة الفرُضية تضمنت في الحقيقة مسألتين، لأن فيها مُناسَخة، وقد سبق أن قلنا مِن على هذا المنبر: إن المسائل الفرُضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج، لأنها تحتاج إلى تفصيل أحيانا، والتفصيل هذا ربا يضيع وقت المستمع لكثرته، وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تُعرَض على طلبة العلم في بلادهم، أو يُكتب بها كتاب خاص إلى أحد العلماء، ويجيب عليها.

وبالنسبة للمسألة الأُولَى، وهو موت الأول عن امرأتين، وخمس بنات، وأخ شقيق، مسألته من أربعة وعشرين سهما: للمرأتين الثَّمن ثلاثة من أربعة وعشرين، وللأخ وعشرين، وللبنات الخَمْس الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين، وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين، ونصيب البنت الثانية المتوفاة ما ندري هل إحدى المرأتين أُمُّ لها، أم لا؟ هذه واحدة، لأنه ليس في السؤال بيان ذلك.

ثانيا: لا ندري هل هذه البنت أخت للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة، ولكن على كل حال، سواء كانت شقيقة، أم من الأب، فالفرض واحد، فنقول: إذا كانت إحدى المرأتين أُمَّا لهذه البنت، فإن لها السدس فرضًا، وأما أخواتها، سواء كانت أخوات من الأب، أو أخوات شقيقات، فلهن الثلثان، أي ثُلثا نصيب البنت، يبقى الباقي يكون لِعَمِّها الشقيق، فصار الآن المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أُمًّا لها، فإنه يكون لهذه الأم، وإن لم تكن أُمًّا لها، فإنه يكون الأخواتها الأربعة الثلثان، ولعمها الباقي الثلث، فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي: يُقسَّم مِن ستة أسهم: لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم، ويبقى سهان إن كانت إحدى المرأتين أُمًّا لها أخذت سها من هذين السهمين، والسهم السادس يكون للعَمِّ، وإن لم تكن أُمًّا لها، وليس لها أُمُّ، فإن السهمين يكونان جميعا للعم، والله الموفق.

(٤٩٠٩) يقول السائل: كان لي جَدُّ، وقد توفي عن والدي، وأخوين لوالدي، وأختين له، أي عن ثلاثة أبناء وبنتين، والبنتان متزوجتان، وترك أرضا زراعية، تصل إلى حوالي ستين فدانا، وقد اقتسمها أبناء المتوفى: والدي وإخوانه، ولم يعطوا أختَيْهم شيئًا، بحجة أنها متزوجتان، فهل صحيح أن الزواج يُسقِط حق البنت في الإرث، وإذا لم يكن كذلك، فهاذا عليهم أن يفعلوا الآن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الزواج لا يُسقط حق البنت من الإرث، فلها حق الإرث، سواء كانت متزوجة، أم لا، والواجب على أبيك وعمَّيْك في هذه الحال أن يعطوا أختيهم نصيبها من الإرث، ومن المعلوم أن الأولاد، كما ذكر الله -سبحانه وتعالى- إرثهم يكون: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْكَيَيْنَ ﴾ ذكر الله -سبحانه وتعالى- إرثهم يكون: ﴿لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأَنْكَيَيْنَ ﴾ [النساء: ١١] فيكون لكل من أبيك وعمَّيْك سهمان، ولكل أخت من الأختين سهم واحد.

## \*\*\*

(٤٩١٠) يقول السائل: نحن خمسة إخوة أشقاء، وقد تُوُفِّي أحدنا، وخلَّف طفلين، ووالدنا وقت وفاته كان حيًّا، ثم توفي والدنا بعد ذلك، وترك مالا، فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب مِن التركة، أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم أنتم الأربعة، وعن أبناء ابنه الخامس، وأبناء الابن لا يرثون مع ذَكَرٍ مِن الفروع أعلى منهم، أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئًا، وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوفى.

### \*\*\*

(٤٩١١) يقول السائل: توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين، وترك مالا، فهل يرثه والده ووالدته، وكيف نُقَسِّم تركته بين الورثة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات ميت عن أُمِّه وأبيه وبناته، فإن الكل

يرث، ويكون التقسيم كالآتي: للبنات الثلثان، وللأم السدس، وللأب السدس.

فضيلة الشيخ، إلى كم ينقسم المال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مِن ستة أسهم، يكون للبنات أربعة أسهم، وللأم سهم، وللأب سهم.

فضيلة الشيخ، لو فرضنا أن الزوجة موجودة، وهو لم يوضح هذا في رسالته، لكن ربها كان سهوا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة، فإنه تُقسَّم المسألة من سبعة وعشرين سهما: يكون للبنات ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللأب أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم.

فضيلة الشيخ، نعم الزوجة لها الثَّمنِ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لها الثَّمن عائلا كلَّ من هؤلاء الورثة، نصيبهم عائل، لأن الفروض زادت عن المسألة، فإنها تَعُول.

فضيلة الشيخ، الأصل من أربعة وعشرين، المسألة من الأصل؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم.

\*\*\*

(٤٩١٢) يقول السائل م. ع. إ: لنا أخ تُوفِّي قبل والده، وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيها تركه جدهم مع أعهامهم، أم ليس لهم شيء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم، لأن أبناء البنين إذا وُجد ذَكَرٌ فوقهم، فإنهم لا يرثون شيئًا، فإن القاعدة في إرث الفروع: أنه إذا وُجِد ذَكرٌ أعلى حَجَب مَن تحته مِن ذكور، أو إناث. وعلى هذا فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شيء من ميراث جَدِّهم.

(٤٩١٣) تقول السائلة أ. ي: لقد توفي جدي لأبي، وترك أربعة أبناء منهم والدي، وأربع بنات، وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر، مِن أموالٍ نقدية، وأراضٍ زراعية، ومَواشٍ، وقد توفي والدي، فقام كل واحد من أعهامي بأخذ نصيبه مِن أخي الأكبر، إلا أبي لم يُسَلِّموا إليَّ نصيبه، فأنا ابنته الوحيدة، فليس لي إخوة ولا أخوات، فهَل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي، أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب هو أن لكِ الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جَدِّك، لأنك مستحقة بها تستحقين منه، ولكن اعلمي أن ليس لك من أبيك إلا نصف المال، والباقي يكون لأوْلى رَجُّلٍ ذَكَر، وأوْلى العَصَبة في هذه المسألة التي ذكرتِ هم أعهامك، لأن أباكِ يكون قد مات عن بنت، وعن ثلاثة إخوة، وفي هذه الحال يكون للبنت النصف، وللإخوة الثلاثة الباقي، إذا كانوا على قيد الحياة، وإذا كان أحدهم هو الباقي، صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه، وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم، أما بنات الإخوة، فإنه ليس لهن حق من التعصيب.

\*\*\*

(٤٩١٤) يقول السائل: إذا توفيت امرأة، ولها مال، وليس بعدها وارث، وأقرب شخص إليها هو مَن قامت بإرضاعه، رجلا كان أو امرأة، فهل هو أحق بتركتها، أم تئول إلى بيت المال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليست الصلة بالرَّضاع من أسباب الإرث، فأخوها من رضاع، وأبوها من رضاع، ليس له إرث، ولا ولاية، ولا نفقة، ولا شيء من حقوق القرابات، لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها، وأما الإرث، فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء، وليس الرضاع من أسبابها، وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.

(٤٩١٥) يقول السائل ب. م. ع: توفي والدي، وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض، وشقة سكنية، وقد خلَّف ورثته، وهم: زوجته وثلاثة أبناء وبنت، وثلاثة إخوة، وأربع أخوات، فكيف نُقَسِّم التركة بينهم، وما نصيب كلِّ منهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء، لأنهم يسقطون بالأبناء، وأما الأبناء والبنت والزوجة، فلهم الميراث: للزوجة الثُّمن، والباقي للأبناء والبنات، يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثهانية، لكل ولد سههان، وللبنت سهم، وعلى هذا فتقسم المسألة، أو تقسم التركة على ثهانية أسهم: سهم للزوجة، وهو الثُّمُن فرضًا، والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت: للذَّكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن سهمان، فهُم ثلاثة، هذه سبعة أسهم، وللبنت سهم واحد، هذه سبعة أسهم، بالإضافة إلى سهم المرأة الثُّمُن، هذه ثهانية أسهم.

\*\*\*

(٤٩١٦) يقول السائل: والدي توفي، وترك ميراثا مع وصية بثلث ما يملك صَدَقةً عنه لله، وبعد وفاة الوالد، وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث ميراثها صدقةً لله -تعالى- وبقي من الورثة أربع بنات وابنان، ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم، فكيف العمل في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما تركة والدكم، فإنها يؤخذ منها الثلث أولًا مِنْ أَجْلِ صرفه إلى الوصية، ثم يُقسَّم الباقي، فتأخذ والدتكم -وهي زوجته- إن كانت باقية في ذمته حتى مات، تأخذ الثَّمن، والباقي يكون بينكم للذَّكر مثل حظ الأنثيين، يكون لكل ذَكر سههان، ولكل أنثى سهم واحد، وأما بالنسبة لتركة والدتكم، فإنها يُنزع منها الثلث أولًا مِنْ أَجْلِ صرفه فيها أوصت فيه، ثم يُقسَّم الباقي -وهو الثلثان- بينكم أيها الأولاد: للذكر مثل حظ الأنشين.

(٤٩١٧) يقول السائل: شخص له بنات، وولد واحد، ومات الولد، فهل لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ما دام الأب موجودا، فليس لأحد الحق في التعصيب أبدا، إلا أن يكون الأبناء، فالأبناء مُقدَّمون على الآباء في التعصيب، لأن جهات العَصَبة خُس: الأُبُوّة، ثم البُنُوّة، ثم الأُبُوّة، ثم العُمُومة، ثم الوَلاء، ولا حَقَّ لأحدٍ عمن مع مَن فوقه في الجهة بالتعصيب، فلو مات شخص عن أبيه وابنه، كان لأبيه السُّدس، والتعصيب لابنه، وإذا مات عن أبيه وجدِّه، كان للأب المال كله بالتعصيب، ولو مات عن أبيه وعمِّه، كان المال للأب دون العم، وهكذا.

المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأب، فهذا لا وجه لسؤاله، لأنه لا يمكن أن يرث لا العم، ولا أبناؤه، ولا الأخ وأبناؤه، مع وجود الأب.

\*\*\*

(٤٩١٨) يقول السائل: هل الأولاد يَحجبون الأعمام، وإذا مات الابن وترك وَلَدَيْن ذُكورا، فهل يرثون من جَدِّهم الذي هو والد الابن؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام، وأما الأولاد إذا كانوا إناثا، فلهن فرضهن، والباقي يكون لأوْلى العَصَبة، فإن كان الأعمام هم أوْلى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب، كما لو هلك هالك عن ابنتين، وعن عمَّين مثلا، فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان، والباقي للعَمَّيْن إذا كان العَبَّان أشقاء لأب، ولكن لو هَلَك عن ابنتين، وعن أخوين شقيقين، وعن عَمَّين شقيقين صار للبنتين الثلثان، وللأخوين الشقيقين الباقي، ولا شيء للعَمَّيْن، وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام، وإذا مات الجد عن ابنين لابنِه، فهل يرث ابنُ ابنِه منه أو لا؟ هذا فيه تفصيل: إن كان فوقهم من الأولاد لا من الأبناء من يحجبهم، فلا إرث لهم، وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا

يحجبونهم، فلهم التعصيب، مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن، وعن ابني ابنه، فالمال للابن، ولا شيء لابني الابن، لأن الابن يحجبهم، ولو هلك الجد عن بنت، وعن ابن الابن، صار للبنت النصف، والباقي لابني الابن، ولو هلك الجدّ، وليس له ابن، ولا بنت، فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه، فالمسألة هذه تحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بيِّن واضح، حتى يكون المستفتى على بصيرة من المسألة وجوابها.

\*\*\*

(٤٩١٩) يقول السائل: والدي متوفَّ، وكذلك الوالدة، ولي أخ واحد فقط، ولكنه توفي منذ سنوات، وله أبناء ذكور، أما أنا فلم أُنجب ذُكورا، ولكن لديَّ أربع بنات فقط، ولم يكن عندي أولاد، فهل أبناء أخي يَرِثون مع أولادي البنات بعد وفاتي؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أولًا إن هذا الرجل عجيب منه هذا الشيء، لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله، فيرثهم هو، لأنه عمُّهم، لكن على فرض أنه مات قبلهم، وليس وراءه إلا بنات، فإن البنات يأخذن فرضهن - وهو الثلثان - والباقي للعصبة، فإذا كان عَمُّه موجودا فلِعَمِّه، وإن لم يكن موجودا، وكان أقرب عصبة إليه أبناء عَمّه، فإنهم لهم الباقي بالتعصيب، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَهُوَ لِلَاقِلَ رَجُل ذَكر »(١).

\*\*\*

(٤٩٢٠) يقول السائل ص. ح. م: توفيت امرأة، وتركت زوجا وأُمَّا، وأختا شقيقة، وأربع أخوات لأب، فها ميراث كل منهم؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥).

فأجاب - رحمه الله تعالى-: المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخت شقيقة، وأربع أخوات لأب، فنقول: إن المسألة تكون من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس، واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين، واحد، وتعول إلى ثمانية: ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، وواحد للأخوات من الأب، وعلى هذا تقسم التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثمانية أقسام، وتوزع كما سمعت.

### \*\*\*

(٤٩٢١) يقول السائل ز غ. أ: لي والدة، وقد وَرِثَت نصيبها من بعد أبيها المتوفى، فأعطته أخاها الشقيق، عِلمًا بأن لها ثمانية أولاد، بين ذكور وإناث، فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعا، وما مقدار نصيب أولادها من إرثها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه المرأة - كها قال السائل - ورثت من أبيها، ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أخيها، وأحد أبنائها يسأل: هل هذه العطية جائزة؟ فنقول: إذا كانت هذه العطية في حال صحتها، فإنها جائزة، فلها أن تتصرف في مالها بها شاءت، غير أنها لا تُفَضِّل أحدا من أولادها على أحد، أما أن تعطي أخاها، أو أحدا من أقاربها، سوى أولادها، فلها الحق في ذلك، ولا أحد يمنعها منه، وأما سؤاله: ما نصيبه من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها، فليس لهم حق فيه، ما دامت الأم على قيد الحياة، وإذا ماتت، فإن إرثها يُقسَّم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها، ولا يمكن الحكم عليه الآن، أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث التي ورثته من أبيها في مرض موتها المَخُوف، أو ما في حُكمه، فإنه ليس لها أن تتصرف فيها زاد على الثلث، فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها، فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها، فإن عطيتها تامة.

(٤٩٢٢) يقول السائل: تزوجت امرأةً بكرا، ودفعتُ مهرا، ومقداره ستون ألف ريال لوالدها، ودخلت بها الدخول الشرعي، ومكَثَت معي لمدة سَنة، وانتقلت إلى رحمة الله، وما أنجبت شيئًا من الذرية، وخلَّفت من التركة حُليًّا من الفضة، والآن والدها يطالبني بتسليم الحُلِيِّ المذكور له، لذا أرجو من الله، ثم من فضيلتكم الإفتاء في موضوعي، وهل يستحقه والدها دوني أنا الزوج، أو لا، ولكم الأجر والثواب، وفقكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: امرأتك هذه لما ماتت، ولم تنجب أولادا صار لك نصف ما تركت لقول الله -تعالى -: ﴿ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُكُ اللهُ كَوْنَ لَكُ نَصْفَ ما أَزُوبَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَوَلَدُ ﴾ [النساء: ١٢] فعلى هذا يكون لك نصف ما خلَّفَتْ من الحلي وغيره، حتى من الدراهم، وحتى من العقارات، إن كان لها عقار، وحتى من الثياب، كل ما خلَّفَت مِن مِلك، فإن لك نصفه بنص القرآن، وإجماع أهل العلم، أما أبوها، فإن له ما فرض الله له الباقي، إلا أن يكون لها أمَّ، فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيها بقي بعد فرض الزوج، فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وللأب الباقي.

فعليه إذا كان لها أُمُّ وأب تُقَسَّم المسألة من ستة أسْهُم: للزوج النصف: ثلاثة، وللأم ثلث الباقي: واحد، وللأب الباقي: اثنان.

# اب العثق 🕸 باب العثق

(٤٩٢٣) يقول السائل: رجل كان رقيقا، وأعتقه سيده، ثم تزوج، وأنجب أطفالا، فهل الأولاد في حكم الأرقاء، أم أنهم أحرار لوجه الله -تعالى-؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأولاد أحرار، واعلم أن الأولاد في الحرية والرق يتبعون الأم، فإذا تزوج الرقيق بِحُرَّة، فإن أولاده أحرار، لأنهم يتبعون الأم، ولو قُدِّر أن حُرَّا تزوج بأمةٍ، وهو ممن يجوز له تزوج الإماء، فولدت منه، فإن أولادها أرقاء لمالكها، ما لم يشترط الزوج أنهم أحرار.

000

# الله فتاوى المُوطَّفين الله فتاوى المُوطَّفين

(٤٩٧٤) تقول السائلة س: هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عمل المرأة في المكاتب لا يخلو من حالين:

الحال الأُولَى: أن تكون المكاتب خاصة بالنساء، مثل أن يكون للنساء مكتب في توجيه مدارس البنات، أو ما أشبه ذلك، ولا يحضره إلا النساء، فإن عملها في هذا المكتب لا بأس به.

أما إذا كان المكتب يختلط فيه الرجال -وهي الحال الثانية - فإنه لا يجوز للمرأة أن تعمل عملًا يكون الرجل شريكا لها فيه، وهما في مكان واحد، وذلك للمرأة أن تعمل من الفتنة باختلاط النساء بالرجال، وقد حذَّر النبي عَلَيْ أُمَّته من فتنة النساء، وأخبر أنه ما ترك بعده فتنة أضَرَّ على الرجال منها، حتى في أماكن العبادة، فرغَّب النبي عَلَيْ في إبعاد المرأة عن الرجل، كما في قوله عَلَيْ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا وَكُنْ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا وَكُنْ مُنْ فَان شَرَّهَا، وآخرها بعيد من الرجال، فكان شَرَّهَا، وآخرها بعيد من الرجال، فكان خيرها، وهذا دليل واضح على أن للشارع نظرا في بُعد المرأة عن الاختلاط بالرجل.

ومَن تدبَّر أحوال الأمم تبيَّن له أن في اختلاط النساء بالرجال فتنة عظيمة لا يزالون يئنون منها، ولكن لا يمكنهم الخلاص الآن، وقد اتسع الخَرْقُ على الرَّاقِع.

\*\*\*

(٤٩٢٥) يقول السائل: إنه يعمل في مصنع يُنتِج مواد غذائية، فهل إذا أكلت منه بالمعروف حرامٌ أم حلال؟ عِلما بأن الرجل المسئول يعلم بذلك، وبإذن منه، أفيدوني مأجورين؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا لا إشكال فيه، لأن المصنع إذا كان لشخص واحد، وأذِن للعاملين فيه أن يأكلوا منه بالمعروف، فهو مِلْكه له أن يتصرف فيه بها شاء، أما إذا كان المصنع مشتركا بين جماعة، فإنه لا بد أن يَصدر الإذن من الجهاعة جميعا، أو ممن فَوَّضُوا إليه الأمر بذلك، لأن الأصل في أموال الغير أنها محترمة، لا يجوز أخذ شيء منها، ولا أكل شيء منها إلا بعد موافقتهم.

(٤٩٢٦) يقول السائل: أعمل في محكمة الرياض الكبرى، وأحضر للدوام في الساعة الثامنة صباحا، وأخرج بعد الظهر، وذلك حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، فهل يجوز لي ذلك؟ حيث إن الدوام من الساعة السابعة والنصف إلى الثانية والنصف، كها أن عملي مرتبط بموعد القاضي، ولكم خالص تحياتي؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: الواجب على المسلم إذا التزم بعقد مع الحكومة، أو غيرها أن يفي به، لقوله -تعالى-: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله -تعالى-: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

فإذا كان كذلك، وكان من المعلوم بين الموظف والدولة أن الدوام يبتدئ من الساعة السابعة والنصف، وينتهي في الساعة الثانية والنصف، فإن الواجب على الموظف أن يستوعب هذا الوقت كله في مَقَرِّ عمله، سواء كان عنده مَن ارتبط به أم لم يكن، ولا فرق في هذا بين موظفي المحاكم وغيرهم، بل إن الواجب على موظفي المحاكم أن يكونوا قدوة في تطبيق ما وجب عليهم مما عاقدوا الحكومة عليه، لأن كثيرًا من الناس الذين ليس لهم صلة بالمحاكم الشرعية إذا رأوا تفريط المسئولين بالمحاكم الشرعية وتهاونهم، فإنهم يتخذون منهم سبيلا للجدل عند من ينصحون في القيام بالواجب، وإن كان هذا السبيل لا ينفعهم أمام الله -عز وجل - فإن المرء لا يعتبر تفريط غيره حُجّة له

عند الله، إنها قد يكون في مقام الجدل باهتا للمجادل الذي ينصحه ويوبِّخُه على تفريطه في إضاعة وقت الدولة الذي التزم به بمقتضى سُلَّم الوظائف.

فنصيحتي لإخواني في المحاكم وغيرها أن يتقوا الله -عز وجل- وأن يقوموا بها أوجب الله عليهم من الوفاء بالعقود والوفاء بالعهد، حتى يستقيم الأمر، وتقوم الأمانة، ولا يبقى لأحد حجة، وما أكثر ما نسمع أن الصُّكُوك الشرعية، وحوائج الناس تتعطل كثيرًا في المحاكم مدة طويلة، وقد يكون من أسبابها ما أشار إليه هذا السائل مِن تأخُّر بعض القضاة عن الحضور المبكر، أو انصرافهم قبل انتهاء الدوام، وفي ظني أن هذا أمر لا يجهله، لأن هذا معلوم لدى الجميع أنه يجب على كل مسلم أن يفي بالعقد الذي عاقد عليه، سواء عاقد عليه الدولة، أم عاقد عليه عقدا خاصا، والله الموفق.

\*\*\*

(٤٩٢٧) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، الموظف الذي يرتبط عمله بالقاضي، والقاضي يخرج بعد صلاة الظهر، أي قبل الساعة الثانية والنصف، هل هذا الموظف يتحمل إثم هذا الخروج وحده، أم أن للقاضي أيضًا دخلا في خروج الموظف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هو على كل حال القاضي عليه المسئولية العظمى في هذا الأمر، لأنه متبوع لا تابع، ولكن هذا التابع لو أنه بقي، ثم نصح القاضي على خروجه قبل انتهاء الوقت، أو تأخره عن ابتدائه لخجل القاضي من ذلك على أقل تقدير، ثم استقام على ما يجب عليه من الحضور في أول الدوام، والتأخر إلى انتهاء الدوام، ولا أظن أن ذلك عذر للتابع للقاضي، لأنه كما أسلفنا أولًا أن تفريط الإنسان فيها يجب عليه ليس حجة لغيره في ذلك.

نعم لو فُرض أن القاضي طرأ عليه طارئ يوجب الخروج، وكان هذا الطارئ عُذرا شرعيا، فهذا لا بأس للتابع حينئذ أن يخرج، لأن بقاءه ليس فيه فائدة، ولكن هذا القاضي الذي يخرج بدون عذر، إذا رأى أن تابعه يبقى، وهو أقل رتبة منه في العلم، وإن كان أعلى رتبة في العمل، إن كان يلازم على ما يجب عليه سوف يخجل ويستحى، ويقوم بالواجب.

والخلاصة أنه في بقاء هذا الموظف التابع مصلحتان، أولا: إبراء ذمته. وثانيا: أنه وسيلة إلى إصلاح هذا القاضي الذي يخرج قبل انتهاء الدوام.

#### \*\*\*

(٤٩٢٨) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة، ولم يُوفِ بالعقد بينه وبين الدولة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة، لقلنا: إنه لا يستحق شيئًا من دخله، لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئًا من مدة العمل بدون عذر شرعي، فلا أجرة له، لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة، بل هو رزق من بيت المال، وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة، فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا، استحق ثلاثة أرباع الرزق، ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه، بمعنى أنه يستحق من مُرتبّه بقدر ما أدى من العمل فقط.

يا فضيلة الشيخ، أليس ينبغي للقضاة أن يكونوا قدوة، أو مثالا يُحتَذى لبقية الموظفين عندهم، وللموظفين في الدولة عموما؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات العقود، ونظام الدولة في الموظفين، فيتمشون عليه ويطبقونه، فإذا مَّشَوْا عليه وطبقوه، فإن الناس تبعٌ لهم.

#### \*\*\*

(٤٩٢٩) يقول السائل: عندنا مؤذن مسجد، إلا أنه قليل الحضور، ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه، نظرا لبُعد منزله، وقد نصحنا هذا المؤذن فقال: لقد أخذت الإذن من الأوقاف، فوافقوا على ذلك. فهاذا تنصحوننا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نقول: إذا كانت الأوقاف قد أذنت بذلك، وكان أخوه يحصل به المقصود في مواظبته، وقيامه بها يجب، فلا حرج عليه في هذا.

#### \*\*\*

(٤٩٣٠) يقول السائل: رجل يعمل عند شخص براتب شهري، فلو ذهب لأداء فريضة الحج، هل يستحق الراتب الشهري أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا حسب العرف، أو الشرط الذي بينهما، فإن كان العرف أنه يستحق وجب إعطاؤه، أو كان الشرط بينه وبين المستأجرين أنه إذا حج أجرته ماضية، فعلى ما اشتُرط.

#### \*\*\*

الساهمة، ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسئول المباشر عني أن أترك المساهمة، ويحدث بعض الأحيان أن أطلب من المسئول المباشر عني أن أترك مكان عملي، وأغادر إلى البيت، فيسمح لي بذلك، ويقوم بتثبيت أجر ذلك اليوم، مع العِلم أنه موظف مثلي، وليس مساهما في الشركة التي نعمل بها، كذلك يحدث لي أن أطلب منه أن يسمح لي بصنع، أو عمل شيء من أموال الشركة، مثل عمل طاولة خشب، أو طاولة حديد، أو غير ذلك من الأشياء القليلة القِيمَة، علمًا بأنها من أموال الشركة المساهمة، فها حكم ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتُقِرُّ عليه، فلا حرج، لأن هذا مالهًا، فإذا رضيت بها يصنع به، فلا حرج، وكذلك بالنسبة للعمل، وتغيبه لمدة يسيرة، هذا أيضًا لا بأس به، إذا كانت الشركة تعلم بذلك وتُقِرُّه، أما إذا كانت الشركة لا تعلم بذلك، ولا تُقِرُّه، فإنه لا يجوز لرئيسه أن يأذن له في ذلك، إلا إن كان قد جعل إليه، أو كان فيها جرت العادة به من الأمور البسيطة، فهذا لا بأس به.

(٤٩٣٢) يقول السائل: لي قريب يعمل بوظيفةِ مؤذن، وكانت تصرف له مكافأة شهرية، وقد صُرفت له هذه المكافأة قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة شهور، مع العلم بأنه يؤذن في مسجد آخر بعض الأوقات، فها رأي فضيلتكم حول المكافأة التي صرفت له قبل أن يكتمل بناء هذا المسجد؟ هل يعتبر هذا المال حراما؟ وإذا كان حراما فهاذا يفعل؟ أفتونا مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما إذا كان هذا المسجد الذي لم تتم عارته بعد موجودا قبل هذه العارة، وكان هذا السائل هو الذي يُؤذّن فيه، فلا حرج أن يأخذ المكافأة، وإن كان لم يتم إعادة بنائه، وأما إذا كان هذا المسجد الذي لم يتم يعمر ابتداء فهنا لا يأخذ المكافأة، وإن كان قد يؤذن في مسجد آخر، لكني أنصح المسئولين عن دفع المكافآت للمؤذنين، أو للأئمة، أو غيرهم أن يتابعوا من تولوا هذه الأمور، وألا يعطوا أحدا مكافأة إلا وقد باشر العمل، لأنهم مسئولون عن هذه الأموال التي تؤخذ مِن بيت المال لغير مَن يستحقها، وإذا كانوا مسئولين فليعلموا أنهم إذا خالفوا ما تقتضيه الشريعة فسيستحقون ما يترتب على ذلك من العقاب إما في الدنيا، أو في الآخرة.

وخلاصة الجواب أن نقول للأخ: إن كان هذا المسجد يبنى إنشاء، أو ابتداء، فلا تأخذ مكافأة حتى تباشر الأذان بعد انتهائه، وإن كان يُبنى إعادة، فلا بأس أن تأخذ المكافأة، لأن تَرْكَك الأذان ليس لأمر يتعلق بك، بل لأمر يتعلق بالجهة التي أنت تعمل فيها.

\*\*\*

(٤٩٣٣) يقول السائل خ: إمام يصلي بالناس، وهو إمام رسمي، إلا أنه كثير الذهاب في الرحلات مع الزملاء والعمرة، وهو يتقاضى مرتبا عن إمامته، ويوكل أحد الشباب بالصلاة عنه، وهذا الشاب قد يأتي يوما، ويغيب يوما، فهل راتب الإمام حلال، مع أنه موظف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا العمل الذي يعمله هذا الإمام خلاف

الأمانة، والإنسان مؤتمن على وظيفته، ولا يَحِلُّ له أن يُفَرِّط فيها، وأن يذهب إلى هنا وهناك، وليس له الحق في أن يذهب مع زملائه ذَهابًا مشروعا، ويدع أمرا واجبا عليه، لأن الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوَفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، ويقول: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهُدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤].

والإنسان الذي أخذ إمامة هذا المسجد، أو أخذ أذان هذا المسجد قد عقد بينه وبين المسئولين عن المساجد عهدا يلزمه أن يوفي به، وهذا التصرف فيه شيء مِن قصور العقل -أعني بالعقل عقل الرُّشْد والتصرف- إذ كيف يُقدِّم شيئًا مستحبا على شيء واجب؟ وإذا كان لا يتمكن من الحياة إلا على هذا الوجه، فليدع المسجد ليكون لغيره ممن يحافظ عليه.

\*\*\*

(٤٩٣٤) يقول السائل: أنا أعمل موظفا حُكوميا، وأقوم بعملي الموكل لي، وعندما أفرغ من العمل أقوم بقراءة القرآن، وبعض الكتب الشرعية، فهل يلحقني إثم في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يلحقك إثم، إذا أدى الإنسان عمله المطلوب منه، سواء كان زَمَنِيًّا أم ميدانيا، فهو حُرُّ فيها بقي، لكنه حُرُّ حسب النظام، بمعنى أنه لو كان هذا الموظف ممنوعا من الاشتغال بالتجارة، وانتهى عمله الوظيفي، وبقي آخر النهار لا عمل له، فإنه لا يتعامل بالتجارة ما دام النظام يقتضي المنع، وذلك لأنه دخل مع الحكومة في هذا العقد الذي مِن جُملة شروطه ألا يتعامل بالتجارة.

وعليه فيجب الوفاء بذلك، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَالَى-: ﴿ وَأَوْفُواْ اللهِ عَالَى-: ﴿ وَأَوْفُواْ اللهِ اللهُ ال

وقُلت: سواء كان زمنيًا أم ميدانيا، لأنه أحيانا يكون العمل ميدانيا،

كرجل مراقبة طاف على الجهات المسئولة التي يريد الرقابة عليها، وانتهى عمله فيها، فهو حر فيها بقي من الزمن، وأما الموظف المقدر عمله بالزمن فهو مَن يكتب الحضور والخروج.

#### \*\*\*

(٤٩٣٥) يقول السائل ص. م. ص: إنه يعمل في شركة، ويذكر بأن المهمة التي يقوم بها هي مراقبة دوام الموظفين الذين يَرْبُو عددهم على مئة موظف، يقول: وعند تأخر البعض، أو الغياب عن العمل أقوم بخصم أجر ذلك الغياب، والتغاضي عن البعض الآخر، دون تمييز بينهم، وذلك من باب المساعدة فقط، دون عِلم الرؤساء بذلك. وسؤالي: هل عليَّ إثم عند قيامي بخصم الأجر من البعض، والتغاضي عن البعض الآخر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما خصمك على من تأخر، أو تغيّب فهو حق، ولا إثم عليك فيه، بل لك أجر، وإن أصابك كلام بذيء ممن خَصَمت عليه، فهو زيادة خير لك وأجر، وأما كونك لا تخصم على مَن تَغيّب، أو تأخر في الحضور، فإنك آثم غير مُؤدِّ للأمانة، والواجب عليك أن تخصم على مَن تأخر، أو تغيّب أيًّا كان، سواء كان قريبا، أو بعيدا، وسواء كان غنيا، أو فقيرا، وسواء كان شريفا، أو وضيعا، يجب عليك أن تعدل بين الناس، وأن تخصم على كل من تأخر، أو تغيب.

ولو أبحنا لأنفسنا أن نتغاضى في هذه الأمور لتلاعب كثير من الناس بأداء واجبهم الوظيفي، كما هو معلوم ومُشاهَد.

والواجب على من اؤتمن على عمل أن يؤدي الأمانة، بحيث يقوم بالعدل فيها يجب للموظف، وفيها يجب عليه، فعليك أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستقبل حياة جديدة بالخصم على كل مَن تَغَيَّب، أو تأخر، إلا أن يقدم عذرا شرعيا ثابتا ببيِّنة، فيُجرى عليه ما يقتضيه ذلك العذر.

(٤٩٣٦) تقول السائلة: إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية، وهذا المحل حكومي، وأحيانا يطلب الزبائن بعض البضائع التي هي غير متوفرة في المحل، والجهة التابع لها المحل لا يتوفر فيها، فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا يَحِلُّ لها أن تطلب البضائع التي يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها، إلا بإذن صاحب المحل، فإذا أذن، فلا بأس، وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه، فلا بأس أيضًا، أما بدون إذن، فإنه لا حق لها في ذلك، لأن هذا المحل ليس محلها.

\*\*\*

(٤٩٣٧) يقول السائل: أنا أعمل في مجال المحاسبة ومراقبة دوام وعمل الموظفين، وأقوم بإيضاح سير العمل لصاحب المؤسسة، ومن ذلك مثلا أقول له بأن فلانا قد غاب، أو تأخر، أو إنه أخطأ بكذا، وعمل كذا، وذلك لأبيّن لصاحب المؤسسة الخلل الموجود، ليقوم هو بعلاجه، فهل أنا آثم على ذلك؟ على الرغم مِن نصحي للموظفين قبل أن أُكلّم صاحب المؤسسة، ولكن دون جدوى منهم، أفيدوني مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إنّ عمل هذا السائل عمل طيب مشكور عليه، مثاب عليه، وهذا مقتضى الأمانة ألا يحابي أحدا، والرجل - جزاه الله خيرا - ينصح العمال أولا، فإن استقاموا تركهم، وإن لم يستقيموا أخبر بهم، وهذا واجب عليه، فأسأل الله أن يُثبّته ويُعِينه، وأن يكثر من أمثاله، لأن أمثاله في وقتنا عزيز قليل جدًّا، وسبب ذلك الحياء، أو الخجل، أو يقول الإنسان: أنا لا أريد أن ينفصل أحد من الوظيفة على يدي. أو ما أشبه ذلك، وكل هذا من الغلط، فإن الله لا يستحيي مِن الحق، وإذا فُصِل من هذه الوظيفة بسبب ترك القيام بها يجب عليه، فهو الذي جنى على نفسه.

(٤٩٣٨) يقول السائل: فضيلة الشيخ، استخدام الأدوات المكتبية، أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة فقط، هل يُعَد ذلك من المُحَرَّمات؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأدوات المكتبية هذه لغيرك اسواء كانت للحكومة، أو لشركة، أو لشريك أيضًا- فإنه لا يجوز استخدامها واستعمالها، وحتى عند الضرورة، نعم لو وجدت ضرورة لا بد منها، فقد يقال بالجواز، إن كان الإنسان قد نوى أن يَرُدَّ مثلها، أو خيرا منها، أما أن يستخدمها على وجه تتلف فيه، ولا يَرُدُّ بدلها، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، وقد بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية، فيستعمل بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية، فيستعمل الأبواك الرسمية، ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة، وهذا لا يجوز.

والواجب على المرء الذي يتقي الله -عز وجل- ألا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذنٍ عن له الإذن في ذلك، وقولي: عمن له الإذن في ذلك. لئلا يقول: إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا. فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام منع هذا الشيء فلا يعتبر، يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئًا والنظام العام يقتضي ألا تفعله، فإنه لا حق لك أن تفعله، ولو أذن الرئيس المباشر، لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه، ولا أن يأذن بذلك لغيره، وهو مؤتمن، فلا يحلِّلُ له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه. بذلك لغيره، وهو مؤتمن، فلا يحلُّل له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه. وهذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس، أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمر يمنع منه النظام العام، يريد بذلك التسهيل والتيسير والإحسان، وهذا في غير محله، اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك، بأن قال المسئول الأول في الدولة، أو مَن ينوب منابه: لا بأس أن تُرخص في هذا الموظفين سببا في نُفرتهم من هذا العمل، والانتقال إلى وظيفة أخرى.

(٤٩٣٩) تقول السائلة: كنت أقوم بإعطاء الدروس الخصوصية نظرا لأنني مُدَرِّسة، وكنت لا أعتقد أنها حرام، لأن معظم المدرسين يفعلون ذلك، أما الآن فقد تأكدت بأنها لا تجوز، وندمت على ذلك، ولكن هل المال الذي مُجمع من هذه الدروس حرام أم لا؟ وهل التوبة تكفي لتطهير المال؟ وإن كان حراما، فكيف أتصرف فيه؟ خاصة بأن هذا المال وضعت عليه راتبي من الرواتب السابقة طول المدة، فكيف في التخلص من ذلك مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أن هذا العمل المحرَّم ليس مُحرَّما شرعا في حد ذاته، لكنه محرَّم لنهي ولاة الأمور عنه، وهذا العوض الذي أخذته السائلة قد أدت مقابله إلى المتعلمين، فهي أعطت عِوضًا، وأخذت عِوضًا، وإذا تابت لما تبين لها الأمر، فها اكتسبته حلال، ولا يلزمها أن تتصدق به، لقول الله -تبارك وتعالى- في المتعاملين بالربا: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَلَيْهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فلتهنأ بهذا المال الذي اكتسبته، ولتعلم أنه لا شبهة فيه، ولا إثم عليها فيه.

\*\*\*

(٤٩٤٠) يقول السائل: أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء خاص يسقي موظفي هذه الشركة، وإن المُقدَّر لهم يوميًّا ردين ماء، مع العلم أني أحفر أكثر من هذين الردين، ولكن الزائد أبيعه من غير علم المسئول في الشركة، أفيدوني جزاكم الله خير الدنيا، ونَعِيم الآخرة عن هذه الطريقة؟ وكيف أعمل فيها فات إذا كان هذا حراما؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانت السيارة للشركة، والمقاولة بين هؤلاء وبين الشركة، فإنه لا يجوز لك أن تستعمل السيارة في غير ما وُقِع العقد عليه بين الشركة وبين هؤلاء، أما إذا كانت السيارة لك، وأنت لا يحصل بشغلك إياها في غير مصلحتهم ضرر يُخِلُّ بها جرى الاتفاق عليه، فهذا لا بأس به، لأنك حُرُّ في مالك، وحُرُّ في وقتك، وليس عليك لهم إلا ما جرى عليه الاتفاق.

(٤٩٤١) يقول السائل: فضيلة الشيخ، استخدام هاتف العمل الأغراض خاصة، ولكن دون تطويل، فهل يجوز ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا كان لا يحتاج في استعماله إلى الصِّفْر، فالظاهر أنه جائز، لأن الذي نسمع أن الحكومة تسمح بذلك، ثم هو لا يضرُّ الحكومة في شيء فيما أعلم، لأن ما لا يحتاج إلى صِفر لا يحسب على الإنسان.

أما ما يحتاج إلى الصِّفْر، فإنه لا يجوز حينئذ استعمال هاتف العمل إلا في مصلحة العمل الخاصة، فلو أراد الإنسان أن يستعمل الهاتف، وهو في مكة، ليخاطب إنسانا في المدينة، فإنه لا يجوز، إلا إذا كان ذلك في مصلحة العمل.

#### \*\*\*

(٤٩٤٢) يقول السائل: أنا أعمل في أحد المحلات التجارية، ولكن في بعض الأحيان أتأخر عن الدوام خمس، أو عشر دقائق، ولكنني أُعوِّض ذلك في آخر الدوام، فهل عملي صحيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب على الموظف أن يلتزم النظام: فيأتي في أول الدوام في الوقت المحدد، ويخرج في آخر الدوام في الوقت المحدد، لأن الوظيفة مُقَدَّرة بالزمن لا بالعمل، ولا يَجِلُّ له أن يبخس أول الزمن، ويضيف مثله في آخر الزمن، اللهم إلا إذا رأى القائم على هذه المصلحة أن في ذلك مصلحة، فلا بأس، وإلا فالواجب التقيُّد بالنظام، بأن يأتي في أول الوقت في الوقت المحدد، وفي آخره لا يخرج إلا في الوقت المحدد.

#### \*\*\*

(٤٩٤٣) يقول السائل س. ع. م: ما حُكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: العمل بالمحاماة يتبين حكمه بنوع تلك المحاماة، فإن كان المقصود بالمحاماة الدفاع عن الحق، ومهاجمة أهل الباطل، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا، لأن الدفاع عن الحق واجب، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب.

وأما إذا كان العمل بالمحاماة مِنْ أَجْلِ انتصار الإنسان لقوله، وأَكْلِه ما يأكله على هذا العمل من الأموال، دون النظر الى كونه موافقا للحق، أو مخالفا له، فإن هذا حرام، ولا يجوز، وعلى الإنسان أن ينظر في أمره: هل هو يريد أن يدافع عن الحق، وأن يحمي حوزة الحق؟ فإن كان كذلك، فليعمل في ذلك، أما إذا كان لا يريد إلا أن يأخذ ما يأخذه من المال مِن أجل محاماته، ويحرص على أن يكون قوله هو القاطع الفاصل -وإن كان باطلا- فإن ذلك حرام.

#### \*\*\*

(٤٩٤٤) يقول السائل: أخي يعمل محاميا، ويكسب أموالا طائلة، وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل، فبهاذا تنصحونه، جزاكم الله خيرا؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: المحاماة معناها حماية الحقوق، والمحامي إذا كان يريد إثبات الحق، وإبطال الباطل، فإنه مُثاب على ذلك، ومأجور عليه، أما إذا كان يريد أن ينجح في محاماته بالحق، أو بالباطل، فإن هذه المهنة تكون حراما عليه، ولا يَجِلُّ له أن يهارسها، فالأعمال بالنيات.

قد يقوم محام يحامي عن هذا الرجل الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فيحامي عنه حفظا لحقه، أو استردادا له، فهذا مأجور، لما فيه مِن دفع الظلم عن الغير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِما أَوْ مَظْلُومًا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ فَظَلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ فَظَالِما؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ» (١).

فانظر إلى حال أخيك كيف محاماته؟ فإن كانت مِن القِسم الأول، أي مَن يحامي لإثبات الحق، وإبطال الباطل، فهو على خير، وما كسبه من الأجر على هذه المحاماة، فهو حلال لا إشكال فيه، وإن كان الثاني الذي يحامي لينتصر لنفسه، ويغلب بحجته بالحق، أو الباطل، فإنك تنظر للمصلحة: إن رأيت من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

المصلحة أن تتجنب الأكل من ماله، وأن تَرُدَّ هديته فافعل، وإن لم تَرَ مصلحة في ذلك، فلا حرج عليك أن تأكل مِن ماله، وأن تقبل هديته.

#### \*\*\*

(٤٩٤٥) يقول السائل ج. ع: إنني كنت أعمل عملًا شاقًا جدًّا، ولم أستطع أن استمر فيه، فبدأت أبحث عن عمل آخر أخف مَشَقَّة، ولم أجد إلا عملًا في شركة لصنع الدخان، أو السجائر، وأنا الآن أعمل بها منذ بضعة شهور، مع العلم بأنني لا أشرب السجائر، ولا أي نوع من أنواع الدخان. والسؤال هو: ما حُكْمُ الأجر الذي أتقاضاه مقابل هذا العمل؟ هل هو حلال أم حرام، مع العلم بأنني مُخلص في عملي، والحمد لله؟

فَأَجَابُ -رَحْمُهُ اللهُ تُعَالَى-: لا يَجِلَّ لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر، وذلك لأن صنع السجائر والاتِّجار بها بيعا وشراء مُحُرَّم، والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرَّم، وقد قال الله -تعالى- في كتابه: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢].

فبقاؤك في هذه الشركة محرَّم، والأجرة التي تكتسبها بعملك محرَّمة أيضًا، وعليك أن تتوب إلى الله، وأن تدع العمل في هذه الشركة، والأجرة اليسيرة الحلال خيرٌ مِن الأجرة الكثيرة الحرام، لأن الرجل إذا اكتسب مالا حراما لم يبارك الله له فيه، وإن تصدق به لم يقبله الله منه، وإن خلَّفه بعده كان عليه غُرمه، ولورثته مِن بعده غُنمه.

واعلم أنه قد ثبت عن النبي على أنه قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِطًا إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُوا حَكُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُؤْمِنِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِلْكَابِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فاستبعد النبي عَلَيْ أن يستجاب للرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء، وذلك لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام.

فإذا كان هذا الداعي -مع وجود أسباب إجابة الدعوة - يبعد أن يستجيب الله له، لكون هذه الأمور حراما في حقه، فإنه يوجب للإنسان العاقل الحذر مَن أكل الحرام: ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّهَ يَجْعَل لّهُ مَنْ أَمْرِهِ يَشْرُكُ وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٢-٣]، ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسُمّرُ ﴾ [الطلاق: ٤-٣]، ﴿ وَمَن يَتِّي ٱللّه يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يَسُمّرُ ﴾ [الطلاق: ١-٣]، ﴿ وَمَن يَتِّي الله عن وجل وأن تخرج من هذه الشركة، وأن تطلب رزقا حلالا، ليبارك الله لك فيه.

#### \*\*\*

العراق بحثا عن الرزق، لم أكن في ذلك الوقت مسلمًا كما ينبغي، بمعنى أنني لم العراق بحثا عن الرزق، لم أكن في ذلك الوقت مسلمًا كما ينبغي، بمعنى أنني لم أكن أخشى الله حق خشيته، فعملت في شركة تصنع البيرة، وهذا طبعا فيه معصية لله -عز وجل- ولكن بعد فترة من عملي فيها -تُقدَّر بشهر- تعرفت على شاب مسلم حقا، فصادقني، وعرَّفني أمور دِيني جيدا، وكان لزاما عليَّ أن أترك هذه الشركة فورا، لأن وجودي فيها فيه معصية لله -سبحانه وتعالى فقدًمت استقالتي منها، ولكن المسئول في هذه الشركة رفض قبول الاستقالة، فحاولت أكثر من مرة دون جدوى، علمًا بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر فعا وأن من مرة دون جدوى، علمًا بأني لا أستطيع العمل في مكان آخر أن أخرج من هذا المكان الذي يعصي الله، ولكنهم يرفضون، ويعلم الله كم أنا أحاول بكل إخلاص كاره لهذا العمل، ولذا أريد أن أعرف: هل عملي فيها الآن يعتبر اضطرارا؟ وهل أنا على وزُرْ، عِلمًا بأنني أحاول الخروج منها بشتى الطُّرق؟ فأريد أن أعرف: هل أما ينطبق عليًّ: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَ وَالبَدْوَة عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أشير به عليك أن تبقى في هذه الشركة،

إذا كان في بقائك خير، بحيث تؤثِّر على مَن فيها، فيُقلعون عما هم عليه من بيع هذه الأمور المحرَّمة، فإن لم يمكن ذلك، فإن الواجب عليك تركهم، والخروج منهم، وذلك لأن بقاءك عندهم إقرار لما هم عليه من الباطل، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْهَ اللهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُنَأُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فلا يَجِلَّ لك أن تبقى عند قوم يعصون الله -عز وجل- أمامك، وأنت لا تستطيع أن تعدلهم، ولا تستطيع أن تنصحهم، وإذا تركت هذا العمل لله، فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَالطلاق: ٢-٣].

وأما قولك: إن هذا من باب الضرورة، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ فَمَنِ الْضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ ﴾ [البقرة: ١٧٣] فإن هذا ليس من الضرورة، لأن الضرورة معناها أن الإنسان إذا لم يتناول المحرَّم هلك ومات، وما أنت عليه لا يقتضي ذلك، ولكن لا شَكَّ أنك محتاج إلى البقاء، والحاجة لا تبيح البقاء على المحرَّم.

(٤٩٤٧) يقول السائل م. ع. م: دخلت الحياة العملية منذ سنوات مع الجهد الكثير، ولكن بدون جدوى، وأخيرا فكرت أن أعمل بعمل أستفيد منه، وهذا العمل يتطلب وثيقة لإثبات الكفاءة، ولا توجد لديَّ وثيقة، وبعد معاناة شديدة أخذت وثيقة لأخ لي وحولتها باسمي، وتحصلت على هذا العمل. أفيدوني بارك الله فيكم: هل عَليَّ إثم في هذا العمل؟ وما حُكم الشرع في نظركم في عملي هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب أن هذا عمل مُحرَّم، لأنه جامع بين الكذب، وأكل المال بالباطل، بل الكذب والخيانة، وأكل المال بالباطل.

أما كونه كذبا، فلأنك زوَّرت ذلك الاسم باسمك، وهو لغيرك، وأما كونه خيانة، فلأنك خُنت صاحب هذا العمل الذي لا يُسوِّغ العمل فيه إلا بالشهادة التي زورتها، وأما كونه أكلا للمال بالباطل، فلأنك توصلت بهذا العمل إلى أكل مال لا يَجِلُّ لك باعتبار حقيقة حالك، لأن حقيقة حالك أنك لا تستحق هذا المال، لعدم بلوغك المرتبة التي تؤهلك إليه.

والواجب عليك حينئذ أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تدع هذا العمل، وأن تبحث عن عمل يكون مناسبا لحالك ولمرتبتك، وإلا فَثِق أنك ستأكل ما تأكله من هذا العمل سُحتًا حراما تكون به آثا، ولا تَسْتَهِن بأكل الحرام، فإن أكل الحرام قد يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي على قال: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِلَى بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ١٥] وقالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِن اللَّهِ بَنِ مَا رَفَقْنَكُمْ ﴾ [المقرة: ١٧٦] ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ اللَّيْبِ عَامَنُوا صَلْحَدَامٌ، وَمُطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟» (الله لنه لنا ولكم السلامة. سببا في إجابة الدعاء، وهذا وعيد شديد، وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل، سببا في إجابة الدعاء، وهذا وعيد شديد، وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل، سببا في إجابة الدعاء، وهذا وعيد شديد، وتحذير عظيم من أكل المال بالباطل، سأل الله لنا ولكم السلامة.

\*\*\*

(٤٩٤٨) يقول السائل: أنا أعمل في دار عرض للسينها، وعملي هو تشغيل آلات العرض ومراقبتها، وأحيانا تُعرَض بعض الأفلام الخليعة والهابطة، ولذلك فأنا لست راضيا عن هذا العمل، ولكني لم أجد غيره، مع أني أشعر أنني أتحمل إثها كبيرا بسببه، فهاذا ترون أنه يجب عليّ ؟ وبهاذا تنصحونني؟ وما حكم الكسب السابق من هذا العمل؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يجب عليك ألا تعمل في هذا العمل، لتحريمه وفساده وإفساده، والواجب عليك أن تنفصل منه، وأن تطلب الرزق مِن سواه، والله -عز وجل- يقول: ﴿ وَمَن يَنِّقِ اللّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْدًا ﴾ ألطلاق: ٤]. ويقول - سبحانه وتعالى-: ﴿ وَمَن يَنِّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٤]. ويقول تعالى: ﴿ يَنَا يُهُا اللّهِ يَنَ اللّهَ وَقُولُواْ قَولُا سَدِيدًا ﴿ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

فعليك أن تنفصل من هذا العمل فورا، وأن تطلب الرزق فيها سواه، وأبواب الرزق –والحمد لله– كثيرة.

أما ما كسبته من هذا المال المحرَّم، فإن كنت جاهلا حين دخلت فيه، ولم تعلم أن ذلك حرام عليك، فإنه لا شيء عليك، لأنك اكتسبته عن جهل، وليس فيه أكل مالٍ لأحد، ولكن إن تصدقت بها يقابل القيام على تشغيل الأفلام المحرَّمة، فهو أوْلَى وأحسن، والله أعلم.

#### \*\*\*

(٤٩٤٩) يقول السائل خ. ب. س: أنا شاب أهوى الكتابة، وأُقدِم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتهاعية طيبة مِن نسج خيالي وتصوري، وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص، وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات، أو ممارستها كمهنة لطلب الرزق؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو: إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس، حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تُصوِّرها، وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع.

فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع، فإن هذا مُحَرَّم، ولا يجوز

بأي حال من الأحوال، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلنَّمَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمَدُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس، لعل الله ينقذهم منه بها، فإن هذا لا بأس به، بشرط أن تعرضه عرضًا يفيد أنه غير واقعي، مثل أن تجعله أمثالا تضربها، حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عِبرًا، أما أن تحكيها على أنها أمر واقع، وقصة واقعة، وهي إنها هي خيال، فإن هذا لا يجوز، لما فيه من الكذب، والكذب مُحرَّم، ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضَرْب مَثَل يتضح به المآل والعاقبة لمن حصل له مثل هذا الداء.

واتخاذ ذلك سببا، ووسيلة لطلب الرزق، ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية، لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تُطلَب بعِلم دنيوي، أما إذا كان في أمور دينية، فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تُجعَل سببا للكسب، وطلب المال، لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله -سبحانه وتعالى- لقوله -تعالى-: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهُما نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا الشَارُ وَحَبِط مَا صَنعُواْ فِيها لا يَبْخَسُونَ اللهُ التَّارُ وَحَبِط مَا صَنعُواْ فِيها وَبِكِلُلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦].

والحاصل أن هذه التصورات -التي تُصورها بصورة القصص - إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان، فإنها مُحرَّمة بكل حال، وإن كان فيها إعانة على الخير، ومصلحة الناس، فإنها جائزة، بشرط أن تُصورها بصورة الأمر الواقع الأنها لم تقع، وأنت إذا صَوَّرتها بصورة الأمر الواقع حورة الأمر الواقع حورة الأمر الواقع أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي، فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا ومنفعة دنيوية، فلا حرج، لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا، وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا، فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا، لأن الدّين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه.

(٤٩٥٠) يقول السائل أ. م. ع. ص: سهاحة الشيخ أنا عامل، وكفيلي لا يُصَلِّي الصلاة المفروضة، وأنا -والحمد لله- ملتزم بصلاي وصيامي، وهذا من فضل الله عليَّ، فهل يصح لي الأكل معه؟ وما رأيكم في الراتب الذي أتقاضاه منه؟ أفتوني مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قبل أن نفتي هذا السائل نُوجِه نصيحة إلى كفيله، حيث ادعى هذا السائل أنه لا يصلي، فإن كان الأمر كذلك، فإننا نقول لهذا الكفيل: اتق الله في نفسك، واحمد الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعمة، وقم بواجب الشكر لله رب العالمين، فإن معصية المنعم سيئة وقبيحة عقلا وفطرة وشرعا.

فنقول لهذا الذي لا يصلي: اتق الله وصَلِّ، فإن الصلاة شأنها عظيم، وثوابها جليل، وتركها خطر عظيم، فإن أصح أقوال أهل العلم: أن من ترك الصلاة فهو كافر كُفرًا مُحرِجًا عن الملة، لأن الله -تعالى- قال في كتابه عن المشركين: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوا الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمُم فِي الدِّينِ ﴾ المشركين: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوا الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمُم فِي الدِّينِ ﴾ التوبة: ١١]. وهذا يَدُل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة، فليسوا إخوة لنا في دِين الله، ولا تنتفي الأُخُوّة في الدِّين إلا إذا انتفى الإيهان، وصار الإنسان كافرا، لأن المؤمن -وإن كان ضعيف الإيهان - ما دام لم يَصِل إلى حد الكفر فهو أخ لنا، ونُحبُّه على ما معه من الإيهان، وإن كنا نكره ما يقوم به من المعاصي، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال في تارك الصلاة: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» (١٠). أخرجه مسلم من حديث جابر ﴿ وَالْكُولُ وَالْكُفْرِ وَلْكَ الصَّلَاةِ» (١٠).

وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وقد نَقَل إجماع الصحابة وَ عَلَى كُفر تارك الصلاة عبدُ الله بن شقيق التابعيُّ المعروف، حيث قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كُفرٌ غير الصلاة.

وممن نَقَل الإجماع إسحاق بن راهويه الإمام المشهور.

والنظر أيضًا يقتضي أن مَن ترك الصلاة فهو كافر، ووجهه أن كل مؤمن يؤمن بها للصلاة من المكانة العظيمة عند الله -عز وجل- وعند رسوله، وعند المؤمنين لا يمكن أن يدعها، ويحافظ على تركها.

فالله -سبحانه وتعالى- رفع شأن هذه الصلوات، فَرَضَها على رسوله على مكان يصل إليه البشر، وفَرَضَها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفَرَضَها عليه في أفضل ليلة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

فإن الله فَرَضَهَا على رسوله ﷺ ليلة المعراج حين عُرج به إلى السموات السبع، وهذا يَدُلّ على محبة الله لها، وعنايته بها.

ومما يَدُلَّ على عنايته بها أنه فَرَضها أول ما فرَضها خمسين صلاة، ورضي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك واطمأن إليه، لكنه -سبحانه وتعالى- خَفَّف على عباده، فجَعَلها خَمسا بالفعل، وخمسين في الميزان.

فالنظر مع الأدلة السابقة يقتضي أن مَن تَرَك الصلاة تركًا مُطلَقًا، لا يصلي أبدا، فإنه كافر كُفرا مُحرجا عن الملة.

ومن المعلوم أن هذا الكفيل لو خاطبه شخص فقال: يا كافر. أنه لا يرضى بذلك أبدا، وأنه سوف يقوم بينه وبين من ناداه بهذا الوصف خُصومة قد تصل إلى حد المحاكمة عند القضاة، فإذا كان لا يرضى أن يُلقَّب بالكافر من أطراف الناس، وعامة الناس، فكيف يرضى لنفسه أن ينطبق عليه لَقَب النبي الذي لقبه به، حيث قال: "إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

فالواجب على هذا الكفيل وعلى غيره ممن يتهاونون بالصلاة أن يتقوا الله

-عز وجل- في أنفسهم، وأن يقوموا بالصلاة، إخلاصًا لله، واتباعًا لرسول الله حليه وعلى آله وسلم- وليُجَرِّبوا، فإنهم إذا صلوا مرة ومرتين وثلاثا، فإنهم سيرغبون الصلاة، وتكون الصلاة قُرَّة عين لهم، ويأنسون بها، أما إذا استحوذ عليهم الشيطان، فأنساهم ذكر الله، وأنساهم الصلاة، فإنهم سوف يرونها ثقيلة -والعياذ بالله- ويستمرون على ما هم عليه مِن تركها المؤدي إلى الكفر.

أما بالنسبة للعامل وبقائه عند هذا الكفيل، فإنه لا حرج أن يبقى عنده، ولكن يجب عليه أن يناصحه دائها، وألا يُحقِّر نفسه عن النصيحة، إذ ربها يقول العامل: أنا عامل كيف أنصح كفيلي، وهو في نظر الناس أعلى مني قدرا، وأكبر مني جاهًا، فكيف أُناصِحه؟ نقول: لا حرج أن تناصحه، وإن كنت أقلَّ قدْرا في أعين الناس، فإنك إذا نصحته لله صِرتَ عند الله أكبر منه قدْرا.

وهناك بعض العلماء يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، ويحمل النصوص الواردة في تكفيره على أن المراد بذلك مَن جَحَد وُجُوبَها، وتَركَها جحدا لوجوبها، والحقيقة أن هذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنه إذا حمل النصوص الواردة في الترك على الجحد، فقد حملها على غير ما يقتضيه ظاهر اللفظ، فجنى عليها من وجهين:

الوجه الأول: أنه صرفها عن ظاهرها.

والوجه الثاني: أنه استحدث لها معنّى لا يُرادبها.

ثم نقول: إن الجاحد لفرضية الصلاة إذا كان قد عاش بين المسلمين يكون كافرا سواء صلَّاها، أو لم يُصلِّها، حتى ولو فرض أنه يحافظ على صلاتها، ولكنه يقول: إنها نافلة، وليست واجبة. فإنه كافر.

واستدل بعض الذين ذهبوا هذا المذهب بأدلة، ولكني تتبعت هذه الأدلة واستقرأتها، فوجدتها أنها لا تخرج عن أحد خمسة أوجه: إما أنه ليس فيها دلالة أصلا، وإما أنها مُقَيَّدة بوصف يستحيل معه ترك الصلاة، وإما أنها أحاديث ضعيفة، لا تقوم بها الحجة، وإما إنها في قوم يُعذَرون بالجهل، يكون الإسلام قد دَرَس عندهم، ولم يعرفوا شيئًا، وإما أنها عامة تُخصَّص بأدلة كُفر تارك الصلاة، كما هو معروف عند أهل العلم أنه إذا ورد النص العام والخاص، فإن العام يُخصَص بالخاص.

ثم إن الله -سبحانه وتعالى - يعلم أننا لم نذهب هذا المذهب مِنْ أَجْلِ التضييق على عباد الله، وإخراج عباد الله من الإسلام، ولكننا ذهبنا هذا المذهب، لأننا نرى أنه هو الذي دل عليه كلام ربنا، وكلام نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ونعلم أن التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والترشيد والقول بالإسلام، أو الإيهان، كُلُّه ليس راجعا إلينا، وإنها هو راجع إلى الله الذي له الحكم، وبيده ملكوت كل شيء، فإذا حكم على شخص ما أنه كافر، فهو كافر، ونقول: إنه كافر. ولا نبالي، وإذا حكم على شخص أنه مسلم، فإنه مسلم، فنقول: إنه مسلم. ولا نبالي، وهكذا.

كها أن التحليل والتحريم والإيجاب كله إلى الله -عز وجل- فكذلك الوصف: الإسلام والإيهان والكفر والعصيان، كله إلى الله -عز وجل- وإذا قمنا بها يقتضيه الدليل، فنحن معذورون، بل مشكورون على ذلك، ومأجورون عليه، ولَسْنا نريد أن نضيق على الناس، أو نُخرجهم مِن دِينهم إلا ببرهان يتبين لنا.

وننصح الكُفلاء بالذات أن يتقوا الله -عز وجل- في مكفوليهم، وأن يؤدوا إليهم حقهم، فإن كثيرًا من الكفلاء -نسأل الله لنا ولهم الهداية يضيعون مَن يأتون بهم مِن هؤلاء الفقراء الذين جاؤوا لتحصيل لُقمة العيش لهم ولعوائلهم، فتجده يهاطل بحق هذا العامل، يمضي الشهران والثلاثة والأربعة، وهو لم يُوفّه حقَّه، وإذا أراد أن يرفعه إلى الجهات المسئولة هدده بأن يُلغِيَ عقده، ويَرُدَّه إلى بلاده، بل تجده يجعل عليه ضريبة كل شهر ويقول: لا بد أن تأتي بهائتي ريال، بثلاثمئة ريال. ثم يتركه في البلد، فهذا لا شَكَّ أنه حرام، ولا يجوز.

فإن هذا أولًا ينافي نظام الحكومة، وثانيا ظُلم لهذا العامل المسكين الذي قد لا يجد ما فرضه عليه هذه الكفيل.

ثم إني أُذكِّر هؤلاء الكفلاء بأنه ربها يأتي يوم من الأيام يكونون هم بمنزلة هؤلاء الفقراء، فيحتاجون إلى الناس، ويذهبون إلى بلادهم، ويُفعل بهم ما فعلوا بهؤلاء، ثم إذا قُدِّر أنهم سَلِموا من عقوبة الدنيا، فإنهم لن يَسلَموا مِن عقوبة الآخرة، حيث يَهضِمون هؤلاء حقهم ويظلمونهم.

ولقد قيل لي: إن بعض الناس يتفق معهم على أجر في بلادهم، ثم إذا وصلوا إلى البلد -أي بلادنا- قالوا: لا نعطيك إلا كذا، أو ارجع. فمثلا يتفقون على أن الشهر بخمسمئة ريال، فإذا وصل إلى البلد قالوا: لا نعطيك إلا ثلاثهائة، تريد هذا وإلا ارجع إلى أهلك.

وهذا لا شَكَّ أنه حرام، وإخلاف للوعد، ونقضٌ للعهد، وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وقال الله -عز وجل-: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنُا ﴾ [النحل: وعلى].

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- وألا ينظر إلى الدنيا، هو الآن قد يكون مُنَعَّما في دنياه، صحيح البَدَن كثير المال، كثير الأهل كثير الأصحاب، لكنه سيأتي يوم من الأيام يكون منفردا في قبره بعمله، فليذكر الإنسان هذه الحال، وليذكر الحالة التي وراءها يوم القيامة، حيث يقتص الإنسان ممن ظلمه، حتى إن الرجل ليأتي بحسنات أمثال الجبال: «فَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- في هؤلاء الفقراء الذين ما جاؤوا إلا لحاجة، نسأل الله للجميع السلامة.

#### 米米米

(٤٩٥١) يقول السائل: هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يُصلُّون، أو يُصلُّون أو يُصلُّون أو يُصلُّون أو يُصلُّون أحيانا، ويتركون الصلاة مرة أخرى، أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء؟ وما حكم الأكل معهم؟ وجزاكم الله خيرا.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الشغل مع هؤلاء لا بأس به، لكن على الإنسان أن يناصحهم، ويخوِّفهم بالله، ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ، والكتيبات التي فيها المواعظ، ولعل الله أن يهديهم، أو يهدي بعضهم، فكلَّه خير، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر، قال: «لَأَنْ يُهُدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَم» (1).

أي: من الإبل الحمراء، وهذا يُضرب مثلا في الكثرة والغنيمة، لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحُمْر.

فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء، فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر، فليطلب عملًا آخر يبعد به عن هؤلاء، إما في نفس الشركة، وإما في شركة أخرى.

# الرَشْوَة والمال الحرام الهال العرام

(٤٩٥٢) يقول السائل ن. م. ع: ما مقدار الرِّشْوَة بالنقود السعودية؟ وهل الهدايا التي تُعطَى بَعْضَ الأشخاص هي رِشْوَة؟ نرجو الإجابة بالتفصيل، وفقكم الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الرِّشْوَة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى غرضه، وهي مُشتقة من الرِّشاء، وهو الحَبْل الذي يُدَلَّى به الدَّلُو ليُستقى به من البئر، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: رِشْوَة يتوصل بها الإنسان إلى باطل،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

لدفع حق واجب عليه، أو الحصول على ما ليس له، فهذه مُحرَّمَة على الآخذ، وعلى المعطي أيضًا، وقد جاء في الحديث عن النبي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (١). واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يَدُلَّ على أنها من كبائر الذنوب، حيث رتبت عليها هذه العقوبة العظيمة.

والقسم الثاني: رِشْوَة يتوصل بها الإنسان إلى حقه المشروع، أو دفع باطل عنه، وهذه مُحرَّمة في حق الآخذ، وجائزة في حق المأخوذ منه، لأنه يريد أن يتخلص من الظلم، أو يتوصل إلى حقه، وهو غير ملوم على هذا، ولكن إذا حصل مثل هذا في مسئولين من الدولة، فإنه يجب على المواطنين أن يساعدوا الدولة في القضاء على هذه المشكلة، بإبلاغ الدولة بها حصل من هذا الجاني الذي جنى على الدولة، وعلى المواطنين، حيث منعهم حقوقهم المشروعة، أو الذي جنى على الدولة، وعلى المواطنين، حيث منعهم حقوقهم المشروعة، أو بسلطة العمل الذي هو مسئول فيه، أو بسلطة العمل الذي هو مسئول فيه، أو بسلطة العربية السعودية، فإن الدولة -كها بلغني - تحارب هذا محاربة بالغة عظيمة، وحُقَّ لها أن تفعل، لما فيه من اختلال النظام والظلم، وإضاعة الحقوق.

فالدولة في هذا مشكورة، ولكن التقصير منا نحن المواطنين، فإن كثيرًا من الناس تغلبهم العاطفة بالنسبة لهذا المسئول، ولا يحبون أن يوقعوه تحت يدي العدالة التي تُنكِّل به، وتمنع هذا الغشم والظلم منه.

ثم إن بعض الناس يقول: إن هذا أمر يطول، فكوني أرفع الأمر إلى الدولة، سيكون فيه سؤال وجواب وتطويل، وأنا لست بمسئول عن هذا، وفي الحقيقة أنه مسئول عن هذا، لأن الدولة إذا بلغها هذا الخبر من هذا الشخص، وثبت عندها، فإنها سوف تجعله نكالًا لمن قَبْله، ولمن بعده، ولمن وراءه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٤، رقم ٢٥٣٢)، وأبو داود: كتاب الأقضية، باب في كراهية الرِّشْوَة، رقم (١٣٣٧)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، رقم (١٣٣٧)، وقال: حسن صحيح.

المسئولين، وبهذا تحصل الفائدة العظيمة للدولة وللمسئولين أنفسهم، حيث يتورعون عن هذا العمل المُشِين المحرَّم.

وخلاصة الأمر أن الرِّشْوَة قسمان:

رِشْوَة مُحُرَّمَة على الآخذ والمعطي، وهي التي يتوصل بها إلى إثبات باطل، أو دفع حق.

ورِشْوَة مُحُرَّمَة على الآخذ دون المعطي، وهي التي يتوصل بها المعطي إلى حقه، أو دفع الظلم عنه، ولكن مع ذلك إذا كان هذا موجودا، فإنه يجب أن يرفع للمسئولين في الدولة، حتى يلقى هذا المجرم جزاءه.

وأما سؤال السائل عن الهدايا فنقول له: إن الهدايا للمسئولين في قضية من القضايا التي لك فيها حظ نفس هي في الحقيقة من الرِّشْوَة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الأَرْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ النبي ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسَ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ النبي ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسَ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ النبي ﷺ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْدِهِ، أَوْ بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَقْرَةً لِيُعْرُ اللهُ رُغَاءُ، أَوْ بَقَرَةً مِنْ اللَّهُمَّ هَلْ حَقَالُ النبي عُلِيهِ وَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ: «اللَّهُمَّ هَلْ مَلْتُهُ مَلْ بَلَغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ». ثَلاَثًا (').

وروى الإمام أحمد عن النبي ﷺ أنه قال: «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» (٢). وهذا وإن كان في سنده ما فيه، ولكنه يؤيده حديث عبد الله بن اللَّتْبِيَّة الذي أشرنا إليه.

فالهدايا للعمال والموظفين في قضية تتعلق بك لأجل أن يُسهلوها لك هي من الرِّشْوَة في الحقيقة، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها، لأنه يرشوهم، إلا على

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٤ رقم ٢٣٦٤٩).

الوجه الذي ذكرناه قبل، وهو إذا كان يريد أن يتوصل إلى حقه، ولم يصل إليه إلا بذلك، فإنه يكون مباحا له، حراما على الآخذ، ومع ذلك فإننا لا نشجعه على هذا العمل، بل نرى أنه من الواجب عليه أنه يرفع هذا وأمثاله إلى المسئولين.

يا فضيلة الشيخ، إذن هو غير جائز من المُهدِي والمُهدَى إليه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: إذا اضطر المهدِي إلى هذا، ولم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بذلك، فهو في ضرورة لا يمكن أن يضيع حقه، ويكون الإثم على الآخذ، ولكن إذا أمكن أن يرفع الأمر إلى السلطات، فتعاقب هذا الرجل، وتعطي صاحب الحق حقه، فهو الواجب عليه.

#### \*\*\*

(٤٩٥٣) يقول السائل: إذا كان لي معاملة في إحدى الدوائر الحكومية، ولا أستطيع إنجازها إلا إذا دفعت مبلغًا من المال لأحد الموظفين، فهل يجوز لي ذلك؟ أفيدوني مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الواجب على الموظفين أن يتقوا الله -عز وجل - وأن يؤدوا وظيفتهم على الوجه المطلوب، وألا يُحابوا في وظائفهم شريفا، ولا قريبا، ولا غنيا، ولا صديقا، بل يكون الناس عندهم على حد سواء، كل من سبق فهو أحق، ولا يَحِلُّ لهم أن يؤخروا معاملات الناس مِنْ أَجْلِ التنكيل بالناس، أو إرهاق الناس، أو مِنْ أَجْلِ أن يُضطر الناس إلى بذل العوض لهم، فإن فعلوا هذا فهم آثمون، بل وخائنون أيضًا.

والواجب على من له وَلاية عليهم أن يُنكِّل بهم ويؤدبهم، ويستبدل بهم خيرا منهم، ولكن هؤلاء الذين أخذوا منهم شيئًا هم أكَّالون للسُّحْت، أكَّالون للمال بالباطل، آثمون من وجهين: الوجه الأول الخيانة في وظيفتهم، والوجه الثاني أكل هذا المال بالباطل، وعلى من وُفِّق من هؤلاء الموظفين وتاب أن يَرُدَّ ما أخذه إلى أصحابه.

(٤٩٥٤) يقول السائل: لَعَنَ رَسُولُ الله عَلَيْ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ (1). فبهاذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يأخذون الرِّشْوَة من الناس؟ وإن كانوا يُصلُّون هل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ أرجو منكم النصح والتوجيه حول هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرِّشْوَة من السُّحْت، وهي أخذ المال على ما يجب بذله على المرتشي، وتكون في القضاء، وتكون في الإمارة، وتكون في الوزارة، وتكون في الإدارة، وتكون في كل عمل.

فكل إنسان يأخذ على ما يجب عليه شيئًا من المال، فإنه مُرتَش، وآكل السُّحْت مشابه لليهود، فإنهم: ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلسُّحْتِ اللَّكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢].

وقد روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (٢).

والواجب على الأُمة الإسلامية أن يقوموا لله -تعالى- بالقسط، وألا يقدِّموا مَن أعطاهم الرِّشْوَة، ولنا هنا نظران:

النظر الأول: المرتشي، أي آخذ الرِّشْوَة، وهذا حرام عليه أُخْذ الرِّشْوَة على كل حال.

والنظر الثاني: الراشي الباذل للرشوة، فهذا إنْ بذَل الرِّشُوة ليتوصل إلى باطل، أو يعتدي على أحد هو أحق منه بها يطلبه، فإنه داخل في اللعنة، وحرام عليه أن يفعل، وإن بذل هذه الرِّشْوَة ليتوصل إلى حقه الذي هو مظلوم فيه، فإنه لا حرج عليه في هذا، ويكون الإثم على آخذ الرِّشْوَة الذي هو المرتشي.

وإذا دخلت الرِّشْوَة في مصالح الأُمَّة، فسدت الأُمَّة، واختلت وانتشر نظامها، وآلت إلى الهلاك والدمار، نسأل الله العافية.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٩، رقم ٢٢٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

(٤٩٥٥) يقول السائل: ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟

فَأَجَابِ -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: الرِّشْوَةَ مَحَرَّمَة، بلَ هي من كبائر الذنوب، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (١).

ولكن ما هي الرِّشْوَة أولا، حتى يتبين لنا عِظَمها، وعِظَم جُرْمها، وكون صاحبها مستحقا للَّعْن؟ الرِّشْوَة أن يبذل مالا للحاكم ليتوصل به إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، هذه الرِّشْوَة، فإذا كان لأحد حكومة عند أحد القضاة، وذهب إليه بهدية، فهذه رِشْوَة، وكذلك لو اشترط على الناس أن يعطوه كذا وكذا ليقضى حاجته، فهذه أيضًا من الرِّشْوَة.

وأما لو كانت الرِّشْوَة لدفع مَظْلمة، كشخص أراد أن يظلمه ظالم، فدفع اليه مالا ليَسْلَم به مِن شرِّه، فإن هذا ليس برِشْوَة، بل هو دفاع عن النفس.

\*\*\*

(٤٩٥٦) يقول السائل: أنا شاب أعمل في مكان فيه رِشْوَة، ومُرَتَّبي لا يكفي سوى عشَرة أيام من الشهر، فهل آخذ قيمة معقولة من الرِّشْوَة لسَدِّ حاجات الأسرة أم لا؟ وما حكم الشرع في نظركم في هذه المسألة؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

(٤٩٥٧) يقول السائل: ما الحكم في الرِّشْوَة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس، وذلك أن بعض المسئولين - نسأل الله السلامة - ياطلون في تنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أُعطوا رِشْوَة، والرِّشْوَة مأخوذة من الرِّشاء الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر، فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل به إلى مقصوده.

وهذا المقصود إما أن يكون حراما، وإما أن يكون حلالا، فإذا كان المقصود حراما، مثل: أن يبذل الرِّشْوَة ليتوصل إلى باطل يدعيه، وليس له، أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه، وهو مُلزَم به، فهذه الرِّشْوَة حرام بلا ريب من وجهين:

الوجه الأول: أنها إعانة على أكل المال بالباطل، حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق.

والثاني: أنه يتوصل بها إلى إبطال حق، أو إلى إثبات باطل، ولا ريب في تحريم هذه، وأنها -والعياذ بالله- مِن أفسَدِ ما يكون إذا وقعت في المجتمع.

أما القسم الثاني مِن الرِّشْوَة: فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت، لكنه يهاطل به حتى يُسَلِّم هذه الرِّشْوَة، وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها، ولكنها حرام على المدفوع إليه، لأنه يكون بذلك خائنا لأمانته التي ولي عليها، وآكلا للهال بالباطل، لأنه ليس له حق في هذا المال الذي بذل له المسئول، فيجب عليه إقامة العدل، ويجب عليه القيام بوظيفته، سواء أُعطِي أم لم يُعْطَ، هذا مقتضى الأمانة، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله، لأجل أن يقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فِعله مِن تَعْزِير هذا تَعْزِيرًا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المُشِين والعياذ بالله.

(٤٩٥٨) يقول السائل: سمعت حديثا عن الرسول على أنّه لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (١). فهل يدخل في هذا مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر الرسمية، ويبذل بعض المال لقضائها، فلو لم يفعل ذلك لتعطلت، أو لم تَنْقَضِ بَتَاتًا، وليس في ذلك ظُلم لأحد، أم أن مثل هذا جائز شرعا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه العملية التي ذكرها السائل، وهي أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية، ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف، هذه العملية لها جانبان: الجانب الأول جانب الدافع، والجانب الثاني جانب المدفوع إليه.

أما المدفوع إليه هذا الأمر، فإنه يكون آثما، والمال حرام عليه، لا يَجِلُّ له أكله، لأنه أخذه بالباطل، فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وُكِلَت إليه، بدون أن يستجدي الناس، أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا لقضاء حاجته المنوطة به، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها، إن كان يمكنه العلم بهم، فإن لم يمكنه العلم جم، فالواجب عليه أن يتخلص منها، إما بالصدقة على الفقراء، وإما ببذلها في مَشاريعَ نافعة، وينوي بذلك التخلص منها، لا التقرب بها إلى الله، لأنه لو نوى بهذه الأموال التقرب إلى الله لم يقبلها الله منه، فإن الله -تعالى- طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، ولم تبرأ ذمته منها، لأنه تصرف بها على أنها لنفسه، فيكون قد أتلفها على غيره، ولم تنفعه في الآخرة، ولكن يتصدق بها تخلصا منها، أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة، وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة، ولكن يكون له أجر التوبة منها، والله -تعالى- يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئًا من الْمُحَرَّمات الْكبيرة والصغيرة، قال -سبحانه وتعالى-: ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أما الجانب الثاني، جانب الدافع، فإن الدافع ليس عليه شيء، إذا كان دَفْعُه هذا مِنْ أَجْلِ تخليص حقه، ولم يتضمن ضررا على غيره، فإن تضمَّن ضررًا على غيره حَرُم عليه ذلك، وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.

\*\*\*

(٤٩٥٩) يقول السائل: يوجد لدينا في بلادنا عادات وتقاليد يسمونها قَبَلِيَّة، وهي أن لكل قبيلة حدودا من الأراضي تُحدُّ من الجهات الأربع، ويقع بين القبائل خلافات ومنازعات على هذه الحدود، فيضطرون إلى المحاكمة في الدوائر الحكومية، ولدى مشايخهم الذين نصَّبتهم الحكومة لمعرفتهم بحدود قبائلهم، ثم يوجد لهؤلاء القبائل نُوَّاب، وهؤلاء النُّوَّاب يقومون بتكليف أفراد القبيلة بجمع مبلغ من المال، مثلا ثلاثين ألفا، ويأخذها نائب القبيلة يأكل منها، ويعطي شيخ القبيلة منها ما يعطيه، بقصد الوقوف معه ضد خصمه، وأنا غير مرتاح لهذه الأعمال، لأنها تملك القبائل، وأيضًا لا أدري ما حكمها في الشرع، فأفتونا فيها، وأرجو الرد سريعا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا شَكَّ أن الإنسان إذا توصل إلى الباطل بهال، فإن هذا المال يكون حراما عليه، وهو شبيه بالرِّشْوَة الملعون فاعلها، فلا يجوز لهذا النائب أن يأخذ شيئًا من أفراد الناس لأجل أن يدافع عن حقوقهم على وجه ليس له فيه حُجة شرعية، أما إذا كان هناك حُجة شرعية في هذه الحقوق، وأخذ النائب أجرا مِن أجل التوكل في الخصومة، فهذا لا بأس به.

\*\*\*

(**٤٩٦٠) يقول السائل**: ما حُكْمُ مَن خان الأمانة مِن قولٍ، أو غيره؟ وما كفارته؟

فَأَجَابِ -رَحِمِهُ اللهِ تَعَالَى-: خيانة الأمانة من علامات النفاق، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»(١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ولا يَحِلُّ لأحد أن يخون الأمانة، سواء كانت قوليَّة، أو فعليَّة، لأنه إن فعل ذلك كانت فيه علامة من علامات النفاق، وربها تسري هذه حتى تصل إلى النفاق الأكبر، والعياذ بالله.

فإذا حدثك إنسان بحديث وقال: إنه أمانة. حرُم عليك أن تُفْشِيَه لأي أحد، وإذا عاملك معاملة، وقال: إنها أمانة، حرُم عليك أن تُفْشِيَهَا لأي أحد، فإن فعَلْت فقد خُنت الأمانة.

لكن لو فُرض أنك أخطأت فخُنت الأمانة، فالواجب عليك أن تتحلل من ائتمنك، لأنك ظلمته حيث خُنتَه، لعل الله يهديه فيحلك، والذي ينبغي لمن جاءه أخوه معتذرا أن يعذره ويحلله، حتى يكون أجره على الله -عز وجل- كما قال -تعالى-: ﴿ فَمَنْ عَفَ اوْأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ، عَلَى اللهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

ولا شك أن الأمانات تختلف في آثارها، فقد يكون إفشاء السر في هذه الأمانة عظيمًا، يترتب عليه مفاسدُ كثيرة، وقد يكون متوسطا، وقد يكون سهلا.

### \*\*\*

(٤٩٦١) يقول السائل: اتفق رجل مع موظف في مستشفى على إخراج مريض بطريقة ما، دون أن يدفع أهل المريض نفقات العلاج، والإقامة في المستشفى، فها حكم الإسلام في هذه القضية؟ وهل الإثم يقع على المريض، أم على المريض والموظف، سواء كان المريض فقيرا أم غنيا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا العمل مُحرَّم، لما فيه من أكل مال الناس بالباطل، فالمريض الذي دخل في هذا المستشفى على أساس أنه يدفع النفقات، وأُجرة الإقامة، لا يجوز أن يخرج منه إلا بوجه بيِّن، حتى يمكن استيفاء العوض منه، وأما إخراجه على وجه الاختفاء لئلا يلزمه ما التزم به، فإن هذا مُحرَّم، وليس التحريم خاصًّا بالمريض، بل عامٌّ للمريض ولمن سعى في إخراج المريض من موظف وولي، فهذا حرام على الجميع، لأنه تَعَاوُنٌ على الإثم المريض من موظف وولي، فهذا حرام على الجميع، لأنه تَعَاوُنٌ على الإثم

والعدوان، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

وهذه الطريقة -في الحقيقة- هي التي أَضَرَّت المسلمين، وأفسدت سُمعتهم بين العالمين، وهي ما يحصل مِن بعض المسلمين مِن مِثل هذه الأمور التي تتضمن الخداع والمكر، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو محرَّم غير جائز.

فعلى المريض إذا كان الأمر قد وقع أن يتوب إلى الله، وكذلك على الموظف، ومِن تمام التوبة -ولا تسقط التوبة إلا به- أن يذهب إلى المسئولين في المستشفى، وأن يُسلِّمهم ما التزم به مِن عِوض.

\*\*\*

المكتسب منه يعتبر حراما أيضًا، فالخمر مثلا حرام، لذا كان المال الناتج عن المكتسب منه يعتبر حراما أيضًا، فالخمر مثلا حرام، لذا كان المال الناتج عن بيعها حراما أيضًا، وعليه فقد أقيم حفل فَنِّي كبير في أوروبا، وفي كثير من بلدان المسلمين، جُمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة في إفريقيا، ولا شك أن هذا الحفل يشتمل على أشياء مُحرَّمة، وبناء على ما ذكرناه، هل يعتبر هذا المال وهذه الأغذية حراما؟ وكذلك ما يتلقاه المسلمون المحتاجون مِن غيرهم مِن غير المسلمين من إعانات نقدية، أو عَيْنِيَّة، هل هي حرام أم حلال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الأمر كها ذكر السائل أن كل شيء اكتُسب بالحرام، فإنه يكون حراما، ولا ينفع صاحبه الذي اكتسبه، إن أنفقه لم يبارَك له فيه، وإن تصدق به لم يُقبَل منه، وإن خلَّفه كان زادا له إلى النار.

أما بالنسبة لمن بُلِل له ذلك الشيء، فإنه لا يكون حراما عليه، وذلك لأن التحريم كان للكسب لا للعين، فكل شيء مُحرَّم لكسبه، يكون حراما على الكاسب فقط، وأما مَن أخذه مِن هذا الكاسب بطريق حلالٍ، فإنه ليس حراما عليه، أما ما كان حراما بِعَيْنِه، فإنه حرام على الكاسب وعلى غيره، كما لو

علمت أن هذا السارق سرق هذا الشيء من فلان، فإنه لا يَجِلُّ لك أن تأخذ هذا المسروق، اللهم إلا أن تأخذه استنقاذا لتَرُدَّه إلى صاحبه، فإنه حينئذ يكون واجبا عليك إذا قدرت عليه بدون ضرر عليك.

وكذلك ما يحصل من إعانات من غير المسلمين للمسلمين، يجوز قَبُولها بشرط ألا يكون في ذلك إذلال للمسلمين، فإذا كان هؤلاء الكفار يتبرعون بهذه الأموال لإذلال المسلمين وإخضاعهم، وكونهم تحت رحمتهم، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يُذِلَّ نفسه، لا سِيَّا أمام أعداء الله الكفار.

#### \*\*\*

(٤٩٦٣) تقول السائلة م. خ. ص: يا فضيلة الشيخ، لي عمَّة وهي عرَّافة، ودائما ما تخصُّنا بطعام، أو تعطينا نقودا، علمًا بأن هذا مورد رزقها، والنقود التي تقوم بإعطائنا إياها تُدَرُّ عليها من هذا العمل، فما الواجب تجاه ذلك؟ وهل هذا المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال الذي تعطينا إياه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليكم نحو هذه المرأة أن تناصحوها، وأن تخوِّفوها بالله -عز وجل- وأن تقولوا: إن النبي ﷺ نَهَى عَنْ حُلُوانِ الكَاهِنِ (١). وإن كل كسب يحصل عليه المرء مِن عمل محرَّم فإنه يكون حراما، فإذا انتهت فهذا هو المطلوب، وإن لم تَنْتَهِ فقد برئت الذمة مِن تَبعَاتِها.

وإذا أهدت لكم شيئًا مما اكتسبته، فإن كان في رده مصلحة، بحيث تخجل وترتدع عن هذا العمل فَرُدُّوه، وإن لم يكن في ذلك مصلحة، فلا بأس أن تقبلوه، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبل الهدية من اليهود، وهم معروفون بأخذ الربا وأكلهم السُّحْت.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، رقم (۲۱۲۲)، ومسلم: كتاب المُسَاقَاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، رقم (۱۵۲۷).

(٤٩٦٤) تقول السائلة: إن زوج ابنتي يشتغل في أعمال متنوعة، وإني أعرف ومتأكدة أنه يحصل على الفلوس عن طريق الحرام، وإنني لا أذهب إلى بيتهم إلا في المناسبات عندما يكونون مرضى، أو غير ذلك، وأتناول معهم بعض الأطعمة خوفا مِن غضب ابنتي، فهل في ذلك إثم عليَّ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في هذه الحال، لأن زوج ابنتك له مَوْرِد حلال، ومَوْرِد حرام، وإذا كان للإنسان مَوْرِد حلال، ومَوْرِد حرام، فلا حرج على غيره أن يأكل من طعامه، أو يشرب من شرابه، وقد ثبت عن النبي عليه أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية (١).

وثبت عنه ﷺ أَنَّهُ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامِ اشْتَرَاهُ لِأَهْلِهِ (٢). وهذا يَدُلِّ على أن من كان ماله فيه حلال، وفيه حرام، فإنه لا يحرم على الإنسان أن يتناول شيئًا منه.

#### \*\*\*

(٤٩٦٥) يقول السائل س. ع. أ. غ: إنني في البادية، وفي رؤوس الجبال، ولا يوجد لدينا رمل صالح للإسمنت، وإننا نأخذ الرمل من بطون الأودية مِن مِلك ناس بدون إذن منهم، لنُصلح به خزَّاناتنا، فهل علينا إثم في الرمل الذي نأخذه مِن مِلك ناس بدون إذنهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الملاك الذين يملكون الأراضي يملكون الأراضي، وما يتصل بها، فلا يجوز لك أن تأخذ من أراضيهم شيئًا إلا بإذبهم، لا سِيمًا إذا كان هذا الأخذ يضرُّ بالأرض، مثل أن تكون الأرض للزراعة، وأنت إذا أخذت منها، فسوف يظهر فيها المنخفض والمرتفع، ويضرُّ ذلك بأهلها، ولا شيء عليك فيها لو استأذنت منهم، وطلبت منهم الإذن، وهم إذا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

استأذنت منهم، وليس عليهم ضرر، فإنه لا ينبغي أن يمنعوك، لأن هذا قد يكون شبيها بالكلأ والماء الذي لا يجوز للإنسان أن يمنع فَضْلَه عن غيره.

#### \*\*\*

بمولود تقوم بإعطائها ما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال، بمولود تقوم بإعطائها ما يسمى بالحفالة، وهو عبارة عن مبلغ كبير من المال، قد يُثقل كاهل الزوج، ويسبب بعض المشكلات، فهل هذا له أصل في الشرع؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الهدية للمولود عند ولادته لا بأس بها في الأصل، لأن الأصل في الهدية -بل وفي جميع المعاملات- الحِلُّ والصحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه، فإذا جرت العادة بأن الناس إذا وُلد لهم الولد أهدى إليه أقاربه شيئًا من المال، فلا بأس أن يفعل ذلك الإنسان، تبعًا للعادة والعرف لا تعبيد أن هذه العادة إذا تضمنت ضررًا على أحد، فإن الضرر ممنوع، فلو كانت هذه العادة تُثقل كاهل الزوج، بحيث تُلِحُّ الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يُثقِل كاهل الزوج، بحيث تُلِحُّ الزوجة على زوجها أن يعطيها هذا المال الذي يُثقِل كاهله لتؤديه لمن وُلد لها الولد، فإن ذلك يُنهى عنه، لما فيه من أذية الزوج وإحراجه، أما ما جرت به العادة من التهادي بالشيء اليسير الذي يكب المودة والمحبة، فلا بأس به.

## **OOO**

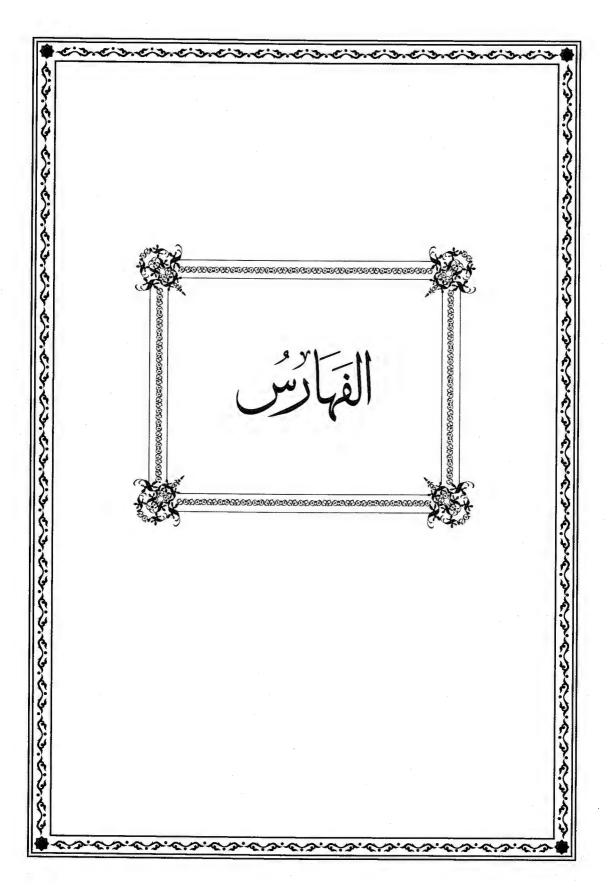



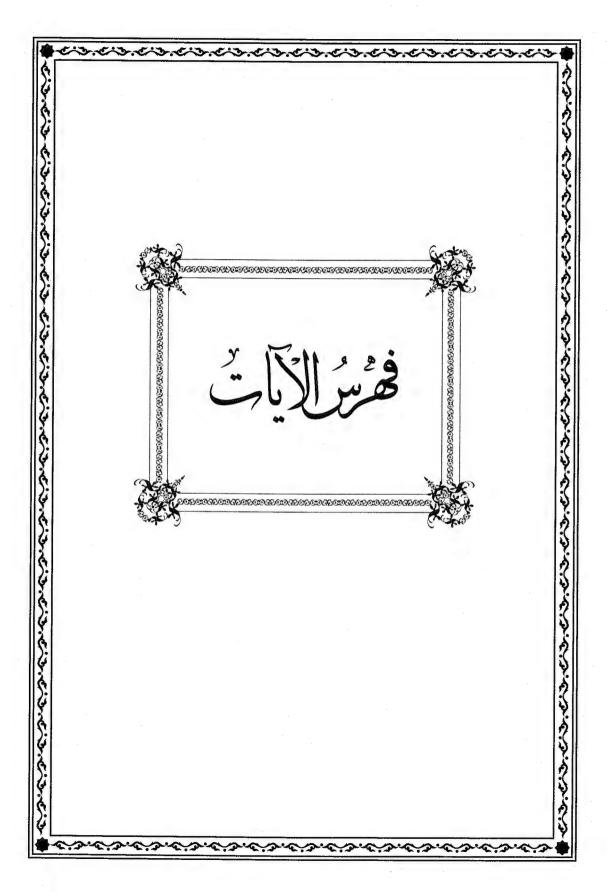



# فحُمُّرُ الْآيَاتُ [البقرة]

| ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَلَقَدْ عَامِتُهُمْ ٱلَّذِينَ ٱغْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةٌ خَلْسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥]١١٨          |
| ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ أَللَّهِ ﴾ [البقرة: ٧٩] ٢٨، ٢٨،              |
| ﴿ رَزَقَتَكُمْ مَا طَيِبَنتِ مِن كُلُوا ءَامَتُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا ﴾ [البقرة: ١٧٢]٣٣٠، ١٣٨، ٤١١،                                      |
| ﴿ فَمَنِ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]                                                                                             |
| ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٠]                                       |
| ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٢]                                 |
| ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤]                                     |
| ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةُ ﴾ [البقرة: ١٩٥]                                                                          |
| ﴿ ﴾ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]                                                                              |
| ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَثَرَبَصَّنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] ٢٨٠ |
| ﴿ وَإِنَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْــُتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]     |
| ٣٨٠                                                                                                                                         |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٦٤]                                     |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]                                                    |
| ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةً مِن رَّبِهِ عَ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ٨٠٠، ١٨، ٥٦، ٥٥، ٥٥،      |
| 15,34,04,44,06,18,78,6,1,8,1,11,111,111,111,003                                                                                             |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوَا إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]٨، ٨٥،      |
| 77.117.117.117.1                                                                                                                            |
| ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]                                                  |
| ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ٥٣                                                                  |
| ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِذَا تَدَايَنَتُم بِدَيْنٍ إِلَى آَجَلٍ مُسَعَّى فَأَحْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]٥٦،                     |
| ٧٥، ٥٥، ٢٢، ٧٧، ٢٢١                                                                                                                         |
| ﴿ ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِهَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٣] . ١٤٦، ١٥٤، ١٥٤، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦، ٢١٦   |
|                                                                                                                                             |

|       |     |      | • |
|-------|-----|------|---|
| F + 4 | عمر |      | п |
|       | LAC | - 11 |   |
| 401   |     | 4    |   |
|       |     |      |   |

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَنَفًا مُضَنعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠] ...... ٥٠، ٥٥، ٩٥، ٩٣

#### النساء

### [المائدة]

| ۸۷، ٥٤١، ٣٥١، ٥٨١، | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواۤ أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِّ ﴾ [المائدة: ١] ٢٥،                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | VP1.                                                                                                            |
| ٤٠٨                | ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكُ ۖ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدَّوَنَّ ﴾ [المائدة: ٢] |
| ٤٢٩                | ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّإِشِّمِ وَٱلْمُدَّوَنَّ ﴾ [المائدة: ٢]                                           |

| ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّنُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [المائدة: ٤٢]                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]                                                           |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُغَرُّ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ [المائدة: ٩٠] ٣٦، |
| ٧٣٠٨٥١٠٠٢١١                                                                                                                                           |
| [الأنعام]                                                                                                                                             |
| ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشْدَهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]                                           |
| ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]                                                                                             |
| [الأعراف]                                                                                                                                             |
| ﴿ أَنَاْ خَيْرٌ مِنَهُ خَلَقْنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢]                                                                    |
|                                                                                                                                                       |
| ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]                                                           |
| [الأنفال]                                                                                                                                             |
| ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٧]٢٧، ٢٤٤،                               |
| [التوبة]                                                                                                                                              |
| ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَنُكُمُّ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [التوبة: ١١]                                       |
| ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة: ٥٤]٢١٠                           |
| ﴿ قُلَ أَبِاللَّهِ وَهَايَنِهِ = وَرَسُولِهِ = كُنْتُمَّ تَسْتَهُ زِهُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥]                                                              |
| ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّـلِهِ. لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ [التوبة: ٧٥]                                               |
| [هود]                                                                                                                                                 |
| ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَكُهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُرَ فِبِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ [هود: ١٥]٤١٣           |
| [یوسف]                                                                                                                                                |
| ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ [يوسف: ٥٧]                                                               |
| [النحل]                                                                                                                                               |
| ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا ﴾ [النحل: ٩٢]                                                           |
| [الإسراء]                                                                                                                                             |
| ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ مَشْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]                                                                           |

| ۳٥٣                      | ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمُ ۚ ﴾ [الإسراء: ٣٦]                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | [الحج]                                                                                                              |
|                          |                                                                                                                     |
| ۸۳                       | ﴿ فَإِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتَ وَرَبَتُ ﴾ [الحجج: ٥]                                           |
|                          | [المؤمنون]                                                                                                          |
| ٤١١،٤٠٨،١٣٣              | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ ﴾ [المؤمنون: ٥١]                       |
|                          | ﴿ حَقَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٩]                                  |
|                          |                                                                                                                     |
|                          | [النور]                                                                                                             |
| ٥١[٣                     | ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِهِ ﴾ [النور: ٣           |
| وَفَةً ﴾ [النور: ٥٣] ٢٧٠ | ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنْ أَمْرَتُهُمْ لِيَخْرُجُنُّ قُل لَّا نُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُ |
|                          | [الفرقان]                                                                                                           |
| V .                      |                                                                                                                     |
|                          | ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاتُهُ مَنشُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].                    |
|                          | ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَلًا صَالِحًا ﴾ [الفرقان: ٧٠]                                              |
|                          | [الروم]                                                                                                             |
| 177 [79                  | ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبَا لِيَرْبُوا فِي آمَوْلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم:                  |
|                          | [لقمان]                                                                                                             |
| [لقيان: ١٥]              | ﴿ وَإِن جَلْهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ﴾                      |
|                          | [السجدة]                                                                                                            |
| 40.0                     |                                                                                                                     |
| مِدة: ١٦١                | ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفَشُّ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السح       |
|                          | [الأحزاب]                                                                                                           |
| ٣٨٠[٤٩                   | ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتْمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب:             |
|                          | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]                   |
|                          | [الشوري]                                                                                                            |
|                          |                                                                                                                     |
| ٤٢٨، ٢٣٠                 | ﴿ فَمَنْ عَفَىٰ وَأَصْلَعَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠]                                                 |

| [النجم]                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَدُ بِمِنِ آتَعَيَّ ﴾ [النجم: ٣٢]                                                 |
| ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]                                                             |
| [العشر]                                                                                                                  |
| ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَقْسِهِ عَأْوُلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]                                               |
| [النافقون]                                                                                                               |
| ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرٍ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٩]١٦١ |
| [التفابن]                                                                                                                |
| ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]                                                                 |
| [المطلاق]                                                                                                                |
| ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتْمُ ٱللِّمَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِذَتِهِنَّ وَأَحْسُواْ ٱلْعِذَةً ﴾ [الطلاق: ١]   |
| ﴿ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُغْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢] ٤٠، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١، ٤٠٩، ٤١٤، ٢٤، ٢٤، ٢٤، ٢٤              |
| ﴿ وَمَن يَتَّقِي ٱللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرًا ﴾ [الطلاق: ٤] ٢٠، ٦١، ٦١، ٩٠٤، ٢٤، ٤٢٤، ٢٤،                 |
| [المزمل]                                                                                                                 |
| ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]                                   |
| [ <b>mic</b> ]                                                                                                           |
| ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ آلِنِهِ ﴾ [عبس: ٣٤]                                                                     |
| [المطففين]                                                                                                               |
| ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ [المطففين: ١]                                                                                |
| [الطارق]                                                                                                                 |
| ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْمِهِ مِ لَقَادِرٌ ﴾ [الطارق: ٨]                                                                     |
| [الأعلى]                                                                                                                 |
| ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا ﴾ [الأعلى: ١٦]                                                                 |
| ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَتَى ﴾ [الأعلى: ١٧]٢١٢                                                                       |

| فَتَاوَىٰ فَيُكَالِلانْ فِي             | <u> </u>                                                                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                      | [العاديات] ﴿ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعَثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴾ [العاديات: ٩] |
| *************************************** | م م مد يعم يد بعود د و معبور ۴ (المعنوم م                                         |

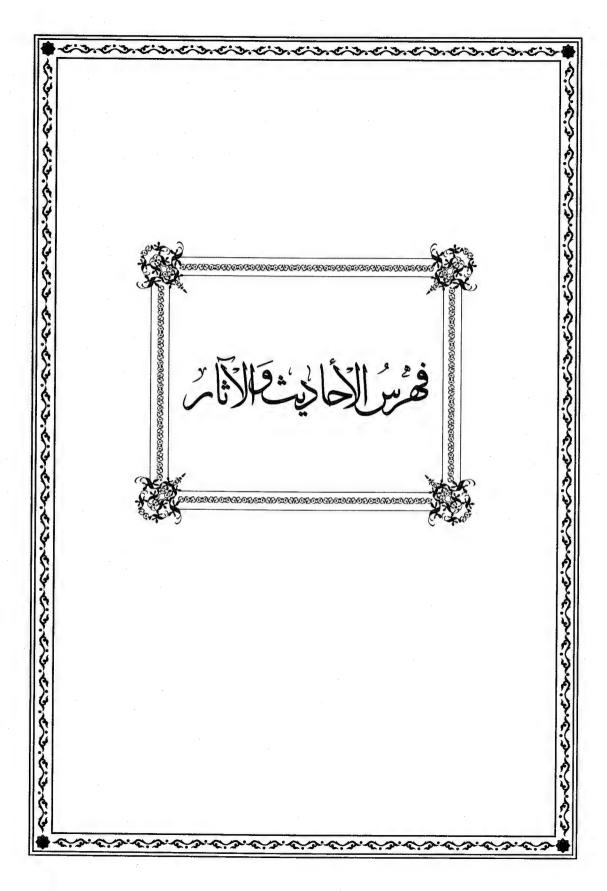

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## فَيْسُ الْحَالِيْثُ الْأَثَالُ

| 177                            | اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ٢٩٨، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠١، ٣٠٤، ٦،٣٠٤       |
|                                | VIY, • 74, 177, 777, 377, 077, P17, 777, 707, 007                                       |
| va                             | أَحَقُّ الشُّرُ وطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ                |
| 740 . 11                       | أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ                    |
| ۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، | إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ٢٣، ٨٤، ٨٨، ٨٩، ٢      |
|                                | ٠١١، ١١١، ١١١، ١١١، ١٧، ١١، ١٨، ١٦١                                                     |
|                                | إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا                      |
| 3 • 7 ، 3 7 7                  | إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ                |
| 744.01                         | اَذْهَبْ فَالْتَعِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ                                       |
| 77, 377, 077, 777, 707         | أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٢٠، ٣٢٠،                                        |
| ٣٩١                            | ٱلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ         |
| ۲۱۱،۲۰۳                        |                                                                                         |
| ۲۱۳                            | إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا |
| 757, 757, 313, 013             |                                                                                         |
| rrq                            | أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنَّتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الغِنَى           |
| ۱۵۷،۱۳٤                        | إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً                                             |
| 717                            | إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ                  |
| 79.11                          | إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ             |
| 199                            | إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ                                    |
| 573 7713 8 4 3 3 1 1 3         | إَنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا                                        |
| 17,017, 77,777,777             | إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ دِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ٣١١،٣١٠،  |
|                                | A77, •77, V77, •37, 137, 737, 337, A37, •07, 707, T                                     |
| ۲٤                             | إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ                        |
| ۲٤۲                            | أَنَا أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ                                        |

| ۱۷۱، ۲۸۱، ۸۸۱، ۸۲۳ | أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧،١٣             | انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا                                                            |
| ۳۳۸                | إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً                      |
| ٣٣٩                | إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً                      |
| YV1                | إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                       |
| ٥٥،٤٦              | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ                                                                  |
| Y79                | إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ [النذر]                  |
| ۸۶۲، ۲۰۳، ۸۱۳، ۱۲۳ | إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ                                                                    |
| ٧٢٢، • ٨٢، ١٨٢     | إِنِّي نَذَرْتُ لله إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بيتِ المَقْدِسِ           |
| ۸٤                 | أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ     |
| £7V                | آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَّ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْتُمْنَ خَانَ |
| ١٧،١٦،١٥،٨         | البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمُ يَتَفَرَّقًا                                                      |
| ١٤٠                | تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْحِمِيصَةِ                              |
| ٧٨٢، ٢٩٢           | تَهَادَوْا تَحَابُّوا                                                                               |
| ۲٤٠                | تُوفِّيَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ                                         |
| Y 1 V 4 1 9 A      | ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ                                                       |
| v                  | ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمُّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ                     |
|                    | حَتُّى الْغَرِيمِ، وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيُّتُ                                                    |
| ٧٠٣، ٨١٢، ٢٣٢      | خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ                                                      |
| ٣٩٥                | خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا     |
| 71                 | الدِّينُ النَّصِيحَةُ                                                                               |
| 19,79,99,001,701,  | الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٧٩، ٨٣، ٨٩،                         |
|                    | 7.1,3.1,0.1,5.1,5.1,5.11,7.1                                                                        |
|                    | الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا                                              |
|                    | الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، ومَا زَادَ فَهُوَ رِبًّا         |
|                    | صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ                                                                           |
| ۲۳۳                | الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ                                                              |

| <b>TVT</b>         | الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٥                | الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ                                    |
| ٢١٤، ٢٦٤ ١٤٤       | الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ         |
| 111.79.28          | قَاتَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا       |
| 744 67 . 4.        | قَدْ زَوَّ جْنَاكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرُّآنِ                                          |
| ٧٦                 | كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ، وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ                |
| 147                | كل فرض أدّاه الإنسان فتبين أنه لم يكن فإنه ينقلب نفلا                                       |
| 101.171.171        | كل قرض جَرَّ منفعة فهو رِبًا                                                                |
| 17V                | كُلُّ قَرْضِّ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو وَجُهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا                           |
| 170                | لَا بَأْسَ أَنَّ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَ اشَيْءٌ  |
| ٥٧                 | لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ                                                              |
| ٠٠                 | لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ   |
| ٧٥٢، ٨٥٢، ٩٥٢، ١٢٢ | لاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ                                                  |
| ۳۰،۲۹              | لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بِيْتًا فِيهِ صُورَةٌ                                           |
| 111.79.68          |                                                                                             |
| ۱۷                 | لاَ تُصَرُّوا الإِبلَ وَالغَنَمَ                                                            |
| 777,577            | لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ فِي حَافِرٍ، أَوْ نَصْل                                   |
| ٣٤١                |                                                                                             |
| 71,31,01,71,77,77  | لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِهِ                     |
| 37, 77             |                                                                                             |
| 131.154.754.7545   | لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ                                                            |
| ٤١٩                | لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّعَم                         |
| ٤٥                 | لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ               |
|                    | لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ [النَّبِي عَلَيْهِ]. ٩، ٤٦، ٥. |
|                    | 177                                                                                         |
|                    | لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى            |
|                    | لُو اشْتَرَى النُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ [عروة بن الجعد البَّارقي]                            |

| ۲٥٣               | لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11V               | لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة                                                |
| Υο                | الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا                                           |
| ۲۳۰               | مَا حَتُّى امْرِيْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ              |
| .1,401, 197, 577  | مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ٧٩. ٢٦، ٤٦                                  |
| Υοξ               | مَا لَكَ وَلَمَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ                      |
| ٧٠ ٢٤١، ٣٥١، ٩٠٢  | المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ                                                                             |
| 757,777           |                                                                                                             |
| 10.18             | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ                 |
| ۲۸۹               |                                                                                                             |
| ٧٣١ , ١٤٢ , ٣٤٢   | مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ                                     |
| ، ۷۷، ۵۸، ۹۸، ۹۶، | مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ٢٢، ٦٧، ٠٠     |
|                   | 10.1189                                                                                                     |
| ٧١                | مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَشُهُمَا أَوِ الرُّبَا                                    |
| ٣٧٩               | مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهُ الْمُبْتَاعُ               |
| YY                | مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ         |
| 77                | مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيُّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ |
| ۱۱۷،۸۹،۸۸،۸۳.     | مَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى                                                                 |
|                   |                                                                                                             |
|                   | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ                                                   |
| 19,17,10,18       | مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا                                                                                  |
|                   |                                                                                                             |
|                   | مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّامَنْ غَشَّنا فَلَيْسَ مِنَّا                                                   |
|                   | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ                                       |
|                   | مَنْ يَشَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة                               |
|                   | نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ                                             |
| 1                 | نَهَى عَنْ إِضَاعَة المَالِ [النبي ﷺ]                                                                       |

| £ 19          | هُ سُرُ الْخَاذِيثُ فَالْأَثَارُ                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| £Y1, Y9£, Y9٣ | هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ                                                              |
|               | هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ؟! |
| Y             | يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحُرَّمًا |
|               | يَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلُّ مَالَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ     |
|               | 000                                                                                       |

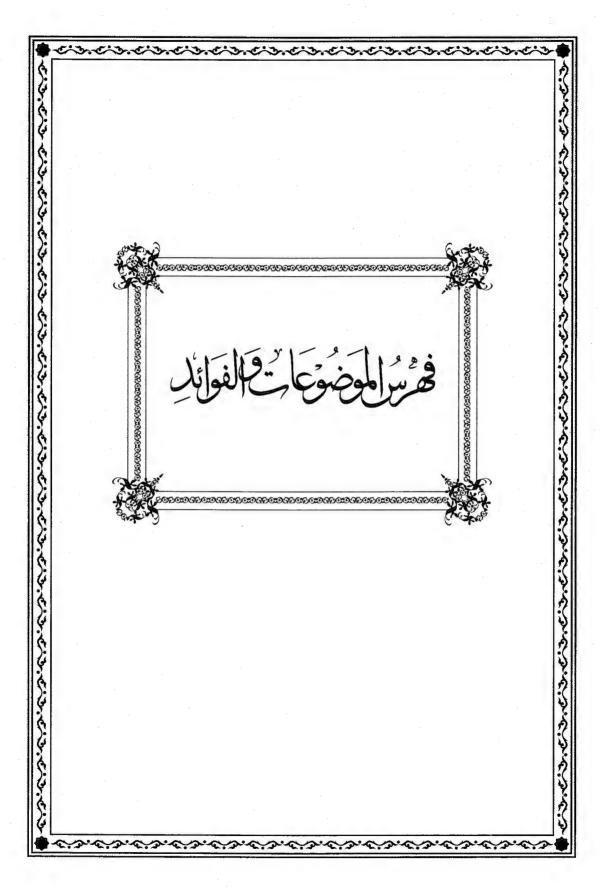



## فه شرالموضوع التعالقوائل

|                                              | 🔀 كتاب البيوع 🥮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧                                            | 😂 آداب البيع وما يُنهَى عنه منه 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧                                            | ما حُكْمُ من أَنْفَقَ بِضَاعَتَهُ بالْيَمِينِ الكاذِبَةِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧                                            | هل يجوز للبائع أن يَخْلِفُ للمشتري بكلمة: صَدَّقْنِي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸                                            | ما حُكْمُ الشَّرْعِ في التاجر الذي يَجْمَعُ ماله بطريقة غير مَشْرُوعَةٍ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩                                            | ما حُكْمُ الشرعَ في التَّدْخِينِ، وما حُكْمُ الْمُتَاجَرَةِ به؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                           | هل يَجُوزُ أن نشتري من بقالة لبيع المواد الغذائية مع العلم أن مصدر ها حَرَامٍ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                                           | ما كيفية التصرف إذا اشترى شخص سِلعةً بالتَّقْسِيطِ، وتَبَيَّنَ أن الطريقةَ التِّي اشْتُرِيَتْ بها مُحرَّمة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | مَا حُكْمُ الشَرعِ في نظـركم في الْغِشِّ في البيع والشراء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | هل عَلَيَّ إِثْمٌ أَنْ أَبِيعَ ماكينات بها عيب دُونَ إخبار الْمُشْتَرِي بِالْعَيْب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳                                           | عندي بعض البضائع فيها القديم والجديد فهل لا بد أن أُبِيِّنَ للمشتري؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | ما حُكْمُ يَيْعِ عَسَلِ النَّحْلِ الْمُغَذَّى بالسُّكَّر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٦                                           | FR 41 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | 🝪 حد الربح 🍪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | چ حدا تربح چ<br>\$ وحكم التسمير والاحتكار \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17                                           | 🥮 وحكم التسعير والاحتكار 🏶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17                                           | <b>﴿ وحكم التسعير والاحتكار ﴿</b><br>هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17<br>17<br>17<br>18                         | ﴿ وَحَكُمُ التَّسْعِيرُ وَالاَحْتَكَارُ ﴾ .<br>هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ فِي البَيْعِ والشراء؟<br>هل حبس اللبن في ضَرْعِ الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز ؟<br>هل هناك حَدُّ شَرْعِيٌّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا فِي الثُّلُثِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17<br>17<br>17<br>1A<br>19                   | ﴿ وَحَكُمُ التَّسْعِيرُ وَالاَحْتَكَارِ ﴾ .<br>هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ فِي البَيْعِ والشراء؟<br>هل حبس اللبن في ضَرْعِ الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز ؟<br>هل هناك حَدُّ شَرْعِيٌّ بُحِدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا فِي الثُّلُثِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17<br>17<br>17<br>1A<br>19                   | ﴿ وحكم التسعير والاحتكار ﴿ وَالشراء؟ هل للرَّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ فِي البَيْعِ والشراء؟ هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ فِي البَيْعِ والشراء؟ هل حبس اللبن في ضَرْع الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز ؟ هل هناك حَدُّ شَرْعِيُّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا فِي النُّلُثِ؟ ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السَّلَعِ؟                                                                                                                                                                                                        |
| 17<br>17<br>17<br>1A<br>19<br>7.             | وحكم التسعير والاحتكار الله والشراء؟ هل للرَّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟ هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟ هل حبس اللبن في ضَرْع الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز؟ هل هناك حَدُّ شَرْعِيٌّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيضَعُهَا في الثُّلُثِ؟ ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السَّلَع؟ ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها؟ ما حُكْمُ الشَّرْعِ في رَجُلٍ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها بأي مبلغٍ؟                                                             |
| 17<br>17<br>18<br>19<br>70<br>71             | التسعير والاحتكار الله وحكم التسعير والاحتكار الله وحكم التسعير والاحتكار الله وحكم التسعير والسراء؟ مل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والسراء؟ مل حبس اللبن في ضَرْع الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز؟ مل هناك حَدُّ شَرْعِيُّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيَضَعُهَا في النُّلُثِ؟ ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السَّلَع؟ ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها؟ ما حُكْمُ الشَّرْعِ في رَجُلٍ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها بأي مبلغٍ؟.                                             |
| 17<br>17<br>18<br>19<br>70<br>71<br>77       | وحكم التسعير والاحتكار الله والشراء؟ هل للرَّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟ هل للرِّبْحِ حَدُّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟ هل حبس اللبن في ضَرْع الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز؟ هل هناك حَدُّ شَرْعِيُّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيضَعُهَا في الثُّلُثِ؟ ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السَّلَع؟ ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها؟ ما حُكْمُ الشَّرْعِ في رَجُلٍ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها بأي مبلغ؟ ما الحكم في الزيادة في ثمن الشيء زيادة كبيرة أكثر مما تستحق؟ |
| 17<br>17<br>17<br>18<br>19<br>70<br>71<br>77 | وحكم التسعير والاحتكار الله البيع والشراء؟ مل للرَّبْحِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ في البَيْعِ والشراء؟ مل حبس اللبن في ضَرْعِ الْبَهِيمَةِ لمدة قبل الذهاب بها إلى السوق جائز؟ مل هناك حَدٌّ شَرْعِيٌّ يُحَدِّدُ الأرباح التجارية، فَيضَعُهَا في الثُّلُثِ؟ ما هو المقدارُ الجائزُ شَرْعًا في الرِّبْحِ عندما يُتَاجِرُ شَخْصٌ بِنَوْعٍ من السَّلَع؟ ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة إذا كانت السلعة هي نفسها؟ ما حُكْمُ الشَّرْعِ في رَجُلِ يبيع بِضَاعَتَهُ وهو زَاهِدٌ فيها بأي مبلغٍ؟ ما الحكم في الزيادة في ثمن الشيء زيادة كبيرة أكثر مما تستحق؟ ما الحكم في المكسب بأكثر من النَّصْفِ؟    |

| ۲۸ | ॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗॗ                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸ | 🕮 بيع المصحف وشراؤه 🍪                                                                           |
| ۲۸ | ما حُكْمُ بيع المصاحف؟                                                                          |
| ۲۸ | هل شراء الْمُصْحَفِ وَبَيْعُهُ مُحَرَّمٌ ؟                                                      |
| ۲۹ | 🕸 بيع التماثيل 🕸                                                                                |
| ۲٩ | ما الحكم في التماثيل الموجودة في أسواق المسلمين وبيوتهم على شَكْلِ حيوانات ؟                    |
| ۳۰ | يُوجَدُ مَنَاظِرُ للزِّينَةِ، وفيها صور مُحَنَّطَةٌ، وعليها زجاج، فهل يصح أُن تُعَلَّقَ للزينة؟ |
| ۳۱ | 🚭 بيع الأعضاء 🍪                                                                                 |
| ٣١ | ما حكم التَّبرُّعُ بِالْعَيْنِ أو بيعها ممن قد يئسوا من الحياة؟                                 |
| ۳۳ | 🕸 بيع الوقف 🍪                                                                                   |
| ۳۳ | ما الحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عَمِلَ بعض الناس على تَخْرِيبِهِ؟                           |
| ۳۳ | ما حُكْمُ بيع الأراضي الموقوفة، وما حكم المشتري في ذلك؟                                         |
| ۳۳ | ما حُكْمُ الشرع فيمن باع ماء بثر قد جعلت في سبيل الله؟                                          |
| ۳٥ | ∰بيع الشيء جُزَافًا ∰                                                                           |
| ۳٥ | ما حكم الشرع فيمن اشترى طَعَامًا جُزَافًا بغير وزن؟                                             |
| ۳٥ | 🚳 بيع الحيوان بالكيلو 🚭                                                                         |
| ۳٥ | ما حُكْمُ بَيْعِ الذَّبِيحَةِ، وهي حَيَّةٌ بالكيلو؟                                             |
| ۳٥ | 🐯 جمعية اليَانَصِيب 🚭                                                                           |
| ۳٥ | ما حكم بيع ورق اليانصيب الخيري ؟                                                                |
| ۳۷ | ما حُكْمُ الاشتراك في اليانصيب عِلمًا بأنه ستُقام بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ؟                  |
| ٣٩ | ه العِينَة والتقسيط والتُّورُق ها                                                               |
| ۳۹ | ما هو بيع العِينَة؟                                                                             |
| ۳۹ | ما الحكم فيمن يشتري السلعة لمن يريدها ويبيعها له بالتقسيط ؟                                     |
| ٤١ | ما الحكم فيمن اشترى مني شيئًا بثمنٍ ما وباعه لناس آخرين وأخذته أنا منهم بثمن أقل؟               |
| ٤٥ | الكلام على التحيل في البيع وصور الربا؟                                                          |
|    | هل يجوز إذا حَلَّ الدَّيْن على الفقير أن يشتري له صاحب الدين سلعة ويبيعها له؟                   |
| ٥٣ | ما حكم شراء سلعة لشخص بثمن ما ثم بيعها له بالتقسيط بأكثر من الثمن؟                              |

| 0 8 | ما هي الصورة الصحيحة لبيع التقسيط؟                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦  | ما حُكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط؟                                                      |
| ٥٧  | هل بيع السلع بالتقسيط جائز إذا كان بأكثر من ثمنها نقدا؟                                      |
| ٥٨  | ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط؟                                              |
| ٥٨  | ما حكم من باع سلعة لشخص بالتقسيط بعدما حازها هذا الشخص ثم قام ببيعها له ؟                    |
| 11  | ما حكم الزيادة في ثمن السلعة إذا كانت بالتقسيط؟                                              |
| 78  | ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟                                                                 |
| 78  | ما حُكْمُ شراء الذهب بالتقسيط؟                                                               |
| 70  | ما رأي الدِّين في البيع والشراء بالتقسيط، عِلمًا بأن سعر البيع بالتقسيط يكون أزيَد؟          |
| 77  | ما صحة البيع بالأقساط، حيث إن المبلغ بالأقساط يزيد عن المبلغ النقدي؟                         |
| 77  | الكلام عن بيع التَّوَرُّق؟                                                                   |
| 17  | ما الحكم فيمن اقترض مالا من شخص ثم اشترى سلعة وباعها له بالتقسيط بمبلغ يزيد عن ثمنها؟        |
| ٧٠  |                                                                                              |
| ۷١  | لديَّ رغبة في شراء سيارة بالتقسيط لأكمل بها فِلَّتي فهل هذا هو عملية التورّق؟                |
| ۷١  | ما هي مسألة «التَّوَرُّق» وما حكمها جزاكم الله خيرا؟                                         |
| ٧٣  | ما حُكم بيع العِينَة، وبيع التَّوَرُّق؟                                                      |
| ٧٤  | <b>ﷺ الزيادة في الثمن مقابل الأجل ۞</b>                                                      |
| ٧٤  | اشتريت سيارة بعشرين ألفًا نقدًا، وديَّنتها بثلاثين ألفًا لِسَنَة، أيُعتبر ذلك حرامًا؟        |
| ۷٥  | ما حكم بيع السلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي إذا كان الدفع بعد مدة سنة أو أكثر؟                  |
| ۷٥  | هل بيع الأغنام حوالة بزيادةِ قيمتها خمسين في المائة صحيح وحلال؟                              |
| ٧٦  | ما حكم الشرع في رجل يقوم بالبيع عن طريق النقد بسعرٍ أقل من الذي يأخذ بالدُّين؟               |
| ٧٧  | ما الحكم فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل معين فإذا حل الأجل ولم يسدد المدين زاد في ثمن السلعة ؟ . |
| ٧٨  |                                                                                              |
|     | ما حكم الشرع فيمن اشترط بيع شيء واشترط حمله وحالت دون حمله عقبة ؟                            |
| ٧٨  | ما حُكْمُ الشرع فيمن يبيع شيئًا، ويشترط بيع شيء آخر معه ؟                                    |
|     | 🝪 العُرْبُون 🚭                                                                               |
| ۸٠  | هل العُرْبون الذي يدفعه المشتري للبائع يكون من حق البائع إذا لم يتم البيع؟                   |

| ۸٠     | الكلام على بيع العقارات بالتقسيط والتأخير في التسليم وما إلى ذلك                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١     | ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار له؟                                    |
| ۸۲     | 🚳 معنى بِيْعَتَيْنِ فِي بِيْعَة 🍪                                                         |
| ۸۲     | ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟                                                          |
| ۸۳     | 🝪 الرَّبَّا والصَّرْفْ 🍪                                                                  |
| ۸۳     | ما هو الرِّبا؟ وما مراتبه إن كان له مراتب؟ وما هي عقوبته عند الله؟                        |
| ۸٦     | ما معنى رِبَا الفضل، وربا النَّسِيئَة؟                                                    |
| ۸٧     |                                                                                           |
| ۸٧     | هل يجوز قبول الهدية من شخص يُعلم أنه يتعامل بالربا؟                                       |
| ۸۸     | 🐯 ما يجري فيه الرّبَا 🚭                                                                   |
| ۸۸     | ما معنى حديث: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ». وهل إذا اشتريتُ شيئا أن أدفع القيمة في الحال؟     |
| ۸٩     |                                                                                           |
| ۹١     | هل بيع الذهب إلى تاجر آخر ليس لديه السيولة الكاملة و إمهاله لحين توفُّر المبلغ لديه جائز؟ |
| ۹۲     | ما حُكْمُ بيع القمح، أو الشعير بضعف ثمنها إلى مدة سَنَة ؟                                 |
| ۹٥     | 🐯 مَسائلُ في بيع الذهب 🐯                                                                  |
| ۹٥     | إذا اشتريت مَصاغًا ذهبيا، وأعطيت صاحب المحل شِيكا، فهل يُعتبر ذلك استلاما؟                |
| 90     | إذا اشتريت ذهبًا وأعطيت البائع شِيكا وسحَب من حسابي هل يُعتبر هذا قَبضًا ؟                |
| ۹٦     | ما حُكْمُ بيع الذهب دَيْنًا؟                                                              |
| ۹٦     | ما حُكْمُ بيع الذهب المستعمل استعمالًا بسيطًا بسعر الجديد؟                                |
| ۹٧     | رجل اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها إلى أن زادت وباعها بأكثر مما اشتراها به ما حكم الزيادة؟   |
| ۹۸     | ما حُكم شراء الذهب بالتقسيط؟                                                              |
| ۹۸     | ما حُكْمُ شراء الذهب بالتقسيط؟                                                            |
| 99     | هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟                   |
| ١٠٠.   | هل يجوز بيع الذهب مع الإمهال في أخذ ثمنه إلى أن يتيسر الثمن مع المشتري؟                   |
| ١٠١.   | ما حكم الشرع فيمن اشترى ذهبا بقيمة وسدد جزءا ورهن ذهبا بالمبلغ المتبقي؟                   |
| ۱۰۲.   | ما حكم استبدال الذهب بذهب آخر قيمته أقل من قيمة الذهب الأول؟                              |
| 1 . 7. | ما حُكْمُ أخذ الفَّ ق على الذهب؟                                                          |

| هل يجوز البدل في الذهب؟                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 😂 تبادل العملات والانجاربها 🍪                                                                                   |
| ما حُكْمُ التجارة في العملات النقدية؟                                                                           |
| ما حُكْمُ بيع عُملة بعُملة أخرى بالأجل؟                                                                         |
| ما الذي يلزم الشخص عندما يريد تحويل أمواله مِن عُملة إلى عُملة أخرى ؟                                           |
| ما الحكم فيمن استدان مبلغًا بعملة أجنبية على أن يردها للدائن بعملة بلاده؟                                       |
| ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الهاتفي؟                                                   |
| ما حكم المتاجرة بالعملة وشرائها في وقت انخفاض قيمتها وبيعها عند ارتفاع القيمة؟١٠٨                               |
| ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني؟                                                                      |
| ما هو حكم الدِّين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة ؟١١١                        |
| هل يعد أخذ ماكينات الصرف الآلي مبلغا من المال مقابل التعامل من خلالها من الربا؟١١٢.                             |
| 🐯 بيع العملة الوَرقِيَّة بِالْعُدْنية 😵                                                                         |
| ما حُكْمُ بيع الهلل التسع بعشرة ريالات ورقية، مِنْ أَجْلِ الاتصال بالهاتف؟١١٣                                   |
| هل يجوز استبدال العُملة الورقية بأخرى معدنية، مع التَّفاضل والزيادة في إحداهما؟١١٣                              |
| هل يجوز صرف الريال الحديد بِرِيَالين من الوَرِق؟                                                                |
| 🝪 فوائد البنوك الرَّبوِيَّة 🏶                                                                                   |
| ما حكم الاقتراض من بنك لعمل مشروع دواجن بفائدة سنوية بضمان أرض؟١١٦                                              |
| ما الحكم في شراء سيارة عن طريق المصرف وسداد المبلغ بفوائد من خلال أقساط شهرية؟١١٧                               |
| ما حكم من استدان مِن البنك مبلغًا كبيرًا، ثم أعاده بعد مدة بفائدة تعود على البنك ؟١١٨.                          |
| ما الحكم في صرف مبلغ من المال عن طريق الصراف الآلي وخصم مبلغ مقابل ذلك ؟١٢٠                                     |
| 🔀 بيع الدَّيْن بالدَّيْن 🤀                                                                                      |
| ما الحكم فيمن باع سيارة إلى عام بمبلغ، وإذا لم يُسدد المبلغ يزاد في ثمن السيارة ؟                               |
| القَرْض الله العَرْض |
| هل في القرض أجر؟ وهل يجب كتابة ورقة عند القرض؟                                                                  |
| ما الحكم فيمن اقترض مبلغًا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطُرقٍ غير مشروعة ؟١٢٢                         |
| ما الحكم فيمن اقترض من أجل بناء منزل لقلة النفقة وعنده المقدرة على السداد على أقساط شهرية؟                      |
| 174                                                                                                             |

| ما الحكم فيمن أقرض رجلًا مبلغًا من المال بعُملة على أن يرد المبلغ بنفس العملة إلا أن الثمن يختلف؟                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178                                                                                                                |
| إذا اقترض شخص من الناس مبلغًا، ثم تغيّر صرف العُملة، فهل يرجع المال بسعره القديم، أم الجديد؟                       |
| 170                                                                                                                |
| ما الحكم فيمن اقترض مبلغًا من المال من أحد الأشخاص وفُقِدذلك المال فهل يلزم دفع المال؟١٢٦                          |
| هل هذا القول: «كُلُّ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» مسند للنبي أم هو قاعدة فقهية؟١٢٧. |
| ما الحكم فيمن اقترض ذهبًا يبيعه لسَدِّ حاجته على أن يُرد ذهبًا آخر جديدًا مع زيادة يدفع الدائن ثمنها؟              |
| ١٢٨                                                                                                                |
| ما الحكم فيمن شرع في بناء وطلب شخص شراءه فوعده ببيعه وطلب منه الإشراف عليه مقابل أجرة؟                             |
| 179                                                                                                                |
| ما الحكم فيمن اقترض مِن زوجته مبلغًا منذ عام وهي تريد الزيادة وقت رده ؟                                            |
| ما الحكم فيمن يُقرِض لأجَل غير مُسمَّى بشرط أن يُدْفع له مبلغ من البضاعة التي يتاجر فيها؟١٣٠                       |
| ما الحُكم إذا أعطيتُ شخصًا مبلغًا من المال ثم قلت له: بعد سَنَة تَرجِعُه بأكثر مما أعطيتك ؟١٣١                     |
| ما الحكم فيمن أعطى قطعة أرض لرجل أقرضه مالًا رهنًا بالمبلغ ليقوم بزارعتها، ويأخذ غلَّتها ؟ . ١٣٣٠.                 |
| ما الحكم فيمن احتاج مبلغا من المال ورهن أرضه ليزرعها أحدهم مقابل قرض يسدد فيها بعد؟١٣٥                             |
| ما الحكم فيمن استدان وأعطى الدائن شيئا ثمنه يساوي مقدار الدَّين الذي عليه ؟                                        |
| ما حُكم مَن أخذ مبلغًا من المال ثم جحده و لا يوجد شهود؟                                                            |
| هل يأثم المدين إذا مات وهو لم يستطع سداد ما عليه مِن دَين؟                                                         |
| ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يُدْفع فيها مبلغ من المال ثم يأخذها أحدهم بترتيبٍ يتفقون عليه؟                    |
| 1TV                                                                                                                |
| مجموعة من الأشخاص يشتركون في جمعية يستلم كل شخص مبلغًا من المال، هل هذا يعتبر رِبًا ؟١٣٨                           |
| هل على المشترك في جمعية مدتها اثنا عشر شهرا زكاة إذا اكتمل النصاب وكان هو آخر من يقبضها ؟١٣٩                       |
| ما حكم من استقرض من البنك العقاري ليبني منزلا واستقرض باسم ولده؟                                                   |
| هل يجوز للوالد أن يأخذ قرضا باسم الابن ليبني عمارة على أن يعطيه شقة فيها ؟                                         |
| ما حكم من اقتراض من البنك العقاريِّ ويريد أن يبيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري؟١٤٥                             |
| تُوفِّي والدي وعليه بقيةٌ مِن قرض للصندوق العقاري، فهل يسقط هذا الدَّين؟١٤٧                                        |
| السَّلَم وبيع الأُصُول والثِّمَار ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى السَّلَم وبيع الأُصُول والثِّمَار ال     |

| يقوم بعض التجار بشراء الثمار قبل النضوج لمدة عام، أو عامين، فهل هذا جائز؟١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما حكم شراء القمح قبل البِدَار بمبلغ أقل من سعره في موسم الحصاد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما حكم من اشترى ثمرة قبل حصادها بمبلغ أقل من سعرها بعد الحصاد ؟١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ما الحكم الشرعي في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع على وجه الأرض، أو قبل ظهور الثمرة؟ ١٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الرَّهْن ﴿ الرَّهْن ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |
| ما حكم الاشتراك في الجمعيات التي يدفع فيها مبلغ من المال ثم يأخذها أحدهم بترتيب يتفقون عليه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما الحكم فيمن اقترض مبلغًا من المال وطلب صاحب الدِّين رهنا قيمته أكثر من القرض؟ ١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما حكم من اقتراض من البنك العقاريِّ ويريد أن يبيعَ أملاكه التي رهنها البنك العقاري ؟١٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الكلام عن الاستفادة من الرهن وعدم إعطاء المرتهن للراهن شيئا إذا كانت أرضا زراعية ؟٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما حكم من استفاد من الرهن إذا كان نخلا يقوم الراهن على أصلاحه وتلقيحه وأخذ المرتهن الحصاد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هل يجوز للمُرْتَبِن أنّ يستفيد من الرهن، كأن تكون مزرعة دون أن يعطي الراهن شيئًا؟١٥٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما حكم من اقترض مالا واشترط المقرض أن يُعطَى أرضا زراعية رهنًا ليزرعها، ويأخذ غلتها؟ ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما حُكْمُ التأمين في الإسلام، وما هي صُوَرُه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يُدْفع فيه مبلغ محدد من المال بغرض المساعدة ؟١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما هو التأمين على الحياة، وهل هو حرام، أو حلال؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 왕 الحَوَالَة 왕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما حُكْمُ تحويل ريالات سعودية من المملكة إلى دولارات إلى خارج المملكة عن طريق الحوالات؟ ١٦٤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما حُكْمُ تحويل الدراهم عن طريق البنك؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ما حكم بيع الريالات مقابل الجنيه السوداني وتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل؟١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ما الحكم فيمن أخذ شيكا من المصرف بقيمة عملة أجنبية مقابل مبلغ يدفعه للمصرف؟١٦٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما حكم تحويل الأموال عن طريق المصارف من خلال الاتصال الهاتفي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ⊕ الصُّلِّح ﴾ الصُّلِّح الله العصُّل الله العصُّل الله العصُّل العصُّل الله العصُّل الله العصَّل الله العص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صدمت سيارة وأُصلحت بأقل من المبلغ المقدر لإصلاحها فهل يلزم صاحب السيارة رد المبلغ الباقي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1V•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هل يجوز المرور وسط مزرعة للوصول للمسجد وقد استأذنا بعضا من أصحابها وليس الكل؟١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 😵 العَجْر 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هل يجوز الاحتيال على الأبناء من أجل أخذ المال الذي يأتيهم من الزوار؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هل للبلوغ سِنٌّ مُعَيَّن، فإن كان ففي أي سَنَة يبلغ الرجل؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| هل يجوز للجدة التصرف في ذهب ابنتها المتوفاة والتي تركت أبناء قصر دون مشورة الأبناء؟١٧٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما الحكم في إعطاء الابن الراشد ما أوصت به والدته المتوفاة له من ثلث مالها ولكنه سيئ التصرف؟٩٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| هل يجوز التصرف في أموال الوالد المسن الذي طعن في السن وخَرِف؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🕸 الوكَالَة 🥸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ما هيي شروط الوكالة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هل على موظف في إحدى المؤسسات إثم في صرف مكآفات للعمال بأمر من وكيل ورثة تلك المؤسسة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1Vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما حكم من باع سلعة لأناس على أن يأتيهم بسلعة أكبر قيمة ولكنهم طلبوا تسعير السلعة بسعر يومها؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هل يجوز لوكيل أراد بيع أرض لدي مكتب عقارات أن يأخذ ثمن سعيه وحده بعيدا عن المكتب ؟ ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هل على شخص إثم إذا احتال لشراء أرض جاره خاصة وأنه يرفع سعرها لعلمه بأني المشتري؟ ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| هل يجوز للأخ الأكبر التصرف في إرث أخوته مع علمهم ورضاهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ا اشَّرِكَة ۗ ♦ الشَّرِكَة اللهِ السَّرِكَة اللهِ السَّرِكَة اللهِ السَّرِكَة اللهِ السَّرِكَة اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ ا |
| هل يجوز للمسلم أن يكون شريكا لغير المسلم في التجارة، أو غير ذلك من وجوه الشركات؟١٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ما حكم من يأخذ من رأس مال الشركة بين اثنين لشراء الدخان؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما الحكم في إرث مال من إحدى المؤسسات التي تتعامل بالربا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما الحكم في الحصول على ربح من المتاجرة بسندات الأسهم بعيدا عن ربح الشركة؟١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ما حكم من أعطى ماله لشخص للتجارة فيه على أن يكون الربح مناصفة وأن يخرج الزكاة؟١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ما حكم من أعطى ماله لشخص يتاجر فيه في الأدوية على أن يعطيه نسبة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| هل يجوز إعطاء شخص مبلغًا من المال ليعمل به، ويتم اقتسام الربح الخاص بأي نسبة كانت؟ ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما الحكم في شراكة شخصين أحدهما بماله والآخر بجهده على أن يكون الربح مناصفة؟١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ما الحكم في شراكة شخصين أحدهما برأس المال والآخر بالإدارة على أن يُجُنَّب صاحب المال الخسارة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما الحكم فيمن أعطى مالا لشخص يتاجر فيه فرده بقيمة كبيرة دون العلم بها تاجر فيه؟١٨٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ما الحكم في أخذ مبلغ من المال من الطلبة من قبل المدراء للمتاجرة فيها يحتاجه الطلبة ورده بقيمة أعلى؟ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨                                                                                                 |
| 🕮 الْسَاقَاة والْزَارَعَة 🚭                                                                         |
| ما هي المُساقاة والمُزارعة، وما حكمها، والحكمة من تشريعها ؟                                         |
| ما هي الْمُسَاقَاة، وما هي الْمُزَارَعَة؟                                                           |
| ما حكم تأجير الأرض الزراعية لأحد الفلاحين ليزرعها مقابل عشرين في المائة ؟ ؟١٩٤                      |
| ما حُكْمُ مُزارعة الكفار؟                                                                           |
| ما حكم من أزرع شخصا أرضه على أن يعطيه الزارع نسبة من الإنتاج، على المزارع كل التكاليف؟ ١٩٤          |
| ما الحكم فيمن أخذ أرضا زراعية بمبلغ واستفاد من زرعها لنفسه ثم أخذ ماله؟                             |
| 🕸 الإجَارة 🥸                                                                                        |
| ما حُكم نقض الاتفاق بين الأجير وصاحب العمل استغلالًا لحاجته؟                                        |
| هل على الأجير إثم إذا عمل عملا دون علم كفيله به وأخذ على ذلك مالا للحاجة إليه؟١٩٨                   |
| ما الحكم فيمن استأجر عاملًا براتبٍ اتَّفَقا عليه و عند نهاية الشهر نقص من أجره لقلة عمله؟ ١٩٨       |
| لديَّ محلات دكاكين، وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صَوَالين الحِلاقة، فهل في ذلك حرج؟ ١٩٩           |
| ما حكم الخلو على العقار، وماذا على المؤجر إذا لم يخلِ العقار عند نهاية العقد؟                       |
| ما حكم من يؤجر عقارا لمن لا يصلي؟                                                                   |
| هل على والدي إثم إذا لم يجدد عقد الإيجار لرجل لا يصلي؟                                              |
| هل لرجل أن يقيم قصر أفراح وهو يخاف أن تستخدم فيه المحرمات من الغناء وخلافه؟٢٠١                      |
| هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟                                                                |
| هل يجوز أخذ أجر على قراءة القرآن، وعلى الأذان، وعلى الصلاة، أم لا يجوز ذلك؟٢٠٤                      |
| هل يجوز أخذ الأجر على الإمامة من صاحب المسجد؟                                                       |
| هل يجوز للموظف قليل الدخل الذي يعلم الأولاد القرآن أن يأخذ المال مقابل ذلك دون طلب منه؟             |
| Y+1                                                                                                 |
| هل يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن على الموتى أو المرضى بغرض تنزل الرحمات أو شفاء المرض؟ ٢٠٧         |
| هل يدخل في الآية: {فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم} من يكتبون الأحْجِبة من القرآن بأجر؟ ٢٠٨        |
| ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟                 |
| Y • 9                                                                                               |

| ما الحكم فيمن يأخذ مبلغا من المال مقابل أن يصلي ويصوم عن شخص؟                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترك والد ووالدة ميراثا ووصية بثلث مالهما، ما العمل في الميراث حيث لم يتفق الأبناء على تقسيمه؟ ٢١١ |
| مدرس يدرس القرآن ويأخذ على ذلك أجرا، هل عليه في ذلك شيء ؟                                         |
| هل يجوز لشخص أن يقرأ الفاتحة، وبعد إكهال التعزية يقبض مالًا من صاحب التعزية؟٢١٢                   |
| كيف يتصرف من أخذ بيتنا صُبْرة، ولماذا سُميت صُبْرة؟                                               |
| هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة مالية؟                                             |
| هل على الكفيل إثم إذا أخذ نسبة من مال العمال الذين تحت كفالته إذا تركهم يعملون في السوق ؟ . ٢١٥٠  |
| هل عليَّ إثم إذا أخذت أجرا مقابل يوم تغيبته من مدرسة مسائية أعمل بها لمرض أو ما شابه؟٢١٥          |
| ما حكم من امتنع عن الإدلاء بشهادته لصالح عامل عمل عملا لجار هؤلاء الشهود؟٢١٦                      |
| هل يجوز أن آخذ أجري ممن أعمل عنده دون علمه لأنه يؤخر دفع الراتب مدة طويلة؟٢١٧                     |
| هل لي أن آخذ نسبة من عامل استقدمته على مبلغ معين؟                                                 |
| هل على العامل أن يأخذ مبلغا من المال يعطيه له صاحب العمل نظير عمل هو من صميم وظيفته؟ ٢١٨          |
| هل لو أُعطِي عاملٌ في ورشة زيادةَ على أجرته من شيء؟                                               |
| ما حكم أخذ العربون الذي يدفعه الشخص مقابل حجز عقار ؟                                              |
| هل يعتبر شهيدًا من يُتوفَّى في عملية جراحية بسبب المخدر، أو خطأ من الطبيب؟                        |
| * السَّبَق والمُسابِقات                                                                           |
| ما حُكْمُ المسابقة على عِوَض؟                                                                     |
| ما الحكم فيمن يحل أسئلة المسابقات لغيره شريطة إذا فازوا أعطوه قيمة من الجائزة؟                    |
| ما حكم المراهنة على صدق قول أحد المتراهنين بحيث لو صدق أحدهما دفع الآخر له مبلغا ؟٢٢٥             |
| الوَدِيعَة ۞                                                                                      |
| ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟                             |
| ماذا على الشخص إذا فقدت منه الأمانة هل عليه أن يدفع ثمنها أم يجب عليه ردها كما هي؟                |
| ما حكم الاشتراك في صندوق مالي يُدْفع فيه مبلغ محدد من المال بغرض المساعدة ؟                       |
| الدُّيُون والأمَانَات ۞                                                                           |
| ما حكم من تصرف في الأمانة وأبلغ صاحبها أنها ضاعت ثم أراد ردها له بعد فترة؟                        |
| لي بعض النقود عند أناس فهل لي كتابتها عليهم وخاصة أني أسامحهم إذا لم يؤدوها                       |
| أعمل في محل وتحدث أخطاء في الحساب بالنقص أو بالزيادة فراذا أفعا ؟                                 |

| عندي نقود لرجل، ولكنني بحثت عنه، ولم أجده، فهاذا يجب عليَّ أن أفعل؟                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما الحكم فيمن قصر في عمل كان يقوم به لصاحب مؤسسة أصيب بخلل عقلي وسامحه الوكيل له؟ ٢٣١                  |
| هل يجوز لي أن آخذ مالا وهو جزء من مستحقاتي نظرا لتأخير صاحب العمل دفع الراتب لي؟٢٣٢                    |
| هل لي أن أختلس مالا من شخص جحد قرضا أعطيته له على أن يكون بنفس قيمة القرض؟ ٢٣٤                         |
| هل لحارس عمارة أخذ مال وجده لصاحب العمارة نظرا لعدم دفع صاحب العمارة الراتب له؟٢٥                      |
| هل لي أن آخذ مالا خفية أقرضته لشخص وهو مبلغ قليل وذلك لشدة حرجي من المطالبة به؟ ٢٣٥                    |
| إذا باع الرجل سلعة إلى أجَل، فها هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدَّين؟                                    |
| ماذا على من أخذ مالا مقابل وقت إضافي ثم تبين لصاحب العمل أنه أعطاه زيادة وقد بني بالمال منزلا؟         |
| YTV                                                                                                    |
| البائع الذي يخطئ في الحساب، فيعطي الزبون بالزيادة، أو بالأقل هل يدفع الخسارة، ويأخذ الزيادة ؟          |
| YTY                                                                                                    |
| أعمل عند صاحب مزرعة، ودفع أجري بزيادةٍ خطأً وأنا مُحرج أن أردها فهاذا أفعل؟                            |
| عليَّ دَيْن لرجل متوفَّى لا يساوي شيئًا فهل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه ؟                   |
| تَسَلَّفْت من شخص مبلغًا من المال، ثم وافته المنيَّة قبل أن أرُدَّه وله أبناء فهاذا أفعل؟              |
| استدنت مبلغًا من المال وقد أنفقته ولا أستطيع سداده لفقري فهاذا أفعل ؟                                  |
| لي أخ متوفًّى وعليه دَيْن ولا نستطيع سداده ونحن نعلم أن الميت لا يدخل الجنة إلا بسداد دَيْنه؟ ٢٤٢      |
| لي جَدٌّ متوفَّى وعليه دَين وله أبناء وبنات، ولم يُسدَّد دَينُه لعدم استطاعة أبنائه فما حكم الشرع؟ ٢٤٣ |
| ما حكم من أدخل أموالا تؤدى إليه في صورة أمانة في تجارته واستفاد منها؟٢٤٤                               |
| ماذا يفعل مَن أخذ من إنسان شيئًا، على أن يَرُدَّه إليه، ولكن قبْل أن يَرُدَّه إليه توفي ذلك الدائن؟٢٤٥ |
| توفي رجل وله عليَّ بعض النقود فهاذا أفعل؟                                                              |
| ما حكم من أخذ أشياءً مِن أصحابها دون أن يعلموا لعلمه أنهم لا يُخافون الله وماذا يفعل؟٢٤٦               |
| ما حُكْمُ الذي عليه دَيْن لأحد من الناس ويريد أن يوفي الدَّيْن لأصحابه ولكنه لم يجدهم ؟٢٤٦             |
| رجل يعمل في إصلاح الساعات ولا يأت الزبائن لأخذ ساعاتهم ماذا يفعل؟                                      |
| هل على ورثة المتوفى الذي لم يترك مالا وعليه دين أن يؤدوا عنه ذلك الدَّيْن ؟                            |
| ماذا على من اقترض مالا من رجل ثم سافر وعند رجوعه وجد المقرض قد توفي ولا يجد من يعرفه؟                  |
| ΥξΑ                                                                                                    |
| عملت معلما وأُسندت لي الشئون المالية للمدرسة وأتلفت جزءا من الأموال دون قصد فهاذا أفعل؟٢٤٨             |

## . فَتَأْوَىٰ فَكُمُ عِلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيَا وَيُونِ عِلَى اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي

| ۲0٠           | إذا كان عليَّ دَيْن ونذر هل يُسدَّد الدَّيْن أولًا، أم يوفَّى النذر؟                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰           | رجل عليه دُيون كثيرة، وعليه نَذْر، فأيهما الذي يُقَدَّم أولًا؟                        |
| ۲۰۱           | اللُّقَطَة ﴿                                                                          |
| ا لصاحبها ؟   | إذا وجد الإنسان لُقَطة في غير الحرم وهو لا يريد أن يُعرِّفَها، فهل يأخذها أو يتصدق به |
| ۲۰۱           |                                                                                       |
| رام؟١٥٢       | ما حُكم اللُّقَطَة إذا التقطها إنسان، وبعد البحث عن أهلها لم يظهر لها أحد، هل هي حر   |
| 707           | ما حكم ما التقط قطعة من الموكيت ووضعها أمام الدكان لتعرف عليها صاحبها؟                |
| ۲٥٤           | ما حكم من وجد ماشية في الطريق فأخذها وقام ببيعها وهو محتاج للمال؟                     |
| ۲۰۰           | ماذا على من وجد لقطة ذهب أو نقود وصاحبها غير موجود أو معروف؟                          |
| ۲٥٦           | ما ذا عليَّ لمن ترك بضاعته في سيارتي دون علم مني؟                                     |
| ياذا نفعل؟٢٥٦ | التقط ولدي حافظة نقود بداخلها مبلغ وقد صرفناه ولا نعرف صاحب هذه الحافظة ف             |
| YOV           | وجدت في الشارع العام مبلغًا من المال، وقد حفظته عندي، ولا أعلم كيف أتصرف في           |
| Y 0 V         | ما حُكْمُ لُقَطة الحَرَم وغيره، وما حكم أخذها؟                                        |
| ۲٥٨           | ما حُكْمُ لُقطة الحرم؟                                                                |
| ۲٥٩           | شاهدتْ إنسانا جميع ما يُخَلِّفُه الحُجَّاج في مِنِّي وعرفات، فهل هذا جائز؟            |
| ا حكم الشرع ؟ | وجدت ذهبا في المسجد النبوي وأخذته وبعته وتصدقت بجزء منه، وأخذت الباقي، في             |
| ۲٦٠           |                                                                                       |
| لي صحيح؟٢٦١   | وجدت مبلغًا من المال في الحج وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين فهل عم      |
| 777           | ما حُكْمُ من فقد حذاءَه بالحرم، ثم أخذ واحدًا مكانه من نفس النوع؟                     |
| 777           | ما حُكْمُ مَن وجد في مكان حذائه حذاء غيره، هل يأخذه ويلبسه، أم يتركه؟                 |
| ٠٣            | ෯ الْوَقْفْ ෯                                                                         |
| 7777          | أيهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه أن يقوم ببناء المساجد، أم يتصدق على الفقراء؟    |
|               | الصدقة الجارية، هل تصل إلى الميت، والمال هل يصل إلى الميت في الأجر؟                   |
| ۲٦٤           | والدي متوفَّى فهل إذا بنيت له مسجدًا يكون له صدقة جارية؟                              |
| لورثة ؟٢      | توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم ا          |
| ۲٦٦ الهم      | أوقف جَدِّي قطعة أرض زراعية، يصرف رِيعَها في تلاوة القرآن وزوجته تطالب بها يخُم       |
| Y 7V          | ما حُكْمُ الشرع فيمن باع ماء بئر قد جعلت في سبيل الله؟                                |

| ما حكم رجل أوصى بثلث ماله وقفًا، فضاعت الوصية، وقُسِّمت التركة ثم عثر على الوصية ؟٢٦٨               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ما الحكم فيمن اشترط على شخص أن يقرأ القرآن مقابل قطعة أرض وعجز القارئ عن الاستمرار؟                 |
| Υ٦٨                                                                                                 |
| معي ذهبا نذرت ألا أبيعه وأن أبني به مسجدا وكنت أخرج الزكاة عليه وتوقفت لأنه وقف؟٢٦٩                 |
| هل يمكن أن نجري وقفًا بكتاب، أو كتابين نافعين؟                                                      |
| لدينا أوقاف لم تُزرَع ولم نَعْتنِ بها ونزرع أراضينا الأخرى ونتركوها ونخشى انقطاع المطر، فها العمل ؟ |
| YVY                                                                                                 |
| إذا تعطلت مصلحة الوقف، هل يجوز بَيْعُه ؟                                                            |
| في حال بيع الوقف هل تُصرَف قيمته للفقراء دفعة واحدة؟                                                |
| عمرت مسجدًا في طَرَف بلادي هل يجوز هدمه ومشاركة جماعة في مسجد آخر قريب أو أُبقيه؟ ٢٧٤               |
| شخص له أرض سِبَالة في شارع يمر عليها الناس، فأرادت شركة شراءها، والقيام بتعويضه عنها ؟٢٧٤           |
| أوقف رجل أرضا لوليٍّ، وقد جعل في كل سَنَة مولدا لذلك الوليِّ وقد ترك عمل المولد فهاذا علينا ؟ ٢٧٥   |
| بني رجل مسجدًا صغيرا وكثر السكان، ويريد أهل الحي هدمه وينتفعوا بأحجاره لبناء آخر؟٢٧٦                |
| لديّ قطعة أرض، ولها صَكٌّ مكتوب فيه: «وقف لله ملعون بائعها »، وأنا آكل مِن دخلها، فهل علي إثم؟      |
| YVV                                                                                                 |
| هناك قد كنت أقوم بشئونه ثم تركته وأصبحت بعيدا عنه، وليس لديّ إمكانية، حتى أقوم بشغله؟ .٢٧٧          |
| إن عند والدي بعض الأغنام وقفًا وماتت ويوجد عنده قطعة أرض وقد مات وأنا صاحب وظيفة؟                   |
| YVA                                                                                                 |
| أنا طفل أبلغ ٢٧٨                                                                                    |
| لدينا مسجد ويوجد له أوقاف أرض تُزرع، وتُصرَف قيمتها على المحتاجين ولا يوجد من يسأل؟ ٢٧٩             |
| هناك وقف يُسَمَّى وَقْفَ الجُحوف وينص على أن تكون عائداته لأحفاد أربع نساء فها رأي الشرع؟ ٢٨٠       |
| هل يجوز أخذ المصحف من المسجد، ثم إرجاعه؟                                                            |
| أخذ صديقي مصحفا من الجامع ليقرأ فيه، ثم أعطاني إياه، فهاذا عليَّ أن أفعل؟                           |
| بالنسبة لأخذ الأشياء التابعة للمسجد هل على الإمام إثم إذا أعطاهم هذه الأشياء ؟                      |
| الأشياء الموقوفة في المسجد كالمصاحف، والسجاد إذا قلُّ استعمالها، هل يجوز إخراجها من المسجد؟٢٨٤      |
| توجد قطعة أرض وقف على مسجد يقوم والدي عليها ويأخذ نصف الناتج منها، فما الحكم؟٢٨٤                    |
| ما الحكم في شراء أشياء من مسجد قديم عَمِلَ بعض الناس على تَخْرِيبِهِ؟                               |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                             |

| ۲۸۰                 | ما حُكمُ بيع الأراضي الموقوفة، وما حكم المشتري في ذلك؟                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الذهب وشراء مكيفات؟ | امرأة أوصت عند وفاتها بمالها للمسجد وللماء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع ا         |
| ۲۸٥                 |                                                                                    |
| اللاك٢٨٢            | ما حكم من جمع مالا لشراء مكبر صوت للمسجد وجعل نفقة الانتقال من هذ                  |
| YAV                 | 🝪 الهَدِيَّة والهِبَة والعَطِيَّة 🐯                                                |
| YAV                 | ما حُكْمُ أخذ الهدية، وهل كان الرسول ﷺ يأخذ الهدية؟                                |
| YAV                 | هل يُؤْجَر الإنسان في إهداء الهدية، وهل هي كالصدقة؟                                |
| ۲۸۸                 | ما حُكْمُ قبول الهدية؟                                                             |
| مة وليمة زواج؟ ٢٨٩  | ما حكم من دُعِي إلى وليمة زواج ليدفع مبلغا من المال مقابل أن يأخذه عند إقا         |
| 79                  | ما حُكْمُ الهدايا التي تُقَدَّم للعروس، أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج؟             |
| ۲۹۰                 | من أهديت له هدية، فهل يجوز له أن يهديها لغيره؟                                     |
| 791                 | ما حُكْمُ الضيافة عند رجل ماله مختلط، حرام مع حلال؟                                |
| 791                 | هل يجوز قبول الهدية من شخص نعلم أنه يتعامل بالربا؟                                 |
|                     | أُهدِي إلينا طعام من مال رِبًا فرددناه إلى صاحبه، فردَّه إلينا فأخذناه، فهل نعطيه  |
| 797 ? «I            | ما حُكْمُ الهدية التي تُهدى لرجُل لك عنده معاملة، وهناك حديث: «تَهَادُوا تَحَالَبُ |
| في ذلك بأس؟ ٢٩٤     | معلمات قُمْن بعمل حفلة تكريم للمديرة تقديرا لجهودها وقدَّمن الهدايا لها فهل        |
| له فقط؟ ٢٩٥         | ما حُكْمُ الهدية في مكان العمل، مع أني لا أقصد من ورائها شيئًا، بل الحب في الا     |
| 790 9               | ماذا على من تُهدي عِطرا لامرأة عِلْمًا بأن المهدَى إليها تذهب إلى الشارع متعطرة    |
| 790                 | ما حكم من تبرع بالعَيْن أ و باعها إذا يئس من الحياة ؟                              |
| Y 9 V               | هل يجوز للرجل أن يوزع ماله على ورثته وهو حي حسب القسمة الشرعية؟                    |
| على بعضٍ؟٢٩٨        | ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الشخص الذي يفرق بين الأولاد، ويفضل بعضهم               |
| أثم؟                | والد مُوسِر يفرق بين الولد والبنات في النفقة، سواء قبل الزواج، أم بعده فهل يـ      |
|                     | رجل تصدّق على أبنائه الذكور، ولم يُعطِ شيئًا لبناته، هل تعتبر هذه الصدقة صح        |
|                     | رجل كبير في السن تزوج بنساء ولديه أولاد وبنات وقسم المال بطريقة يريد معر           |
|                     | والدي يملك قطعة أرض ومنزلا وقد قام بتقسيم الأرض للذكور والمنزل للأخ                |
|                     | نحن إخوة، ولنا أختان، وخصص والدنا لثلاثة من إخوتنا خمسة أفدنة وهو يجه              |
| ، فهل يجوز ؟٥       | رجل عنده كثير من الأملاك وقد سجل بعضًا منها باسم أولاده ليس بالتساوي               |

| أنا أعمل في المملكة وكلُّ ما أتحصل عليه أرسله لوالدي فقام بشراء قطعة أراض زراعية وكتبها باسمه؟       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ψ•ο                                                                                                  |
| أنا وحيدة أبي ووالدي ميسور فآخذ من نقوده وهو لا يعلم فهل آثم؟                                        |
| أنا في خدمة والدي وأحيانا تتبقى معي نقود من العمل على سيارته فهل إن تصرفت فيها آثم ؟ ٣٠٨             |
| هل يجوز لرب الأسرة أن يُفضِّل بعض الورثة على بعض؟                                                    |
| ما حُكْمُ الشرع في عدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟                                                      |
| أنا سيدة متزوجة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي لهما وأحرم زوجي ؟                                     |
| لي والدة وَرِثَت نصيبها وأعطته لأخيها ولها أبناء فهل يجوز هذا شرعاً، وما نصيب أولادها من الإرث؟      |
| ٣١٣                                                                                                  |
| عندي ولدان أُعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة لإفطاره، فهل يلزمني أن أعطي الأصغر مثل ذلك؟             |
| ٣١٤                                                                                                  |
| امرأة لها ثلاثة من الولد يقوم الأكبر برعايتها بينها الآخران يصرفان عليها هل لها أن تعطي الأكبر أكثر؟ |
| ٣١٥                                                                                                  |
| هل يجوز أن أُخُصَّ ولدي بشيء من أراضٍ لي مقابل خدمته لي دون أخوته الذين لا يسألون؟٣١٦                |
| إذا خص شخص ولده الذكر دون البنات بمال أو وهبه له، فهل هذا جائز ؟                                     |
| وهب لي والدي منز لا دون أختي فبعته وتاجرت بثمنه وبين منز لا لي فهل لأختي حق في تجارتي ومنزلي؟        |
| <b>TIV</b>                                                                                           |
| رجل متزوج من امرأتين أنجب أولادا وقام بتقسيم المال قبل إنجاب البقية ثم توفي ولم يعد التقسيم؟         |
| <b>T1</b> A                                                                                          |
| نحن إخوة، ولنا أخ من والدي عاق له وقد ساعده أبي في شراء منزل وقرر والدي أن يكتب المنزل لنا ؟         |
| T19                                                                                                  |
| رجل له أولاد أحدهم يعاونه في أعماله ويطيعه فجعل لهذا الولد حقا زائدا على إخوانه فما الحكم؟ ٣٢١٠      |
| نحن إخوة كل ما نكسبه نعطيه أبانا ولنا أختان متزوجتان فخصنا بأرض دونهما فما الحكم؟٣٢٣                 |
| اشتريت من والدي قطعة أرض بسعر رمزي، فهل يجوز ذلك، خاصة وأن لي عَشَرة إخوة من الأب ؟                  |
| TY E                                                                                                 |
| وهبت لي والدتي ولأخي الأكبر قطعة أرض واشترطت أن ندفع لأخواتنا مبلغ ستهائة جنية ؟٣٢٧                  |
| نحن أربعة من الاخوان نعيش مع والدنا ويُفَضِّل أخا لنا أصغر من زوجةٍ ثانية ؟٣٢٨                       |

| لديّ ابناء وبنات، وأهدِي لهم بعض النقود، ولكن ليس بالتساوي فها الحكم؟                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ابني الكبير لديه منزل من عمله في التجارة، فهل لابني الآخر أحقيَّة في هذا المنزل؟                |
| توفى والدنا وترك مسكنا وقفًا بيد أخواي الأكبر ومن زوجة ثانية، ولهما حرية التصرف فلم يعطونا؟ ٣٣١ |
| ما حُكْمُ أخذ راتب الولد، والاستفادة منه لوالديه؟                                               |
| إذا أخذت أرضا على أن أزرعها دون مقابل فأخذ صاحبها مبلغًا كَرهنٍ دون أن يشاركني فيها أحصد؟       |
| TTT                                                                                             |
| لي أخوان من الأم ولديهما ورشة من والدهما، فهل يحق للأخ الذي من الأم أن يأخذ منها شيئًا ؟٣٣٣     |
| مات رجل وله أولاد وترك أرضا وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن؟ .٣٣٣           |
| هل يحق لمن وهب هبة أن يرجع فيها؟                                                                |
| هل يجوز قطع صلتي بابن خالي الذي ادعى على ابنة عمي أن لها علاقة بشخص بهتانا وزورا؟٣٣٤            |
| 🚳 الوَصَايا 😵                                                                                   |
| لماذا منع الإسلام الوصية للوارث؟                                                                |
| هل تصح الوصية لوارث، وهل تجوز الوصية مُشافهة أمام مُحامٍ، وبعض الورثة الموصَى إليهم؟ ٣٣٦        |
| لماذا مُنعت الوصية بأكثرَ من الثلث؟                                                             |
| إذا أوصت المرأة بنصف أموالها، أن تُنفَق في سبيل الله، فهل تأثم في ذلك؟                          |
| رجل أوصى بثلث داره إلى ابنته لقاء اهتهامها به، وتزوجت فطلب أخوتها وزوجة والدها التنازل؟ .٣٣٩    |
| توفي شخص وأوصى بثلث ماله لابن وابنة من زوجة ثانية فقام أحد أولاده الكبار بنقض الوصية؟ ٣٤١       |
| رجل وقف أرضه لأولاده الذكور ولذريتهم دون البنات فيا الحكم ؟                                     |
| أنا سيدة متزوجة ولي بنت وولد أريد أن أكتب مالي لهم وأحرم زوجي؟                                  |
| رجل له مال وليس له إلا بنت وأخ وأخت وتريد ابنته تسجيل كل ميراثها ؟                              |
| أعطيت أخي مبلغا من المال مساعدة لا قرضا فأوصى به لي قبل وفاته؟                                  |
| ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يُدفن في المكان الفلاني، هل تُنفَّذ هذه الوصية؟                   |
| شخص يريد أن يحج، وقد حُمِّل وصايا مثل أن يأتي بشيء من مكة والمدينة بهاء أو ما شابه، فكيف يصنع؟  |
| 727                                                                                             |
| امرأة أوصت عند وفاتها بمالها للمسجد وللماء البارد وهو متوفر فهل يجوز بيع الذهب وشراء مكيفات ؟   |
| Ψ <b>ξ</b> V                                                                                    |
|                                                                                                 |

| اشترى ثلاثة أشقاء منزلا وكتب أحدهم وصية في حال وفاته أن يترك التركة لأشقائه، ولا نصيب                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لزوجته؟لزوجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثاني ؟ ٣٤٨.                                                                                                                                                                                                                                          |
| توفي رجل دون أن يكتب وصيته لأنه أُمِّي، ولكنه أوصى شَفويًّا لأولاده وزوجته في حياته ؟٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                            |
| أم لديها بنت معاقة وليس لها مصدر مالي، فأوصت لها الأم بجزء من مالها، فهل ظُلِم بقية الأبناء؟ .٩٤٩                                                                                                                                                                                                                                   |
| أصيب جَدِّي بمرض السرطان فأوصى بثلث ماله لخالي، ولم يذكر شيئًا عن هذه الوصية ؟٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                |
| رجل له خمسة من الأولاد وقام بتسجيل التركة باسم الولد الكبير لأنه يساعده فما الحكم؟١٥٥                                                                                                                                                                                                                                               |
| ما مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| توفي شخص وليس له ذُرِّية، فأوصى أن البيت وقْفٌ يخرج منه أضحيَّة له ولوالديه وله أخ كبير؟٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                         |
| رجل أوصى بثلث ماله وقفًا، فضاعت الوصية، وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية، فها الحكم؟ ٣٥٦.                                                                                                                                                                                                                                          |
| توفي والدي وكان قد أوصى أن يؤدي عنه الحج، وخصص أرضا لذلك فاتفقنا مع شخص أن يحجُّ عنه؟                                                                                                                                                                                                                                               |
| ToV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🚳 كتاب الفَرَائِض 🚭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>١٦٦١ الفَرَائِض</b> كتاب الفَرَائِض ٢٦١ كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أو لاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١ ٢                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كيف يُصنع بالمال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١<br>الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                          |
| كيف يُصنع بالمال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١ ٣                                                                                                                                                                                                                                      |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١<br>الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟<br>إذا مات مَن لم يُصَلِّ، وهو يشهد الشهادتين فهل يرثه ورثتُه إن كانوا صالحين، وهل ميراثهم حلال؟٣٦٢                                                     |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١<br>الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟<br>إذا مات مَن لم يُصَلِّ، وهو يشهد الشهادتين فهل يرثه ورثتُه إن كانوا صالحين، وهل ميراثهم حلال؟٣٦٢<br>ما حُكْمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرِّبا؟ |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١٠٠٠ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                         |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١<br>الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟<br>إذا مات مَن لم يُصَلِّ، وهو يشهد الشهادتين فهل يرثه ورثتُه إن كانوا صالحين، وهل ميراثهم حلال؟٣٦٢<br>ما حُكْمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرِّبا؟ |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١٠٣٠ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                         |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١٠٠٠ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                         |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١٠٣٦ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                          |
| كيف يُصنع بالمَال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٣٦١ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحْرَم مطلقا، أم يُجبَس له نصيبه؟                                                                                                                                                            |
| كيف يُصنع بالمال الذي يخلِّفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون، وفيهم من لا يصلي؟ ٢٦١٠٠٠ الوارث الذي لا يصلي بانتظام، هل يرث، أم يُحرَّم مطلقا، أم يُحبَس له نصيبه؟٣٦٠ إذا مات مَن لم يُصلِّ، وهو يشهد الشهادتين فهل يرثه ورثتُه إن كانوا صالحين، وهل ميراثهم حلال؟ ٣٦٢ ما حُكْمُ المال الموروث إذا كان مختلطا بالرِّبا؟     |

| هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكنا له؟                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنا وكيل شرعي وأتاني أحد إخواني يطلب مبلغا أنفقه على سيارة كانت ضمن ما ورثه من والدي؟             |
| ٣٦٩                                                                                               |
| توفي شخص وترك تركة وله ثلاثة إخوة وأخت وزوجة، وليس له ذرية، وترغب زوجته في بناء مسجد؟             |
| ٣٦٩                                                                                               |
| هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج؟                                   |
| لي مجموعة أخوات وتوفي والدي، وترك لنا أرضا، وأردت إعطاء أخواتي نصيبهن؟ ٣٧٠                        |
| لديَّ أخت توفيت ابنتها وكان لدى هذه الابنة ذهب فهاذا عليها أن تفعل؟                               |
| توفيت امرأة وقد أرادت أن توقف مالا لبناء مسجد مهدم وحال دون ذلك الوفاة فهل يلزم الورثة            |
| الوفاء؟                                                                                           |
| رجل أوصى بثلث ماله وضاعت الوصية، وقُسِّمت التركة ثم عُثر على الوصية، فها الحكم في ذلك ؟٣٧٣        |
| ما حُكْمُ الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد، والذي جُمع بطريقة غير شرعية؟٣٧٣               |
| كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث، فهل من نصيحة؟                                      |
| إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله ويعطون الأبناء ولا يعطون البنات فها الحكم؟                 |
| في بلدي قوانين تُتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كها يرث الذَّكر، فها الحكم ؟                   |
| في بلادنا يجعلون للأنثى نصيبا معادلا لنصيب الذَّكر في الأموال النقدية أما الأراضي الزراعية؟ ٣٧٧   |
| مَن هم العَصَبة؟                                                                                  |
| الابن إذا تزوج، واستقل في بيته لوحده عن أبيه، هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب؟٣٧٨             |
| مات رجل قبل الدخول على زوجته وخلَّف وراءه تركة، وليس له أقرباء يرثونه غير الزوجة فها العمل؟       |
| ٣٧٩                                                                                               |
| مات رجل قبل الدخول على الزوجة فهل على المرأة في هذه الحال العِدَّة، وهل ترث؟                      |
| شاب يحمل صفات الذَّكر، وتصرفاته وملابسه تشبه النساء فهل يرث بصفته رجلا، أم أنثى؟٣                 |
| إذا كان أحد الورثة خنثى، فهل يعطى مثل نصيب الذَّكَر، أم مثل نصيب الأنثى؟                          |
| كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث، الذي هو الخنثى؟                                     |
| إذا مات رجل، وترك أولادا وزوجة، وأبوه حي، فهل زوجته ترث في مال زوجها، أم والده ينفيها ؟           |
| ٣٨٣                                                                                               |
| شاب توفي والده قبل وفاة جَدِّه، وللجَدِّ ابنة وزوجة، وابن ابن فكم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟ ٣٨٣. |

| إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تُقَسَّم التركة للورثة؟                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولدًا مع زوجها، وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا؟              |
| ٣٨٤                                                                                                |
| امرأة توفي زوجها وخلَّف امرأتين وخمس بنات، وتوفيت ابنة وله أخ شقيق ما كيفية تقسيم التركة؟ ٣٨٤      |
| توفي جدي عن والدي، وأخوين لوالدي، وأختين له متزوجتين هل يسقط إرثهم بالزواج؟٣٨٦                     |
| نحن إخوة وقد تُوُفِّي أحدنا قبل والده، وخلَّف طفلين فهل لطفلي الأخ نصيب مِن تركة الجد؟ ٣٨٦         |
| توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين، وترك مالا، فهل يرثه والده ووالدته، وكيف نُقَسِّم التركة؟٣٨٦     |
| لنا أخ تُوفِّي قبل والده، وترك ابنا وبنتا، فهل لهم نصيب فيها تركه جدهم؟                            |
| توفي جدي وكانت تركته بيد ابنه الأكبر وقد توفي والدي، فقام أعهامي بأخذ نصيبه؟                       |
| إذا توفيت امرأة ولها مال وليس لها وارث، وأقرب شخص إليها هو مَن قامت بإرضاعه ؟                      |
| توفي والدي وقد حُلَّف زوجة وثلاثة أبناء وبنت، وثلاثة إخوة، وأربع أخوات، فكيف نُقَسِّم التركة؟      |
| ٣٨٩                                                                                                |
| ترك والد ووالدة ميراثا ووصية بثلث مالهما، ما العمل في الميراث حيث لم يتفق الأبناء على تقسيمه؟ ٣٨٩  |
| شخص له بنات، وولد واحد، ومات الولد، فهل لأولاد العم العصبة حق في الميراث؟٣٩٠                       |
| هل الأولاد يَحجبون الأعمام، وإذا مات الابن وترك وَلَدَيْن ذُكورا، فهل يرثون من جَدِّهم والد الابن؟ |
| ٣٩٠                                                                                                |
| توفي والدي ووالدتي ولي أخ واحد توفي، وله أبناء ذكور ولديَّ أربع بنات فهل أبناء أخي يَرِثون مع      |
| بناتي؟                                                                                             |
| توفيت امرأة، وتركت زوجا وأُمًّا، وأختا شقيقة، وأربع أخوات لأب، فها ميراث كل منهم؟٣٩                |
| لي والدة وَرِثَت نصيبها من بعد أبيها وأعطته أخاها ولها أولاد، فهل تجوز هذه الهبة شرعا؟٣٩٢          |
| تزوجت امرأةً فتوفيت ولم تنجب وخلَّفت تركة من الفضة، ووالدها يطالبني بتسليم الحُيليّ؟٣٩٣            |
| 🕸 باب العِتْق 🥮                                                                                    |
| رجل كان رقيقا، وأعتقه سيده، ثم تزوج، وأنجب أطفالا، فهل الأولاد في حكم الأرِقَّاء، أم أنهم أحرار؟   |
| <b>T98</b>                                                                                         |
| 🝪 فتاوى الْمُوَظَّفِين 🍪                                                                           |
| هل يجوز عمل المرأة في المكاتب إذا كان هذا العمل في مكتب الشئون الدينية والأوقاف؟٣٩٥                |

| رجل يعمل في مصنع يُنتِج مواد غذائية، فهل إذا أكل منه بالمعروف حرامٌ أم حلال مع علم المسئول؟ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣٩0</b>                                                                                  |
| أعمل في محكمة الرياض، وأحضر حسب حضور القاضي وانصرافه الذي أعمل في مكتبه، فهل يجوز           |
| ذلك؟                                                                                        |
| موظف يرتبط عمله بالقاضي يخرج معه وقتها خرج هل يتحمل إثم الخروج أم أن للقاضي دخلا؟٣٩٧        |
| ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة، ولم يُوفِ بالعقد بينه وبين الدولة؟٣٩٨         |
| عندنا مؤذن مسجد قليل الحضور، ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه فهاذا تنصحوننا ؟  |
| ٣٩٨                                                                                         |
| رجل يعمل عند شخص براتب شهري، فلو ذهب لأداء فريضة الحج، هل يستحق الراتب الشهري أم            |
| ٣٩٩                                                                                         |
| أنا موظف وأطلب من المسئول المباشر عني أن أترك مكان عملي ويقوم بتثبيت الأجر لي ؟٣٩           |
| مؤذن تصرف له مكافأة شهرية قبل أن يكتمل بناء المسجد ببضعة شهور فها حكم المكافأة التي صرفت    |
| ٤٠٠                                                                                         |
| إمام كثير الذهاب للعمرة، وهو يتقاضي مرتبا ويوكل أحد الشباب بالصلاة عنه، فهل راتبه حلال ؟٠٠٠ |
| أنا موظف أقوم بعملي الموكل لي، وعندما أفرغ أقوم بقراءة القرآن، وبعض الكتب الشرعية؟ ٤٠١      |
| موظف مهمته مراقبة دوام الموظفين يقوم بخصم الأجر من المتغيب ويتغاضي عن البعض هل عليه إثم؟    |
| £ • Y                                                                                       |
| أعمل في محل حكومي لبيع الملابس و يطلب الزبائن بضائع غير متوفرة، فهل يجوز أن أوفرها وأبيعها  |
| ٤٠٣                                                                                         |
| موظف مهمته مراقبة دوام الموظفين يقوم بخصم الأجر من المتغيب فهل يأثم على ذلك؟                |
| هل استخدام الأدوات المكتبية، أو الهاتف في العمل لغرض خاص عند الضرورة من المُحَرَّمات؟٤٠٤    |
| ما حكم التصرف في الأموال التي جمعت من الدروس الخصوصية وهل هي حرام؟                          |
| أعمل سائقا في إحدى الشركات بقيادة وايت ماء يسقي موظفي الشركة وأبيع الزائد؟ ٤٠٥              |
| استخدام هاتف العمل لأغراض خاصة، ولكن دون تطويل، هل يجوز؟                                    |
| أعمل في أحد المحلات التجارية، وأحيانا أتأخر عن الدوام وأُعوِّض ذلك، فهل عملي صحيح؟٠٠        |
| ما حُكم العمل بالمحاماة؟ هل هو حرام؟                                                        |

| أخي يعمل محاميا، ويكسب أموالا وأشار عليه بعض أهل العلم أن يترك هذا العمل، فبهاذا تنصحونه؟                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤•٧                                                                                                                                                                                                                               |
| إنني كنت أعمل عملًا شاقًا فبدأت أبحث عن عمل آخر أخفَّ ولم أجد إلا عملًا في شركة دخان؟                                                                                                                                             |
| ٤٠٨                                                                                                                                                                                                                               |
| أنا شاب سافرت إلى العراق وعملت في شركة لصنع البيرة وأردت التوبة وتقديم الاستقالة فرفض                                                                                                                                             |
| المسئول؟                                                                                                                                                                                                                          |
| هل لي أن آخذ وثيقة عمل لأخ لي وأحولها باسمي لكي أحصل على عمل؟                                                                                                                                                                     |
| ما هو حكم المال الذي آخذه من عملي في دور عرض للسينها؟                                                                                                                                                                             |
| ما حكم كتابة الروايات والقصص من نسج الخيال، وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية لطلب الرزق؟                                                                                                                                          |
| ٤١٢                                                                                                                                                                                                                               |
| ما حكم مؤاكلة الكفيل الذي لا يصلي الصلاة المفروضة وما حكم الراتب الذي أتقاضاه منه؟ ١٤٠٠٠٠                                                                                                                                         |
| هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يُصلُّون، أو يُصَلُّون أحيانا، ويتركون الصلاة مرة أخرى؟١٩                                                                                                                                          |
| 😵 الرَّشُوَةُ والمال العرام 🍪                                                                                                                                                                                                     |
| ما مقدار الرِّشْوَة بالنقود السعودية؟ وهل الهدايا التي تُعطَى بَعْضَ الأشخاص هي رِشْوَة؟٤١٩                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |
| هل يجوز أن أدفع مبلغًا من المال لأحد الموظفين بالدوائر الحكومية لفاء تسهيل إنجار بعض المصالح في:                                                                                                                                  |
| هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لأحد الموظفين بالدوائر الحكومية لقاء تسهيل إنجاز بعض المصالح لي؟<br>٢٢٠                                                                                                                            |
| £YY                                                                                                                                                                                                                               |
| هل يجوز أن أدفع مبلغا من المال لاحد الموظفين بالدوائر الحكومية لفاء تسهيل إنجار بعض المصالح ي؟ ٢٢<br>بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرِّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ ٤٢٣ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟ |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرَّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟٤٢٣<br>ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                    |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرِّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟٤٢٣                                                                                                                                               |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرِّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟٤٢٣ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                       |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرَّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟٤٢٣ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                       |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرَّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ ٢٣٤ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                      |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرَّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ ٢٢٤ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                      |
| بهاذا تنصحون الذين يأخذون الرَّشْوَة من الناس وهل صلاتهم وصيامهم وزكاتهم تنفعهم؟ ٢٢٤ ما حُكْمُ الشرع في نظركم في الرِّشْوَة؟                                                                                                      |

| أقيم حفل فَنِّي جُمعت عن طريقه أموال لشراء أغذية لمنكوبي المجاعة هل يعتبر هذا المال والأغذية حراما؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لي عمَّة وهي عرَّافة، ودائها ما تخصُّنا بطعام، أو تعطينا نقودا هل هذا المال حرام؟ وماذا نفعل بالمال ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إن زوج ابنتي يحصل على الفلوس عن طريق الحرام فهل عليَّ إثم إن أكلت طعامهم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| إني في البادية ولا يوجد لدي رمل صالح فنأخذ رملا مِن مِلك ناس بدون إذن منهم لنُصلح به خزَّاناتنا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بعض النساء إذا رُزِقت إحدى صديقاتها بمولود تقوم بإعطائها مبلغا كبيرا يُثقل كاهل الزوج؟ ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| § الفهارس <b>﴿</b> الفهارس الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فهرس الآياتفهرس الآيات الله عند المسابق |
| فهرس الأحاديث والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فهرس الموضوعات والفوائدفهرس الموضوعات والفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |